## المعبيل العاميان

تأليف

الشيخ طنوس بن يوسف الشدياق

الحدثي الماروني عفي عنه

وقف عليه وناظر طبعه المعلم بطرس البستاني سنة ١٨٥٩

الجزء الاول

اعيد طبعه على نفقة مكتبة العرفان في بيروت سنة ١٩٥٤

## Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES





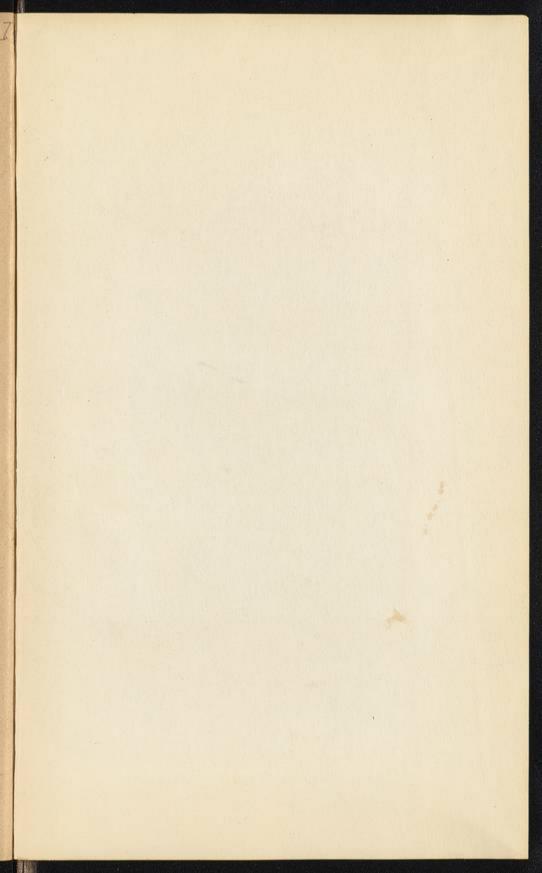

# اخدار الاعدان في جبل لبنان

الشيخ طنوس بن يوسف الشدياق الحدثي الماروني عنه

وقف عليه وناظر طبعه المعلم بطرس البستائي سنة ١٨٥٩

#### الحزء الاول

جدد طبعه على نفقة مكتبة العرفان في بيروت لصاحبها : الحاج ابراهيم زين عاصي وذلك سنة ١٩٥٤

ووقف على طبعه وضبطه الاستاذ العالم منير وهيبه الخازني العشقوتي

متطبابع ستميئا - بتيزونت

893,712 T1591 vil

## كلمة لا بد منها

آذا نظرنا الى المراجع التي استند عليها المؤرخ طنوس الشدياق في جمع تاريخه هذا وجدناها مفتقرة الى الاثبات ، او الى الانسجام ، او الى وحدة الاتجاه . وقد يكون هذا صالحاً كمادة اولية يتناولها الباحث بالنقد والوزن والمقارنة ليصل الى اليقين او الترجيح او التصحيح او الاستبعاد، لولا ان الحديث منها مشوب بالميول الشخصية والنزعات الجاعية . والقديم غير مرتكز على احداث التاريخ العام ارتكازاً علمياً متعمقاً . او ثابتاً بشبوت تواريخ الممالك المتعاقبة . بل هو في كثير من نواحيه هابط الى دركات الجهل المطبق .

وبعد هذا فالمؤرخ طنوس الشدياق غير مرتفع في تاريخه الى مستوى المؤرخ البطريرك اسطفان الدويهي الذي سرد وقائع عصره بتحليل شخصي . ولا هو في سرد حوادث عصره بعنوان « محفوظ افي من سنة ١٨٢٠ الى نهابة تاريخي هذا » اورد مادة نادرة الوجود كما فعل ابن القلاعي مثلاً . الما يمتاز طنوس الشدياق بانه استخلص من مصادر شتى المعلومات المبعثرة في تواريخ السنين (الكرونولوجيا) وجعل من شتات موادها وحدات موحدة الهدف ، والهدف عنده وحدة من الاسر ، او وال من الولاة . ثم اضاف الى السلف معلوماته كشاهد عيان او كما يقول : « ما حدث في زماني على سمعي وعياني » .

ان طنوس الشدياق اذا هو احده مورّدي ، المواد الاولية التي يجب على من يبحث حوادث التاريخ مجثاً علمياً ان يزنها وينقدها ويقارنها قبل ان يضعها في محلها من البناء الذي يسعى في تشييده . وقد استهدف الناشر من اعادة طبع هذا التاريخ وضعه في متناول الراغبين في مطالعته، بعد ان ندرت نسخه وارتفعت الثانها ارتفاعاً فاحشاً. ورأينا ان لا نثقله بالحواشي ولا نتناوله بالتصحيحات والملاحظات حفظاً لأصوله، حتى اذا انتهينا من ذلك افرغنا له في النها بقعصلاً للنقدو الاستخلاص.

وبما ان التاريخ المعاصر اللاحق لتاريخ الشدياق والمكمل له ، هو في نظرنا اعظم شأناً ، وان تدوينه لم يتم بعد ، وما نشر منه لا يجلو من عثرات ، فقد طلبنا من بعض كبار المؤرخين والادباء ان يتحفونا بالمعلومات اللاحقة لهذا التاريخ ، انصيغ منها تاريخاً مكملا لهذا . وكلهم من الاسر التي ذكر طنوس الشدياق تاريخها ، وهم بترتيب اسمائهم حسب الحروف الابجدية : الشيخ امين البعد ، الشيخ بشاره خليل الحودي ، الشيخ بطرس الظاهر ، الاميو امين ارسلان ، الدكتور جميل تلحوق ، الامير رئيف ابي اللمع ، الشيخ عمارف النكدي ، الاميو عبد العزيز شهاب ، الشيخ فائز العماد ، الشيخ فواد حبيش ، الاميو عبد العزيز الحوري لويس الحازن ، الشيخ لويس فارس الحازن ، الشيخ محود حبيش ، الامير موريس حافظ شهاب .

و كذلك اعتمدنا من يوافينا بالمعلومات المطلوبة عن أسر المشائخ الحادية والسرة وأضع هذا التاريخ . والله ولي التوفيق .

منبر وهيبه الخازني

## تنبيه هام

ان الفصول الثالث والثالث عشر والرابع عشر من القسم الثاني من هذا التاريخ ادغمها المؤلف في الفصول السابقة لها . لذا قد اثبتنا موادّها كما وردت بدون عناوين الفصول حفظاً لسلامة واصول النقل .

#### ہم اللہ الحي الازلي

الحمد لله الذي جعل اخبار ابنا. الزمان . ابنا. وعبرة لكل انسان وصير اللسان ترجمان الجنان . والقلم ترجمان اللسان . حفظاً من السهو والنسيان . والزيادة والنقصان . وشرَّف الانسان بالنطق والنبيان . من بين انواع الحيوان . ووشحه بثوب صدق التقليد رالبرهان . بنبي عن مبروًانه تعالى بافصح بيان . واخبر عما كان من حوادث الاكوان . فله الشكر ما تعافى الملوان . وبزغ النبيران .

اما بعد فيقول العبد الفقير لدى مولاه . الراجي في الدارين حسن مثواه . طنوس بن يوسف الشدياق الحدثي اللبناني الماروني ، اني لما رأيت تواريخ لبنان مختلفة النبيان ، اما لاختلاف المؤرخين . او لعدم الاعتناء يسديد النقل المبين . او لجهلهم الحبو اليقين . او لخوفهم من الولاة الظالمين . أخذت افحصها فحصا مدققا . واسردها سرداً محققا . وجعلتها محموعا مستوفي المطلوب . على احسن اسلوب . واعتمدت بما حدث في خموعا مستوفي المطلوب . على احسن اسلوب . واعتمدت بما حدث في زماني على سمعي وعباني . وسبرت ما جاءت به الرواة . ودققت في ما حدثني به السراة . وقد تجردت له النهار والليل . وجردت في تأليفه الميل . فانه العلم الذي لا بد منه . كما قال الشاعر عنه :

ليس بانسان ولا عــالم من لم يــع التاريخ في صدره ومن درى اخبار من أبله اضاف اعــاراً الى عــره فجاء بحمد الله سديداً اكبداً . قديمـا وجديداً . فقلت في ذلك شعراً

خلا تاریخنا من کل میل ومین بین اخبار الزمان وجاء بعوث مولانا سدیداً مفیداً ما له فی النفع ثان

وثتى به وقل لنا فنه . صاحب البيت بادى بالذي فيه . ولما تم جمعه ولذ الطلبة سمعه ، ستيته باخبار الاعيان في جبل لبنان . وقسمته الى ثلاثة افسام . الاول في الجغرافية . والثاني في انساب الاعيان . والثالث في اخبار الولاة . نسأل الله ان ينفع به طالبيه . ويفيد افئدة راغسه .

#### أسماء المؤرخين الذين أخذت عنهم

(١) جبرائيل القلاعي اللحفدي ، (٢) احمد بن شباط الفقيه الغربي العاليهي ، (٣) البطرك اسطفان الدويهي الاعدني من تاريخه الصليبية ونسبة الموارنة ، (٤) الامير حيدر احمد الشهابي اللبناني ، (٥) القس حنانيا المذير الزوقي ، (٦) تاريخا الامير فخر الدين للصفدي واللبناني ، (٧) تاريخ المعلم بطرس كرامه الحصي ، (٨) القس بوسف السمعاني الحصروني ، (٩) مجموعة محكمة صيدا في انساب الشهابيين ، (١٠) بعض انساب انساب موارنة من كتب طبع ايطالياني وسرياني ، (١١) بعض انساب واخبار طبع من اوائل قصة الجانبلاطية ، (١٢) انساب مشايخ الدروز الخمسة واخبارهم من لسان الشيخ خطار تلحوق ، (١٢) انساب مشايخ الحازنية والحبيشية من البطرك بولس مسعد ، (١٤) محفوظاتي من سنة ، ١٨٢ الى نهاية تاريخي هـذا ، (١٥) تاريخ الجزار لنقولا النرك الديراني .

القسم الاول في الجغرافيــة وفيه خسة فصول

## الفصل الاول

في حدود لننات وسكانه

لبنان بالضم اي الابيض هو جبل بين طرابلس وبعلبك ممتد مسافة اربعة ايام في فينيقية من سورية الثانية في الجزء الحامس من الاقليم الثالت. ومعنى فينيقية بلاد النخل . طوله من عكار الى الكرمل وقيل انه متصل بقرمان . وعرضه خمسة واربعون مبلا من البحر الى اول سهل بعلبك والبقاع ووادي التيم ، وقيل انه من طرابلس الى ما فوق صيدا متصل بجبل الريحان الحاجز بينه وبين جبل عامل ، وهو جبل حصين شامخ لا ينقطع الثابج عنه اصلاً . اعلى رؤوسه فوق طراباس ، يسمى فم الميذاب ارتفاعه نحو عشرة الآف قدم . ودونه صنين بتشديد النون ، وهو معاملتان . فمن طرابلس الى جسر المعاملتين يسمى معاملة طرابلس ، معاملتان . فمن طرابلس الى جسر المعاملتين يسمى معاملة طرابلس ، واذداد عارة في ايام داود الملك عند محاربته هدرعزار السرياني ملك وازداد عارة في ايام داود الملك عند محاربته هدرعزار السرياني ملك ارام دمشق واربوخ السرياني ملك حمادة ، وكان داود ظافراً بهم "ظفراً رام دمشق واربوخ السرياني السريان وتحصنوا هناك و كثروا فصاروا كبيراً . قبل هرب كثير من السريان وتحصنوا هناك و كثروا فصاروا خية لموا فيدة لموك عبيماً وكانت لهم شوكة قوية في اوائل النصرانية حتى صاروا نجدة لموك عبيماً وكانت لهم شوكة قوية في اوائل النصرانية حتى صاروا نجدة لموك

الروم . وفي ابتداء الاسلام كانوا يشنون الغارة على الدبار من دمشق الى حيادة والمصيحة . وكفوا معوية امير العرب عن حصار قسطنطين الملك اللحياني في القسطنطينية .

وسنة ١٩٤ ارسل الملك يوستنيانوس الاخرم قائديه موريق ومورقيان مع جيوشه لقصاص اللبنانيين لأنهم لم يطبعوه في التوجه الى القتال في بلاد الغرب ولاسياب اخرى . فقاتلوا جيوشه في اميون وبددوهم وقتلوا القائدين فسميّوا مردة ، والذين اطاعوا الملك سموا ملكيين . ثم روماً مجازاً . وكانت بلاد المردة من حدود الشوف الى بلاد هدريب . وابتنوا الحصن المعروف بالقلعة الحجرية في انطلياس والحصن المشهور في درجة بحرصاف ، وكان اميرهم يسكن في بسكنتا . ومن جسر المعاملتين الى سميدا يسمّى معاملة صيدا . وكان سكانه عبدة اوئان بعضهم من الصيدونيين وبعضهم من الفلسطينيين .

قيل انه في ايام داود الملك عند محاربته الفاسطينيين واستظهاره عليهم رحل جميعهم الى جبل عامل وغيره من الجبال القريبة الى فلسطين لأجل مساعدة الفلسطينيين على محاربته . فتوطنوا هناك ولم يعودوا الى هذه المعاملة . فيقيت خالبة من السكان الى سنة ٨٢٢ حين اقبل اليها قبيلة من قيائل تنوخ .

ولهذا الجبل الاعتبار السامي . فالنصارى تعظمه لما فيه من المشاهد والاعلام ، والاسلام تعتقد ان بيت الله الحرام بني من خمسة جبال مقدسة منها جبل لبنان . دواه الازرقي عن ابن عباس . واما اهله فذووا عقول ثاقبة وقلوب قوية واخلاق كريمة . فمن طريق دمشق ونهر الغدير الشتوي الى طرابلس سكانه نصارى ، واكثرهم موارنة . وفي جرد بلاد جبيل والبترون قلبل من المناولة . وباقي معاملة صبدا سكانها نصارى ودروز على الغالب .

#### في مدن لبنان الفينيقية

مدن ابنان ثان ، الاولى طوابلوس و عي لفظة يونانية مركبة معناها مدن ثلاث ، هي مدينة عذب ة في الشمال بمر في وسطها نهر أبي على مدن ثلاث ، هي مدينة بناها ويموند الفرنسوي سنة ١١٠٢ ، وسنة ١١٠٩ استولت عليها الافرنج بعد محاصرتها خمس سنين ، وسنة ١٢٨٧ حاصرها الملك المنصور قلاووت ستة وعشرين يوماً ففتحها يالسيف . فهربت الافرنج منها الى جزيرة بين المدينة والمينا، فهجمت عليهم الفرسان سابحين على خيولهم في البحر رقتلوا كبارهم وسبوا الصغار والنساء . ثم أمر الملك بهدم المدينة فدكوها الى الارض . ولها مينا، بعيدة عنها نحو ميل وسكانها اسلام ونصارى ، وهم من الظرف والكرم والشجاعة على حانب عظيم . وخارجها بساتين وحدائق كثيرة .

الثانية البترون – وتسميّى عند اليونانيين بتريس وهي مدينة صغيرة قبل بناها ايتوبعل ملك صور في عهد ايليا النبي ، وسكانها مورانة .

الثالثة جبيل – بضم ففتح ؛ تسمّى عند البونانيين بيبلوس ؛ اي مكتبة ، وفي سفر الملوك الثالث وفي حزقبال تسمّى جببال ، وكانت تدعى قديماً لوستراهي مدينة قديمة . فيها كنيسة عظيمة قديمة ، قيل انها من عهد رسل سبدنا المسيح ولها قلعة حصينة ، كانت مسكن ملك المردة . وسكانها الآن موارنة وفيها قليل من الاسلام وسنة ١١٠٩ وقعت بيد الافرنج . واما الآن فاكثرها خراب .

الرابعة جونيه – وهي مدينة صغيرة بين المعاملت بن ونهر الكلب وسكانها موارنة .

اظامسة بيروت من هيكل كان فيها لبعل بيريت أحد الهة الفينيقين، وقيل من كترة آبارها لأن لفظـة بير في اللغة العبرانية والسريانية والفينيقية والعربية بمعنى واحـد ، فتكون الواو والناء للجمع في غير العربية . وكانت تدعى ( دربي ) وكان الرومانيون واليونانيون يسمونها بريتوس . وقيل الها بروث او بيروثا المدكورة في سفر الملوك الشاني وفي نبوة حزقيال . وكان لها هيكل في قمة جبل شرقيها يسمى الآن دير القلعة . وكان المـاء يأتي البها فوق فناطر عظيمة من ينبوع النهر منة اخربها ديودوتوس الريفون قائد جيش اسكندر بلاس ملك سورية الانطاكي وبقيت خراباً خسا وسبعين سنة الى ان ربهـا الرومانيون واحضر اغريفا صاحب اغوسطوس عسكراً واسكنه فيها . وذلك قبل المسيح بشلائين سنة . فازوجـه اغوسطوس بابننه جوليا وسمى المدينة باسمها جوليا فيلكس اي جوليا السعيدة .

وفي ايام قلوديوس قيصر سنة ٥٥ زينها اغريفا العظيم ملك اليهود بانواع الابنية المزخرفة واقام بها هياكل عديدة وحمامات واروقة ومراسح يلعب فيها الشعب حسب عادة الرومانيين وأمر الفا واربعائة رجل مقضيا عليهم بالموت ان يقتتلوا فيها فرقتين فاقتتلوا حتى اهلك بعضهم بعضا ولما رجع تيطس قيصر من فتح القدس صنع فيها عيداً عظيا لمولد أبيه فسيسيانوس وقتل جمعا غفيراً من اليهود الذي سباهم وسنة ٢٢٣ أقيم فيها مدرسة عظيمة للشرائع الرومانية

عدرسة علم الفقه . فقدم اليها تلاميذ من بلاد اليونان والديار المصرية ، فلقبت المدينة بمدينة العلماء . وفي الجيل الحامس سماها الملك يوستنيانوس الكبير مرضعة الفقه . واستدعى منها اربعة من الفقهاء لكي يؤلفوا له كتب الشريعة . وفي الجيل السادس حدثت فيها ذلزلة عظيمة خربت م فنقلت المدرسة الى صيدا . وفي الجيل السابع فتحها عمر بن الحطاب . وفي اواخر الجيل التاسع حدثت فيها ذلزلة شديدة فسقط منها جانب عظيم . وسنة ١٩٥٠ قدم واليها اقامات لعساكر الافرنج المارين بها في طريقهم من انطاكية الى القدس تطييبا لحاطرهم وسنة ١٩١٠ حاصرها بمدوين الاول ملك القدس الافرنجي خمة وستين يوماً حتى فتحها . وكان سورها منها والجناين محدقة بها .

وسنة ١١٨٧ حاصرها الملك صلاح الدين الايوبي براً وبحراً . ولميا بلغه خبر قدوم الافرنج اليها قطع اشجارها ورحل عنها . وسنة ١١٨٧ لما الكسرت شوكة الافرنج عند طبوية رجع اليها الملك المذكور وحاصرها ثمانية ايام ثم تسلمها بالامان . وسنة ١١٩٥ تسلمتها الافرنج عنوة وسنة ١٢٩٥ تسلمتها الافرنج عنوة وسنة ١٢٩٠ قدمت جيوش الملك الاشرف اليها فوعد قائدهم سنقر جياعي الشجاعي اهلها بحفظ العهود السابقة وطلب ان يخرجوا اليه بالامان . ولما افبلوا عليه أمر بالقاء القبض عليهم فقبضوا على ستماية رجل منهم فتملك المدينة والقلعة وهدمها وجعل كنيستها جامعا ثم اطلق الاسرى . ثم عمرت المدينة ورجعت الى حالها وصارت ميناء لدمشق . فيل انه في احد الايام قدم اليها ابن ملك البندقية بجهاعة من اعوانه طلباً للننزه . فتقمقمت منه اهالي المدينة . فقال لهم شيخ منهم اعمى انا اقتل هذا الغلام واكفيكم شر"ه بشرط ان تكفوا اصحابه عني اذا على " . فاجابوه الى ذاك واقاموا لابن الملك كرسباً في فسحة امام باب القيسارية العتيقة فجلس ثم حضر الشيخ الاعمى بجهاعة من اصحابه باب القيسارية العتيقة فجلس ثم حضر الشيخ الاعمى بجهاعة من اصحابه باب القيسارية العتيقة فجلس ثم حضر الشيخ الاعمى بجهاعة من اصحابه باب القيسارية العتيقة فجلس ثم حضر الشيخ الاعمى بجهاعة من اصحابه باب القيسارية العتيقة فجلس ثم حضر الشيخ الاعمى بجهاعة من اصحابه باب القيسارية العتيقة فجلس ثم حضر الشيخ الاعمى بجهاعة من اصحابه باب القيسارية العتيقة فجلس ثم حضر الشيخ الاعمى بجهاعة من اصحابه باب القيسارية العتيقة في الشيخ المها المها العها المها ا

ودنا منه يسأله صدقة . وبيناكان يخرج له الصدقة من كيـ به هجم عليه الاعمى وأخذ بعنقه لبخنقه. فوثبت عليه اعوان الملك فلم يمكنهم اصحاب الشيخ من الوصول البه حتى مات . ثم مالوا على أعوانه بالسيف فقتلوا قوماً منهم والذين نجوا منهم هربوا الى البندقية فاخبروا الملك والده . فلما بلغه ما اصاب ابنه استشاط غضباً وجهز مراكب حربية وارسلها الى المدينة فضربها . ولما فتحت العساكر المديدة فتلوا منها خلقاً كثيراً واحرقوا المدينة وعدموها . فتشتت الذين بقوا من أهلها وبقيت خربة مهجورة حتى رجع جماعة منهم فاصلحوا بعض مساكن منها . وما زاات كذلك الى زمن التنوخيين ، فبني الامير ناصر الدين الحسين بن خضر سوراً وتملك الزقاق المعروف بزقاق الحيالة . وبني تنكز نايب دمشق خَاناً في المينا ، وبني الامير زين الدين عمر بن عيسى قصراً مشهوراً . وبني الامير منذر جامع النوفرة المعروف باسم، . وبني اقاربه مساكن مشيرفة على البحر شمالاً . وسنة ٦٣٢ جدد الامير فيخر الدين بناء البوج الكشاف . وبني خان الوحوش والجنينات . وبني الامير عساف سيفها جامع دار الولاية المعروف باسمه .

وفي الجبل السابع عشر خربت حتى صارت كقربة . وسنة ١٧٤٩ انتقلت ولايتها الى الامير ملحم الشهابي . فبنى خان الملاحة . واخوه الامير منصور الوالي طاقة القصر والدبوان وميزان الحرير والقيسارية المعروفة باسمه . واخوه الامير علي قيسارية الصاغة وداراً بقرب البرج الجديد . واخوه الامير بونس القيسارية المعروفة باسمه . واخوه الامير حسن داراً تحت البرج الجديد . واخوه الامير بشير السمين داراً تحتها متصلة بالمدينة قرب باب يعقوب . والامير بوسف ملحم الوالي قيسارية

الاروام. وزوجة الامير احمد المكناة بام دبوس القيسارية العتيقة والبرج المستدير بجانب السور . والامير مراد منصور البرج الجديد فوق طاقـة القصر . والامير قامم عمر حوانيت الحياكين عند باب يعقوب ، ولهم ابنية وبساتين الحرى .

وكان الامير سليان اللمعي قيسارية البارود . وللشيخ عبد السلام. العهاد قيسارية باسمه في رأس سوق العطارين الجنوبي . وللشيخ شاهين. تلحوق قيسارية باسمه قرب القيسارية العتيقة .

وسنة ١٧٧٢ حاصرتها المهارة المسكوبية واطلقت عليها مدافعها طلقاً واحداً . فهدمت جانباً منها فتسلمتها عساكر المسكوب والحذوا في النهب والحريق فصالحهم الامير يوسف الشهابي الوالي على خمسة وعشرين الف قرش فانصرفوا عنها .

وسنة ١٧٩١ آخرج الجزار الافرنج منها وهدم دور الامراء الشهابيين. وبنى بحجارتها السور . الا دار الامير مراد فانه ابقاهـا حصناً واحرق. بعض بيوت للنصارى وجعل كنايـهم اسطبلات . وقطع اشجار اهل. البلاد التي بجوانب المدينة .

وفي أوائل الجيل التاسع عشر انتقلت تجارة الافرنج اليها . وسنة ١٨٢٥ قدم اليها عمارة اروام واطلقوا عليها المدافع ، ثم رجعوا عنها . وسنة ١٨٣١ قسلها ابوهيم باشا ابن محمد علي والي مصر يرصف بعض ازقتها بالبلاط . وسنة ١٨٤٠ فتحها السلطان عبد المجيد العثماني وطرد ابوهيم باشا منها بعد ان هدمت مدافع الدول المتحدة جانباً من ابراجها ودورها . وجعلها السلطان مقر وزير الايالة . فكثرت فيها الابنية المتقنة والآبار والجناين والاشجار الغريبة داخلا وخارجاً . وتقاطرت اليها الغرباء من جميع الاجناس والحرف واتسعت تجارتها واحدثت فيها ا

مدارس ومطابع ولغــات ومصانع . وبها جهاعة من العلمــاء والشعراء المشهورين واكثر سكانها اسلام ونصارى .

السادسة صيدا – وهي مدينة قديمة بناها صيدون بن كنمان بن حام بن نوح . اخذها شلماناصر ملك اثور قبل المسيح بسبعاية وعشرين سنة . وتسلمها الملك اسكندر المكدوني قبل المسيح بثلاثاية واثنتين وثلاثين سنة . ثم صارت لماوك مصر وسورية . ثم للرومانيين ثم للروم ثم للاسلام . وسنة ١١١٠ اخذتها الافرنج من الاسلام . وسنة ١١٨٧ تسلمها الملاك صلاح الدين الايوبي . وسنة ١٢٩٠ فتحها سنقر جياعي الشجاعي فهدمها مع قلعنيها والجزيرة . وسنة ١٢٩١ اخذتها الافرنج من صلاح الدين عنوة . وسنة ١٣٩٠ بني فيها الامير فخر الدبن المعني ابنية وصارت مقرآ لوزير الايالة . واما الان فقد حاق بها الحراب . وخارجها كثير من الجناين والبساتين . وسكانها اسلام ونصارى .

السابعة صور – وهي مدينة قديمة اشتهرت في ايام الفينيقيين بالغنى والعظمة وسعة التجارة والمعرفة بساوك البحر والحذاقة في الصنايع ، بناها بعض اهالي صيدون قبل بناء هيكل سليان بنحو مايتين واربعين سنة ، وسنة ١٥٠٠ ق م تملكها ملك مصر ثم رحل عنها. وسنة ٢٧٧قم حاصرها سنحاريب ملك الاثوريين ثلث عشرة سنة . فاخرب المدينة العليا . وبقيت المدينة على الجزيرة . ثم خضعت للاثوريين وللكلدانيين بعدما حاصرها بختنصر ملك بابل ثلث عشرة سنة . وسنة ٢٣٣ ق م حاصرها اسكندر المكدوني وهدمها وقتل اهلها . ثم عمرت وصارت حاصرها اسكندر المكدوني وهدمها وقتل اهلها . ثم عمرت وصارت لخت ولاية ماوك انطاكية السريان . وسنة ١١٢٣ تسلمتها الافرنج مسن الاسلام . وسنة ١٢٩٨ اخذها الملك صلاح الدين الايويي من الافرنج . والان اكثرها خراب . وجنو بيها ماء غزيز يخرج من تسور يسمى براس العين لا يدرك قراره .

الثامنة عكاء – بالمد وهي مدينة فديمة في ارض عكمة كانت قديم\_ أَ تسمى بطلومايس باسم بطلومسية مصر وطولمايا . وهي محصنة باسوار منيعة جداً . وكانت مقر" وزير الايالة فبل انتقاله الى بيروت . وسنة ١١٠٤ حاصرها الافرنج عشرين يوماً فملكوها بالسيف. وسنة ١٢٩٠ حاصرها الملك الاشرف صلاح الدين خليل فانهزمت الافرنج منها. فامر الملك الاشرف بهدمها فهدموها وجعلوهاً قاعاً صفصفاً . وسنة ١٧٩٩ حاصرها بونابارتي بجيوش الفرنساوية فاخرب ابنيتهـا وعدم سورها ثم. رحل عنها . فجدَّد الجزَّار والبها تحصينها فصارت احصن مدن سورية . وسنة ١٨٢١ حاصرها مصطفى باشا بجبوش السلطان محمود العثماني فطلب محمد علي والي مصر الصفح عن واليها عبدالله باشا فامر السلطات برفع الحصار عنها . وسنة ١٨٣١ حاصرها ابرهيم باشا ابن محمد على والي مصر مع والي جبل لبنان نحو تسعة اشهر فدك أسوارها وهدم بعض ابراجها ولم يزل يرميها بالكلل والقنابل حتى فتحها ثم حصنتها . وسنة ١٨٤٠ حاصرها بحرآ السلطان عبد الجيد العثماني مع الدول المتحدة واطلقوا عليها المدافع ففتحوها وهزّ موا العساكر المصرية منها . وسكانها اسلام, ونصارى .

### ابفصل الثالث

#### في انهر لبنان

انهر لبنان تسعة – الاول نهر ابي على . وهو نهر كبير يجري في وادي قديشا ، ومخرجه اسفل ارز لبنان واخره ظاهر طرابلوس . اصله عبنا ماء مخرج احداهما تحت بشرة والاخرى تحت دير قزحيا تلتقيان اسفل الوادي . ثم تنصب البه انهر عذبة وينابيع ومناهل عديدة حتى يصير نهراً كبيراً .

الثاني نهر الجوز – وهو نهر صغير بجري في وادي الجوز حتى بمر جنوبي قلعة المسلحة ومن هناك تتفرع منه قناة الى البترون فتسقي ما حولها من البساتين . اصله عين ما غزيرة مخرجها مفارة فوق كفرحلدا . وطوله خمسة عشر مملا .

الثالث نهر ابرهم – رهو نهر كبير بينه وبين جبيل خمسة اميال . مخرجه مغارة افقا . وطوله ثانية عشر ميلا . كان الفينيقيون القدما ، يسمونه نهر تموز من غلام جميل بهذا الاسم قتل في الصيد بالقرب منه وقيل انه تأله بعد موته . وسنة عهه بني له الامير ابرهم احد امر اءالمردة جسراً عظيماً بقرب البحر . وبجانب النهر قناة بقناطر متينة متقنة البناء نسمى قناطر زبيدة كانوا يأخذون الماء بها الى جبيل . واما الان فلم يبق الا رسومها .

الرابع نهو الكلب – ويسميه اليونان ليقوس ومعناه ذئب . ودو غر كبير بينه وبين نهر ابرهيم نحو ڠائية اميال . وطوله نحو ستة اميال. اصله عين ماء تخرج من مغارتين في سفح جبل جميتًا جارية الى فم الوادي. وهناك تجتمع اليه مياه نبع العسل ونبع اللبن من مسافة نحو عشرة اميال من الجبل . ثم بمر تحت صخر مقرع المفله حتى يظن به انه فوس جسر قد صنع بالايادي يستخدمه الناس نظير جسر يجتــــ ازون علمه ويسمونه بجسر الحجر . ثم تجتمعاليه عيون ومناهل حتى يصل الى مصبه . وسنة ١٧٥٠ عمل الامير ملحم حيذر الشهابي الوالي قنــاة الى الجانب الشمالي من النهر وغرس في الوطا تحت القناة اغراساً من النوت تستقي من القناة . وعند بعضهم ان سوسستروس ملك مصر لما فتح بلاد فينيقية كتب تاريخ ذلك على صخور بقرب النهو . وانه لما فتح سنحاريب ملك الاثوريين نبقية امر بنقش صورته وكتابه أعياله على نلـك الصخور وذلك باتى الى الان . ثم سنة ٢٥٠ ق م بنى له انطبوخوس ملك سورية جسراً عظيماً عند البحر . ثم هدم فجدد بناءه سنة ١٤٧ انطونيانوس قبصر واصلح البوج ومهد الطربق ولقبه بالطربق الانطونياني وكتب خبر ذلك على صخرة جنوبي الجسر . ونصب فيه الكفار فايمة من حجر كبير بهيئة كاب وقيدرها بسلسلة من حديد الى صغرة جعلوا له بها نقيراً للطعام زعماً منهم انه اذا وافتهم الاعداء ينج فيحذرهم منهم . ومن ثم سمي نهر الكاب. ثم اتى قوم والقوا ذلك الكاب الى البحر حبث هو باق الى الان ولكن بدون راس . ثم هدم هذا الجسر فجدد بناءه سنة ١٢٩٢ -يف الدين ابن الحاج ارقطاي المنصوري الناصري . ثم هـدم هذا ايضاً فجدد بناءه الامير بشير عمر الشهابي الوالي . ولما هدم عذا بني الامير بشير المذكور جسراً جديداً بالقرب منه وهو باق الى الان . السادس نهر بيروت – بينه وبين نهر انطلياس ميلان . مخرجه اعلى جزيرة ابن معن يمر بظاهر بيروت شرقاً في خليج مار جرجس الملقب بالخضر . اصله نبع منفجر بين صخرين في اصل واد طوله اربعة اميال . وبسمى نبع القصير مصغراً من قصير بني هناك . وتنفرع منه افنية تسقي ساحل بيروت . وكان يتقرع منه قديماً فناة جارية على قناطر تسمي قناطر زبيدة عجيبة الاساس والبناء . قيل ان بانيها بطليموس ابيفانوس وقبل زبيدة زوجة اطريفون ملك السريان المدعوة عند العرب زينب . ومن هذه الفناة يجتاز الماء في ثقب داخل صخر عظيم شاهتى الى قناة الحرى عظيمة البناء حتى يصل الى بيروت . ولكن لم يبتى الان الا اثار هذه القناة . وله جسر طوبل بالقرب من البحر .

 ويسمتى جسر القاضي . بناه قاضي عين كسور التنوخي . والثاني بقرب البحر ويسمتى جسر الدامور . بناه الامير بشير عمر الشهابي الوالي فهدمته المياه .

الثامن نهر الاولي – وهو نهر كبير بينه وبين نهر الدامور عشرة اميال . اصله نبع ماء غزير يسمّى نبع الباروك . وطوله ثلاثون ميلًا جرّ منه الشيخ بشير جانبلاط قناة الى داره في المختاره . وله قرب البحر جسر حيث تتفرع من اعلاه قناة تنتهي عند صيدا فتستقي منها اهالي البلدة وبساتينها .

التاسع نهو القاسمية – وهو نهر كبير نخرجه قرب بعلبك يجري. شرقي البقاع وهناك يسمى اللبطاني . وهي لفظة سريانية معناها الملمون . ثم يجري بين شعاب جبل لبنان وجبل الشيخ مارآ تحت قلعة الشقيف الى قرب صور . وهناك يسمى بنهر القاسمية .

## الفصل الرابع

#### في معاملتي لبنان ومقاطعاتها

جبل لبنان معاملتات – الاولى معاملة طرابلوس . واولها شرقي طرابلوس وآخرها جسر المعاملتين بين جونية وجبيل وفي هذه المعاملة ثمان مقاطعات .

الاولى الزاوية. وهي مقاطعة متوسطة بين الجبل والبحر . وحدودها من نهر البارد الواقع شمالي طرابلوس الى نهر ابي على . وسكانها نصارى ومشايخهم بنو الظاهر . واشهر قراها عرجس ثم اردي اي مجرى، وبشنين و كفرزينا اي قرية السلاح . ودار"يا و كفرياشيت و كفر حورا اي قرية النظر .

الثانية الكورة . وهي قسهان عليه وسفلى . فالعليا سكانها نصارى واصحابها بنو العاذر الملكية . واشهر قراه با اميون اي مصورة وهي قاعدتها . وسكانها ملكية . وفيها مدفن موريق قايد جيش بوستنيانوس الثاني ملك الروم المعروف بالاخرم الذي قتل في حرب المردة كما تقدم ثم كسبا و كفر حزيراي قرية الحنزير . ثم قرى البكاليك: فيع اصله فيح اي مهوي . ثم كفر عقا اي قرية الحلي، وبزيزا اي منهوبة ودير بعشه الله بيش طور اي جبل وعر . والسفلى اشهر قراها: نخلة والقامون وبسرما والبامند . وفيها دير البامند العظم للملكية . بناه بيومند الافرنجي صاحب طرابلوس في ايام الصليبية لاجل النشرة فيه .

الثالثة القويطع. وهيما سفل من مسيل نهر العصفور الى نهر الجوز على عرض ستة اميال من البحر. واصحابها المشايخ بنوابي صعب الموارنة واشهر قراها وجه الحجر وراس نحاش اي راس النحاس. وهي مسكن الامراء الاكراد الفقراء. ثم الطعبورا.

الوابعة حبة بشيرة اي جبة القاعدة . وهي في سفح الجب الشرقي . اسفلها مقاطعة الزاوية واعلاها ارز لبنان المشهور بالقدمية . وعرضها من مقاطعة الضنّية الى تنورين . وسكانها موارنة . وقاعدتها بشيرة . وموقعها غربي ارز لبنان . قيل منها صفرونيوس بطرك القدس المؤرخ . ثم اهدن اي جنة . ومنها اسطفانوس الدويهي بطرك المورانة المؤرخ . ثم حصرون اي خنيصر . ومنها المطران يوسف سمعان السمعاني العالم المحقق والمؤرخ المدقق وابن آخيه القس بوسف لويس وابن آخته المطران اسطفان عواد والقس سممان ابن اخي يوسف لويس . ثم حدشيت اي احد الستة . ثم عبن طورين اي عين الجبال. ثم يان ومنها القس مرهج بن نمرون الماروني المؤرخ الممروف عند الافرنج بغاوسطوس نيرون . ثم كفر سغاب ومزيارة وقبطو اي المصيف . ثم بقاع كفرا وبقرقاتًا اي بود قاس .ثم بزعون أي الثقب. ثم الحدث ثم قنــاة وطورزا أي جبــل الزيتون أصله طورزيتًا . ثم سرعل أي فوقها سور . ثم رأس كيفًا أي رأس الصخرة والعربة وبسلوقيت وتولا واجمع وأيطو ومزوعة التفاح وأسلوت والحرف وحميص . ثم بريش طعمور و كرم ســد"ة وبنشعة وسبمل ثم كربريبــا وريش وبين ثم برحليون وبلا ونيحاوعبدين وقنيور وبلوزا . تمبريسات اي الروساء. ثم الديمان ،صف بطرك الموارنة . ثم بنهران . وفي رادي قديشا دير قنَّوبين اي ديرالمشترك . وهو دير قديم جداً بناهالملك ناودوسيوس الكبير . واول مـن سكنه المطران بطرس من اهدن

واكثره داخل مغارة . وهو كرسي بطرك الموادنة . وشالي وادي قديشا واد فيه دير قزحيا ومعناه كنز الحياة وهو قاعدة اديرة الرهبان اللبنانيين الموارنة . وفيه مطبعة سريانية . واكثر هذا الدير في مغارة .

الخامسة بلاد البترون . وهي من نهر الجوز الى مسيل الماء المسمى بالمدفون الواقع على ثلاثة اميال من البترون الى الجنوب عرضاً ومن البيرو الى سطح الجبل طولاً . وفي جردها التتن الطيب . وقاعدتها مدينة البيرون . وشهاليها نهر الجوز . وفيها قلعة المسيلجة اي قلعة الرسل . وسكانها نصارى ومتاولة . واشهر قراها بقسميا اي حذاء الماء . ثم عبرين اي المجاز . ثم بشعلة ودوما وسورات اى صورة . ومنها يخرج اطبب التتن . ثم أسيا اي الطبيب . ثم تشورين اي التنور . ثم حلتا اي القدر . ثم حردين اي نظر القضا . ثم بشتودارو كفرحي . وفيها مدرسة كبيرة للموارنة ومدفن القديس يوحنا مارون . ثم كفيفان اي المحدبة . وفيها مدرسة كبيرة الموارنة . ثم سمر جبيل اي ناب جبيل . وفيها قلعة عظيمة قديمة للمردة بناها اهل فارس . ثم تولا اي الثلاثية اصلها تولتا ومنها القس بطرس التولاوي العالم الماروني . ثم عبدالي .

السادسة بلاد جبيل. وهي من المدفون الى مسيل الماء المسمى بالفيدار الواقع جنوبي مدينة جبيل ومن البحر الى سطح الجبل. وسكانها نصارى الاوادي علمات فسكانها مناولة وبها قليل من النصارى. وقاعدتها مدينة جبيل. وفي هذه المقاطعة التتن الطيب ولا سيا في وادي علمات اي وادي الصبية. واشهر قراها عام أشيت. وفيها تجار المقاطعة. ومنها ميخائيل طوبيا التاجر الماروني المشهور بالحدق والغني والكرم. ثم المبوبارة وغرزوزاي سحب الدرهم. ثم المنصف وبخعاز اي بكاء الماعز. ثم حبالين اي الفساد. ثم حاقل ومنها ابرهيم الحاقلاني العالم الماروني

المؤرخ . ثم لحفد ومنها جبر أثيل القلاعي الماروني المؤرخ . ثم مشمش ثم الهمج ثم ترتج اي تاج الجبل ثم جاج ثم العاقورة اي العين الباردة . وهي قربة قديمة منها القس العالم منصور شلق وعهاد هاشم الماروني المشهود له بضرب السيف والرصاص . ثم عاد وبجة وفغال وبنتاعل .

السابعة حبثة المنيطرة اي جبة الحافظة . وهي من وادي الفيدار الى نهر ابوهم عرضاً . ومن البحر الى سطح الجبل طولا . وسكانها متاولة ونصارى . واشهر قراها المنيطرة . وهي بلدة قديمة فيها هيكل خرب . ثم افقا اي المخرج . وفي اعلاها مغارة يخرج منها ماء نهر ابرهم . وكان عندها مصيف يرتكبون فيه الفواحش . فأمر الملك قسطنطين الكبير بهدمه واقام عوضه مكاناً على اسم السيدة مريم . ثم كفرحيال اي قرية القورة . ثم قمهز ولاساوفيها مساكن المشايخ الحادية المتاولة . ثم المغيرة ومزرعة السياد وقرطبا اي القرطب .

الثامنة الفتوحوهي من نهر ابرهيم الى وادي المعاملتين الى مسافة نحو خمسة اميال . واكثر سكانها موارنة . وبها قليل من المتاولة . ومشايخها الدحادحة وميناها طبوجا . واشهر قراها فتقا والبوار والغينه وغدراس والكفور وغبالة اي الجبلة ثم يحشوش .

واما معاملة صيداً فاولها جسر المعاملتين وآخرها جسر الاولي عند صيداً . ومقاطعاتها ست عشرة :

الاولى كسروان – قيل انها انما نسبت بذلك نسبة للامير كسرى احد امراء المردة الذي كان يسكن بسكنتا . وكانت قديمـــا تسمس بالعاصية لصعوبة مسالكها رعظم جبالهـا ورجالهـا . وهي قسمان داخلة وخارجة . فالداخلة حدّها القديم من نهر الكلب الى نهر ابرهيم والحديث من نهر الكلب الى المعاملة بن . وسميت داخلة لدخول البحر فيهــا ومن من نهر الكلب الى المعاملة بن . وسميت داخلة لدخول البحر فيهــا ومن

ثم 'سمي جسر المعاملتين بجسر الداخلة . والخارجة حدّ هـ القديم من نهر الكلب الى نهر الجعانة الفاصل بينها وبين المتن قديماً. وطولها من البحر الى سطح الجبل وعرضها من المعاملتين الى نهر الكلب . ومشايخها الحوازنة إلا غزير فان مشايخها الحبيشية . وفيها اربعون قرية وعشرون ديراً وقاض للنصارى . وسكانها موارنة الا زوق ميكائيل ففيه ايضاً قليل من الملكية الكاثوليكيين . وميناها جونية . وقاعدتها اثنتان الاولى زوق ميكائيل . وهي بلدة التجارة . كانت قديماً مسكن الامراء التركمان الذين اقامهم السلطان سليم العثاني محافظين خوفاً من رجوع الافرنج . والثانية غزير . وكانت قاعدة البلاد في ايام الامراء بني العساف التركمان ، ثم في ايام الامراء بني سيفا الاكراد ، وفيها مدرسة كبيرة البسوعية ومساكن المشاييخ الحبيشية .

فالقرى الكبار ست عشرة قرية . وهي غزيراي مقطوعة والجديدة وعندها مدرسة كبيرة الموارنة تسمّى بمار عبدا هرهريا . ثم عرموت اي تليلة . ثم دلبتا اي دلبة . ثم ساحل علما اي ساحل العالم . ثم منعير اي رأس الانف . غدير و درعون اي دار الغنم . وعلدها دير الشرفة الذي هو كرسي بطرك السريان الكاثوليكيين . ثم غسطا اي الموقدة . وعندها مدرسة عين ورقة الكبيرة اقدم مدارس الموارنة الحديثة وقاعدتهن ثم عشقوت اي الصعبة . ومنها البطرك بواس مسعد المؤرخ المشهور . وفيها شجرة سنديان عظيمة عند كنيستها قديمة جداً محيط ساقها الاسفل عشرون ذراعاً . ثم زوق ميكائيل وزوق مصبح وخمرها اجود خرلبنان وميكائيل ومصبح اسما والبين تركانيين سمبت الفريتان باسمها . ثم عجلتون اي العجلة وهو اسم صنم . ثم فقيع اي المشقوق . وتسمى الان عجلتون اي العجلة وهو اسم صنم . ثم فقيع اي المشقوق . وتسمى الان عجلتون اي العجلة وهو اسم صنم . ثم فقيع اي المشقوق . وتسمى الان

جعيتا اي الضجة . وأسفالها المغارة التي فيها نبع تهر الكلب المساة بيت جبريل . ثم كفرذبيان .

والقرى الصغار ست وعشرون . وهي كفرحاب وصربا وحارة صغر . وعندها دير بحركي ، وبحركي اسم طاير . وهي كرسي بطرك الموارنة . ثم حريصة وبطحاء . ثم معراب اي الغرب . واعلاها حصن قديم خرب وعندها رسوم قلعة خربة . ثم بز مار اي الترتيل . وفيها دير بزمار كرسي بطرك الارمن الكاثوليكيين . لأثم رعشين وشعتول وحياطة ثم بتعانا الثانياتي اي سهل الشدياق . ثم وطا الجوز وميروبا اي ماء عظيم . ثم حراجل وعين التنور . ثم فاريا اي مثمر وشرقيها نبع العسل وهو اعذب مياه جبل لبنان . ثم بقعانا كنعان اي سهل كنعان ثم فيطرون . ثم ريفون وهو اسم صنم . وفيها مدرسة حبيرة للموارنة ومصيف لمدرسة عين طورا الخنصة بالرهبان العازارية . ثم داريا اي التذرية . ثم بلونة وهو اسم صنم . ثم عين الريحانة ومراح الامير ورام بودقن وحراش . ثم عين طورا اي عين الجبل . وفيها مدرسة كبيرة للرهبان العازارية يعلمون فيها اللغات . وقد خرج منها كثير مسن التلامدذ .

الثانية القاطع – وهي من نهر الكلب الى نهر انطلباس عرضاً ومن البحر الى شو يا طولاً . وهي جزء من كسروان فصلها عنهاالاميرحبدر موسى الشهابي الوالي سنة ١٧١٢ وجعلها مقاطعة مستقلة . وامراؤها اولاد الامير اسمعيل قايدبيه اللمعيون . وسكانها وارنة ونزر من الملكية . وقاعدتها بيت شباب وبكفيا اي المحجرة . ثم بحرصاف وعندها قلعة عظيمة قديمة خربة من ابنياة المردة . ثم زوق الحراب وزكريت وقرنة شهوان وديك المحدي اي ديك الفرح . والصدر وبيت

الشمار والحظيرة وحارة البلانة ومزرعة يشوع والفريكة والحبوس وبيت الكك وعين عار وعين الريحانة وقرنة الحمراء وعين علق والعطشانة والشاوية والمطيلب ودير شمرا وعين المسك وابو ميزان وحملايا والسفيلا والميّاسة وعين الحروبة ووادي شاهين رشو يا وساقية المسك والمحيتة وعين الزيتونة والدو الرواله والعيرون والبالوع وذرعون والقعةور والقنابة والزاهرية والزغرين والدليبة والهدم والحصيص .

الثالثة المتن – وهيمن نهر انطلياس الى نهر بيروت عرضاً ومـن والجرد سكة دمشق . كانتقديماً من هذه السكة الى نهر الجمهانةالفاصل بينها وبين كسروان قديماً . وامراؤها آل قايدبيه وآل مراد وآل فارس اللمعيون . وسكانها دروز ونصارى . وفي مجدل ترشيش نؤر من المتاولة . وفي توشيش نزر من الاسلام . وفيها اربعون قرية كبـــــارآ وسبع واربعون صفاراً .. فالكبار قاعدتها المتين وصلبا اي المصورة . وفيها دار الامير حيدر اسمعيل اللمعي الاولى . ثم بسكنتا اي مسكن كانت قديماً مسكن الامير كسرى امير المردة . والان فيهـا دور الامراء آل فارس اللمعيين . ثم عين القبو وكفرعقاب وبتغراين والخنشارة والشوير . وفيها دير الطبشة للرهبان الملكمين الكاثوليكيين . وفي هذا الدير مطبعة عربية مشهورة . ثم عين السنديانة وعين طورا وزرعون اي بذير . ثم بعبدات وبحنتس ثم برمتانا ثم نيبيه . ثم رومية وبيت مري اي بيت السادة . ثم المنصورية والعربانية وبزبدين اي زينة الدين . ثم حِورِ الحَوزُ وكفرسلوان وقرنايل اي قرن الايل. وعندها معدنالفحم الحبري . ثم ادصوت اي الصيوب . ثم الراس وبثخنيه . ثم فالوغا اي القاسمة ثم حمَّانا . ثم الحريبة . ثم الشَّبِّ انية

وقبيع . ثم القرية . ثم راس الحرف وقتالة وبعل شميه اي رب السهاه . ثم دويسة البلوط ثم الهلالية والعبادية وشويت اي المتساوية . ثم عاريا والقرى الصغار المروج وجورة الشموط ثم عين الزيتونة وعين الصفصاف والقعقور ومشيخا والسفيلا والعيون والمسقى والغابية وجورة البلوط وجور الجاموس والعين الباردة وعين البحصاصة وعين سعادة والقبارية والمكلس والدكوانة وبوج خمود وسن الفيل والبوشرية وعارة شلهوب المسهاة قديماً بزوق العامرية والجديدة ثم النقاش وبياقوت والزلقا وجل الذيب وانطلياس والعيون وقرطاضة وزندوقة والشمسية وديرخونا وبتبيات وعرج والقلعة وبحالا وجورة ارصون ودير الحرف والكنيسة وحاصبياوترشيش والمجدل وعين حمادة وحارة حمزة والمزيعه والكحاونية واكثر شجر هذه المقاطعة الصنوبو .

الربعة ساحل بيروت – وعرضها من نهر بيروت الى عبر نهر الغدير الشتوي وطولها من البحر الى ارض القفل . وامر اؤها آل شهاب . وفيها خمس عشرة قرية . الحدث بفتحتين . وفيها اكثر دور الامراء الشهابيين ثم الحارة ثم بعبدا . وفيها دار الامير ملحم حيدر وتجاهها دار الامير بشير ملحم ودار الامير اسعد قعدان في سبنيه . ثم بطشيه . ثم الجزيرة المسهاة عند العامة الزيرة ثم اللويزة ووادي شحرور الفوقية والتحتية . وفيها دور للامراء الشهابيين وجناين كثيرة . ثم كفرشيا اي قرية الفضة . وفيها دور للامراء الشهابيين وجناين . ومنها ناصيف اليازجي الملكي وفيها دور للامراء الشهابيين وجناين . ومنها ناصيف اليازجي الملكي حريك . ثم الشياح ثم تحويطة النهر واكثر اشجار هذه المقاطعة التوت . وسكانها نصارى . وفي غربها نزر من المناولة .

أظامسة الغرب الاسفل – وهو من الشويفات الى طريق ديرالقمر .

وسكانه دروز ونصارى . وامراؤه آل ارسلان . ومنه الامير احمد عباس اول قيمقام على الدروز . وقاعدته الشويفات .وفيها دورالامراء الارسلانيين ودار الامير امين ارسلان قيمقام الدروز ودبوان المشورة . وشماليها غابة زيتون عظيمة تسمى الصحراء محيطها ستة اميال . ولا نظير لها في بلاد العرب . ثم بشامون وعين عنوب ودير قوبل . ثم صرحمور وعرمون اي تليلة . ثم الفسافين رعين كسور .

السادسة الغوب الاعلى – وهو انزه جبل لبنان ، وهو من طريـق دير القمر الى عاليه الى نهر الغابون وسكانه دروز ونصارى ، ومشايخـه التلاحقة . وقاعدته عبتات ثم عاليه . ومنها احمد بن شباط الغربي الدرزي المؤرخ ، وفيها مساكن مشايخها ، ثم بيصور وفيها مساكن لمشايخها ، ثم شملال ، كان فيها دار الامير حيدر احمد الشهابي المؤرخ وهي الان معمل للحرير . ثم عيناب ودفون اي جنب ، ثم رحالا ومجدليا اي البرجي . وعكين والقاطية ومجشتيه ، ثم بسوس والكحالة ثم سوق الغرب ثم بدادون وحومال وبليبل .

السابعة الشحار – وهي من الدامور الى جسرالقاضي طولاً . وسكانها دروز ونصارى . وفي الناعمة نزر من الاسلام . ومشابخها النكدية . كانت قديماً من بلاد الغرب في ولاية الامراء التنوخيين . وقاعدتها اعبيه . وفيها دورهم المتقنة البنيان . ثم انتقلت الى بعض الامراء الشهابيين . وفيها مدرسة كبيرة للاماركانيين البروتستنت . وعلى المطتبر شرقيها اثار قلعة قبل بناها الصليبية . وبنى الامير بدر الدين حسين بن صدقة التنوخي راس المطتبر . ثم البنيه ثم كفرمتي ودقون ثم كليليه ثم البوم . وفيها يصنع اجود البارود اللبناني . وبعورتة وعين دارافيل والناعمة وهي قرية ثم المعلقة ثم الدامور .

الثامنة الجود - وهي من اخر حد الغرب الاعلى اي نهر الغابون الى نهر الصفا عرضاً والى المديرج طولاً وسكانها دروز ونصارى ومشايخها بنو عبد الملك . وقاعدتها بناثر وفيها مساكن مشايخها . ثم بحمدون وشانيه ثم الرويسة ثم شرتون وكفر عبيه ثم الدويرثم شوريت والرملية والمشرفة وبدغان اي اختصار . وبحدل بعنا اي قرية الغنم . ثم شارون اي ابتداء . ثم رشنيا اي راس الماء . ثم عين تواز ومشايخها بنوالصالح . وفيهما مساكنهم . ومن مشايخ رشميا الشيخ بشارة الحوري النحوي المنطقي الفقيه قاضي الموارنة في ديوان المشورة في الشويفات .

وسكانها نصارى ودروز ومشايخها النكدية . كانت قديماً من بلادالشوف في ولاية الامراء المعنيين . وقاعدتها دير القمر . قيل سبب تسميتها بدير القمر أنه في ابتداء ولاية الامراء المعنيين في الشوف وجد النصارى ديراً متهدُّماً في اعلى غابة هناك فاخذوا يبنونه ليلًا في ضوء القمر لثلا تفوتهم أعمال النهار فقيل له دير القمر . وقيل وجود صورة فمر منقوشة علىصخر باق الآن في حائط كنيسة سيدة التلة . ولوجود المـا. هناك بني الامراء المعنيون فيهامنازل عظيمة وانتقلوا من بعقلين اليها فعمرت . واستأصلوا تلك الغابة وجعلوا القرية متر ولايتهم . ثم انتقلت الى الامراءالشهابيين. خلفائهم . وهي مدينة الجبل . وفيها حوانيت وحواصل تجار . ولما وقعت العداوة بين اهلها ومشايخها النكدية خرجت من ولاية الدروز الامير بوسف الشهابيين الشهير بالكرم والجاه وبشارة الجلخ الماروني الحاذق وابنه يوسف الطبيب الماهر وابرهيم افندي الطبيب الماهر المشهور ثم بشتفين اي ستة وجوه . ثم كفرقطرااي قرية الانحزام والاجتاع . ثم كفرفاقود اي قرية الزائر والآمر. ثم دير بابا و كفر حمل ودير كوشي

اي دير الحبشي

العاشرة العرقوب – وهي من المعاصر الى سطح جبل الباروكومن وادي الست الى اول الشوف . وسكانها دروز ونصارى ومشايخها العمادية . وفي الجرد الشهالي قسم المشايخ العيدية الدروز . وقاعدة هذا القسم عين زحلتا . وفيها مساكنم . ثم اغميد وبمهريه والورهانية . وقرى العادية قاعدتها الباروك . وفيها مساكنهم . ومنها الشيخ ناصر الدين الدرزي الذي قتل في وقعة وادي بكا وكان التجع رجال عصره . ثم بتلون وعين وزيه وبريح والفريديس . ثم كفرنبرخ اي قرية مباركة او بركة . وفيها مساكن مشايخ ايضاً . ومنها الشيخ عبد السلام الذي او بركة . وفيها مساكن مشايخ ايضاً . ومنها الشيخ عبد السلام الذي الوبركة . وفيها مساكن مشايخ ايضاً . ومنها الشيخ عبد السلام الذي الوبركة . وفيها مساكن مشايخ ايضاً . ومنها الشيخ عبد السلام الذي الوبركة . وفيها مساكن مشايخ ايضاً . ومنها الشيخ عبد السلام الذي الوبركة . وفيها مساكن ينسب اجود الحرير .

الحاديه عشرة الشوف - وهي من نهر بتدين الى سطح الجبل . وسكانها دروز ونصارى ومشايخها الجانبلاطية عمدة مشايخ الدروز . وسكانها دروز ونصارى ومشايخها الجانبلاطية عمدة مشايخ الدروز . وفيها مسكن وهي قسيان الاول الشوف الحيثي وقاعدته المختارة . وفيها مسكن اولاد الشبخ بشير الشهير بالغني والصولة و كثرة الرجال . ثم بعذران اي المعونة . وفيها مساكن باقي المشايخ الجانبلاطية ثم جباع ومرستي ومعاصر الفخار وبطمة وحارة جندل و كفرا وبجدل معوش وشوريت ووادي الست وشمشيه و كفرنيس والجمايل . ثم عين قنية اي عين القصبة . ثم عين ماطور وباتو ونيحا اي الراحة . وعندها فلعة الشقيف المساة شقيف تيرون باسم بانيها . وهي قلعة قديمة حصينة جميعها منحوتة من داخل في صخراصم في اعلى جبل شاهق لا يمكن الصعود اليها ولا الندلي منها بل يبقى المتدلئ معلقاً في الهواء والمدخل اليها بسلم من خشب متى رفعت منع الدخول اليها . والثاني الشوف السويجاني . وقاعدته

بعقلين . وهي اول عامر في الشوف كله . كانت اصل مسكن الامراء المعنيين في ايام الافرنج الصليبية سنة ١١٢٠ ومنها غالب الحوري الطبيب الماروني الماهر احد تلاميذ مصر . ثم عين بال اي عين باعال . ثم غريفة والجديدة والحريبة . ثم المزرعة والكجلونية وبيقون والسمقهانية اي الحراء . ومنها الشيخ احمد العقيلي الدرزي وولده الشيخ خطار المشهوران بالكرم والحذق . ثم بيت الدين المسهاة عند العامة بتدين وفيها بني الامير بشير عمر الشهابي الوالي داراً في غاية الاتقان ليس لها نظير في لبنان . وبني دوراً لاولاده الثلاثة ومقصفا للمصيف اعلاها وبجانبه آخر لولاه الامير امين . وجلب لهذه المساكن ماء نبع القاع من مسافة ثلاث ساعات . وانشأ فيها جناين وطواحين ولما ذهب باولاده الى اسلامبول دفعت هذه الابنية بيد الدولة .

الثانية عشرة اقليم جزين - وهي من الشوف الحيثي الى قرية جزين وسكانها موارنة . ومشايخها الجانبلاطية ايضاً . وقاعدتها جزين وعندها مغارة عظيمة قديمة مشهورة وشلال عظيم . ثم وادي جزين وبكاسين اي المخفية . ثم قيتولة وبسري وهي بلاة قديمة . وعندها قلعة وتحتها في المرج ابنية قديمة واعمدة عظيمة . ثم روم وعازور وقطين . والقرى الصغار بنويي وسكانها اسلام . وصليها والميدان وبتدين الاقش والحرف ومشموشة وخرايب صباح والمحصة والقيع وحيطورة . ثم خرخيا وسمتيا ثم حيداب والحربة وقتالة وانان ومزوعه المطحنة وصفاريه . ثم كفر حونة والمزيوعة . ثم جرجوع وكفر ثعلا والعباطية والهويتية والماصوص والرخصة والحورانبة وماروس ومراح المكنونية وعين الثغرة واللويزة .

الثالثة عشرة الشوف البياضي – وهي غربي البقاع وسكانها نصارى واسلام . وقاعدتها زحلة . وهي مدينة البقاع . وفيها حوانيت وحواصل

تجار . وسكانها نصارى أكثرهم ملكية كاثوليكيون. وامر اؤها اللمعيون عرفيها نهر يسمى البودونة . ثم وادي العرايش والمعلقة ثم جديثة وثعلبايا وسعدنايل وتعنايل اي حمل الله . ثم مكسة اي العشر ثم قب الياس قيل اصلها قبر الياس عرفيها نهر واعلاها قلعة حصينة . ثم مزرعة الباهرة والمضيق وعميق ثم دير طحنيش و كفريا . ثم الحربة والحبس وسغبين وهي اعظم قراها بعد زحلة . ثم عيتنيت ومشغرا وعين الثينة وسيحمر ويحمر .

الرابعة عشمرة اقليم التفاح – وسكانها نصارى واسلام ومشايخها الجانبلاطية ايضاً . واشهر قراها البرامية والبرغوثية ولبعا وكفرفالوس وكفرجرة وشواليق وكرخا وبرتي وحيتولة وجرنايا وكفرشللا وبجدل بون ومراح كيوان والمحاربية والمجيدل . ثم طنبوريت ودير بسين وكفرحتي وبقسطا والحسانية الفوقة والحسانية التحنية وزغداريا والحبابية وعبرا والصالحية والميومية ثم جون .

الخامسة عشرة اقليم الخروب – وسكانها اسلام ونصارى ومشايخها الجانبلاطيه ايضاً وقاعدتها شحيم ثم مزبود والمغيوبة ثم عانوت والبرجين. ثم المعنية والوردانية وسبلين وحصروت وبكفيا وجون البرغوتية وبحدلونا والمعنية وداريا والرميلة مصغرة ثم علمان و كفرمايا اي حقال المياه والزعرورية والزيتونية والدبية . ثم القريعة ثم بسابا وبوجا وفيها يصنع اجود الزيت وبيزون .

السادسة عشرة جبل الويحان – وسكانها نصارى واسلام . ومشايخها الجانبلاطبه ايضاً . وقاعدتها الريحان . ثم ميدون ثم الوردية واللويزة ثم مليخ والدمشقية والعيشية وتمرة وعرمتا والزغرين وقروح والوازعية وبقيرة ثم الجرمق ثم خلة خازم والوزيد وشبيل ثم الصويره .

فهذه المقاطعات الجنوبية جميعها كان ولاتها من الامراء التنوخيين ثم من الامراء المعنيين ثم من الامراء الشهابيين . وكان ولاة المقاطعات الشهالية المردة وبني العساف . وسنة ١٨٤٤ قسمها السلطان عبد الجيد العثاني قسمين جاعلا طريق دمشق بينها . فولى على القسم الشهالي الامير حبدر اسمعيل قايدبيه اللمعي وسماه قيم مقام النصارى . وولى على القسم الجنوبي الامير احمد عباس ارسلان وسماه قيم مقام الدروز وجعل المناصب المقاطعات تحت ولايتها كما كانوا . وجعل عند كل منها ديوان شورى مركباً من اثني عشر عضواً من كل طايفة عضوان .

### الفصل الخامس - في عدد ذكور المقاطعات الجنوبية والشمالية

| اسلام ومتاولة | دروز   | نصارى | مقاطمات       |
|---------------|--------|-------|---------------|
| 7.            |        | 1741  | الزاوية       |
| 177           |        | 70    | الكورة        |
| 149           |        | 1501  | القويطع       |
|               |        | 1.7   | جبة بشرة      |
| ١٨٨           |        | 71.0  | بلاد البترون  |
| ١٠٠٠          |        | 0     | بلاه جبيل     |
| 7197          |        | 714   | جبة المنيطرة  |
|               |        | 4.99  | الفتوح        |
| 19            |        | 10.55 | كسروان        |
|               |        | 1111  | القاطع        |
| 1.0           | T108 . | 7799  | المتن         |
| ***           |        | 4     | ساحل بيروت    |
|               | 1.41   | 1691  | الغرب الاسفل  |
| 1             | 771    | 1075  | الغرب الاعلى  |
|               | 99.    | 1751  | الشحار        |
|               | 191    | 7.17  | الجرد         |
| 1.            | 1174   | 4745  | المناصف       |
|               | 7107   | 14.0  | العر قوب      |
|               | 4011   | 1770  | الشوف         |
|               | 94     | 7771  | اقليم جزين    |
| 1             |        | 1157  | الشوف البياضي |
|               | 11     | 1448  | اقليم التفاح  |
| ۸۱٥           | 7      | 10.4  | اقليم الحروب  |
| 747           |        | 777   | جبل الريحان   |
| 7788          | 15.22  | AYYYY | المجموع       |

القسم الثاني في نسبة الاميان

### الفصل الاول

في نسبة امراء المردة الموارنة ومقدميهم في معاملة طرابلوس

قيل انه سنة ٢٠٠ قدم احد اعيان ملك فرنسا الى سورية الثانية وقلكها فسمي كرلومانيا. فاقام في مدينة انطاكية ابن اخته اليديبوس المسمى عند العرب عبدون . فولد لعبدون ولد سباه اغاثون . وولد لاغاثون ولد وهو في قرية سروم من اعمال السويدية فسماه يوحنا. فلما شب يوحنا ترهب في دير مار مارون عند العاصي . ثم انتخبه جمهور الافرنج الذين في انطاكية مطراناً على البترون وجبل لبنان ليحفظ اهله من البدع . ولما تقوت الاسلام في تلك الديار رحل الى جبل لبنان . ثم اقامه البابا سرجيوس بطركاً على جبل لبنان . وكان ليوحنا اخت تزوج بها احد امراء المردة فولد أه منها ولدان الامير ابرهيم والامير كوروس . اما الامير ابرهيم فقام اميراً على لبنان . واما الامير كوروس فصار في طغمة الاكليروس عند خاله .

وسنة ٦٢٨ في ابتداء دولة العربكان الامير بوسف والياً على جبيل والامير كسرى على العاصية اي كسروان والامير ايوب على قيسادية فيلبوس وببت المقدس. ثم تخلف بعده الامير الياس والاسير يوسف والامـير يوحنا ثم الامير يعقوب ثم الامير ابرهـيم ابن اخت البطرك يوحنا مارون ثم الامير بطرس ثم الامير موسى ثم الامـــــير جرجس والامير يوحائم الامير يوحنا والامير انـــدراوس والامير موسى ثم الامير عشاف ثم الامير جرجس ثم الامير موسى والامير بطرس والامير يعقوب ثم الامير بكخوس والامير يعقوب ثم الامير شمعون ثم الامير يعقوب ابن الامير شمعون ثم المقدم اسطفان ابن اخت الامير يعقوب ثم المقدم موسى والمقدم يوحنا ثم المقدم يوسف العبدلي .

وسنة ١٤٠٠ لما قدم تيمورلنك انتقلت الامارة من بـــــلاد جبيل والبترون الى جبَّة بشرَّة فقام المقدم يعقوب ثم اولاده قمر ومزهر وسيفا ثم المقدم عبد المنعم ابن المقدم عساف ابن المقدم يعقوب. ثم ولده المقدم يوسف ثم المقدم كمال الدين أبن عبد الوهاب الايطوي الذي قتله المقدم يوحنا ابن المقدم يوسف صاحب بشرة . ثم المقدم رزق الله الذي قتله اخوه المقدم عاشينا. ثم ابنا اخيه موسى المقدم عساف والمقدم داغر. وسنة ١٥٧٧ قتل المقدم عساف اخاه المقدم داغراً . وفيها قتل الامير منصور عساف والي غزير المقسدم عسافاً . ثم تولى الجبـة المقدم فارس اللمعي المتني .

وسنة ١٦١١ تولى المقدم خاطر الحصروني سبعاً وثلاثين سنة . وسنة ١٦١٣ تولى ولده المقــدم رعد مُاني عشرة سنة وقتل مسموماً . ثم تولى مقلد . ثم ظهر الشيخ ابو نادر الحازن في كسروان واخذ الولاية. ثم تولى المقدم زبن الدين الصواف الدرزي. وكان مدبره ابو عون الجميل البكفياوي الماروني . وسنة ١٦٩٢ تولى الشيخ ميخايل نحلوس الهدناني حـــة نشرة فقتله المتاولة . وسنة ١٧٥٩ ارتفعت ولايــة الحادية عنها

ورجعت الولاية الى اهلها النصارى .

## الفصل الثاني

في نسبة الامراء الشهابيين واخبارهم في حرران ووادي التيم ولبنان

مالك الملقب بشهاب من سلالة مر"ة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر المسمى قريشاً بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نؤار بن معد بن عدنان المنتسبة اليه العرب المستعربة. بن اد بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان وقيل سليان بن نبت المقول له نابت بن حمل بن قيذار بن اسمعيل السرياني جد العرب المستعربة. ابن ابرهيم الحليل متسلسلا الى سام بن نوح البار.

اما مرة فولد له ثلاثة اولاد كلاب وتيم ويقظة . اما كلاب فولد له قصي المسمى زيداً ولقصي عبد مناف ولعبد مناف عمر الملقب بهاشم . ولهائتم عبد المطلب ولعبد المطلب عبد الله ولعبد الله محمد نبي العرب صاحب الشريعة الاسلامية .

واما تبم فمن بنيه ابو بكر الصديق اول خليفة في الاسلام . أ

واما يقظة فواد له تخزوم ولمخزوم عمر ولعمر عبد الله ولعب د الله المغيرة والمغيرة عشام ولهشام الامير الحرث الذي امره ابو بكرالصديق. وللحرث مالك الملقب بشهاب الذي افر"ه عمر بن الخطاب اميراً في حوران وقد انتقل بأقاربه وعشيرتة من الحجاز اليها.

فالك ولد له اولاد اكبرهم سعد . وسعد ولد له احد عشر ولداً اكبرهم قاسم . وقاسم ولد له اولاد اكبرهم شهاب . وشهاب ولد له اولاد انجبهــم قيس . وقيس ولد له اولاد انجبهــم قيس . وقيس ولد له

اولاد اكبرهم عامر الملقب بالاذرعي . وعامر ولد له اولاد انجبهم سعيد . وسعيد ولد له اولاد اكبرهم خالد. وخالد ولد له اولاد اكبرهم مسعود. ومسعود ولد له اولاد انجبهم عمر . وعمر ولد له اولاد انجبهم مسعود. ومسعود ولد له اولاد اكبرهم محسن . ومحسن ولد له اولاد اكبرهم بشير . وبشير ولد له اولاد اكبرهم الحسن . والحسن ولد له اولاد اكبرهم مسعود. ومسعود ولد له اولاد اكبرهم عمرو . وعمرو ولد له اولاد اكبرهم منقذ الذي انتقل بالشهابيين من حوران الى وادي التيم . ومنقذ ولد له اولاد اكبرهم نجم . ونجم ولد له اولاد احــدهم عامر . وعامر ولد له اولاد اكبرهم قرقماز. وقرقماز ولد له اولاد اكبرهم سعد. وسعد ولد له حسين . وحسين ولد له ابو بكر. وابو بكر ولد له محمد. ومحمد ولد له قاسم. وقاسم ولد له ولدان احدهما احمــد . واحمد ولد له علي . وعــلي ولد له منصور . ومنصور ولد له ملحم . وملحــم ولد له منصور الملقب بالبقري . ومنصور ولد له ولدان على واحمد . واحمد ولد له ولدان احدهما حسين . وحسين ولد له بشير اول وال منهم في لبنان . وعلي ولد له ولدان احدهما قاسم. وقاسم ولد له ولدان احدهما منصور . ومنصور ولد له ولدان احدهما موسى . وموسى ولـــــ

وحيدر هو الجد الاول للامراء الشهابيين في لبنان وثاني وال منهم ولد له تسعة اولاد ملحم واحمد ومنصور وبونس وعلي وحسين ومعن وبشير وعمر . فملحم ولد له ستة اولاد محمد ويوسف وقاسم وسيد احمد وافندي وحيدر . فمحمد ولد له فعدان . وقعدان ولد له اربعة اولاد حسن وفاعور وبوسف واسعد. فحسن ولد له ولدان علي وقيس وفاعور ولد له اربعة اولاد قاسم واسمعيل وقعدان وعبد الله . وقاسم وفي عزيباً . واسمعيل ولد له سعيد . وعبدا لله توفي عزيباً . واسمعيل ولد له سعيد . وعبدا لله

توفي عزيباً . وبوسف بن قعدان ولد له ثلاثـة اولاد ملحم وعباس وسليم . فملحم ولد له ولدان رشيد ريوسف . واسعد بن قعدان ولد له سنعة أولاد أفندي وعبد الحميد ومحبد وسعبد ورشيد وعبد الفريسيد ودارد . فافندي ولد له يوسف . ويوسف بن ملحم ولد له ثلاثة اولاد حسين وسعــد الدين وسليم . فحسين توفي عزيباً . وسعد الدين ولد لــه اربعة اولاد ويوسف رعبد الله وسعيد وامين . وسليم ولد له ثلاثة اولاد داود ومعن وسعيد . فداود والد رشيد . وقاسم بن ملحم ولد له ثلاثة اولاد بشير و كنج وعبــد الله . فبشير ولد له اسمعيل . واسمعيل توفي يافعاً . وكنج ولد له ولدان عبـــاس وقاسم . فعباس ولد له خمسة اولاد خُليل وامين ومحمود ورشيد وسعيد. وقاسم توفي عزيباً. وعبدالله ولد له ولدان محمود ومسعود . وسيد احمــد بن ملحم ولد له اربعــة اولاد منصور ويشير وسلمان وفارس . فمنصور توفي بلا عقب . وبشير توفي عزيباً . وسلمان ولد له خمسة اولاد . سليم واحمد ويوسف وقاسم ونصوح . فسليم توفي قتيلًا عزيباً . واحمد ولد له ثلاثة اولاه نعهات واطيف وقيس . ويوسف توفي عزيباً . وقاسم والمد له والدان إعمر ومالك . وافندي بن ملحم توفي قتيلًا بلا عقب . وحيدر بن ملحم ولد له ملحم . وملحم ولد له ستة اولاد حيدر وعبد الحميــد وقيس ونجيب وامين وعبد الله. وعبد الحميد توفي عزيباً. وقيس ولد له عامر. ونجيب تو في عزيباً . واحمد بن حيدر ولد له حيذر المؤرخ . وحيدر تو في بلا عقب . ومنصور بن حيدر ولد له اربعــة اولاد موسى ومراد وحمود وحيدر . فموسى ومراد توفيا بلا عقب . وحمود ولد له خبسة اولاد منصور وسليم وحسن الملقب بالاسلامبولي واسعد ومراد . فمنصور توفي جلا عقب . وسليم نو في عزيباً . وحسن نو في قتيلًا بلا عقب. واسعد ولد

له اربعة اولاد ملحم وافندي وشهاب وسلطان . ومراد ولد له امين . وحيدر بن منصور. تو في قتيلًا بلا عقب. وبونس بن حيدر ولد له ثلاثة اولاد اسعد وفارس وعثمان . فاسعد ولد له ثلاثة اولاد عباس وحسن ورشيد . فدرويش ولد له سايم . ورشيد توفي نافعاً . ومنصور ولد له والدان ملحم وفارس . فملحم ولد له اربعة اولاد سعيــد وعامر وعبد الجيد وقيصر . وفارس ولد له خليل . وفارس بن يونس ولد له حمود . وحمود تو في بلا عقب . وعثان بن يونس تو في عزيباً . وعلي بن حيدر ولد له اربعة اولاد درويش وسلمان وحسن ومراد . فدرويش تو في بلا عقب . وسلمان ولد له اربعة اولاد عبـــاس وقاسم ومحمود وعبد الحميد . وسعد الدين توفي بلاعقب . وحسن بن على ولد له سبعة اولاد فاعور وامين واسعد واسمعيل وفارس ومنصور وخليل . فامين ولد له ولدان افندي ومسعود . فافتــدي توفي يافعاً . واسعد ولد لـــه عباس . واسمعيل ولد له حسن . وفارس ولد له افندي . رمنصور ولد له ثلاثة اولاد محمود وسليم وعبد الراوف. وخليل ولد له محمود. ومراد بن على ولد له ثلاثة أولاد يوسف وأسعد وعلى • فيوسف ولد له ولدان حسن ومسعود . واسعد ولد له ستة اولاد ملحم وعبد الحمد وقيس ورشيد. وحسين بن حيدر ولد له جهجاه. وجهجاه ولد له ولدان حسين ونعيب. فحسين تو في غزيباً . ونجيب ولد له فريـد. ومعن بن حيدر توفي عزيباً . وبشير بن حيدر توفي بلا عقب . وعمر بن حيدر ولد له قاسم . وقاسم ولد له ولدان حسن وبشير . فحسن ولد

له ولدان ابرهيم وعبد الله . فعبد الله ولد له ثلاثة الولاد حسن وسليم ومنقذ . فسليم ولد له ولدان بشير وتوفيتى . وبشير بن قاسم ولد له ثلاثة الولاد ملحم ومجيد ورشيد . فملحم ولد له شائة الولاد ملحم ومجيد ورشيد . فملحم ولد له ستة الولاد سليم وسعد الدين وعثان وسليان ويوسف ومحمود . وخليل ولد له خمسة الولاد محمود وسعيد ومسعود وداود وسعد . فمحمود توفي بلا عقب . وداود توفي عزيباً . وامين توفي بلا عقب . وداود توفي عزيباً . وامين توفي بلا عقب المخزومي القرشي الحجازي بشهاب ابن الامير الحرث بن هشام المخزومي القرشي الحجازي المار ذكره .

سنة ١٩٢٦ في ٥ تموز الموافق اول صفر لما هاجر محمد بن عبد الله نبي العرب الهاجري صاحب الشريعة الاسلامية آمين به الحرث وعد مع الصحابة وحضر معه وافعة حنين غاكرمه بماية من الابل. وسنة ١٩٤٤ حضر معه ايضاً يوم بدر فقتل فرسه فتعذر عليه القتال راجلاً . ثم آمن به ايضاً ولده مالك . وسنة ١٩٣٩ وجه ابو بكر الصديق الحرث بن هشام اميراً على بني مخزوم تحت لوا، ابي عبيدة الجراح لحجاربة النصارى وفتح دمشق. فنهض الامير الحرث بابنه مالك واقاربه وعشيرته فقاتلوا النصارى في اجنادين واليرموك ومرج الصفر وغيرهن فغلبوهم . وسنة ١٩٥٥ حاصروا دمشق مع خالد بن الوليد بامر عمر بن الحطاب وفتحوها عنوة فقدل الحرث . وكان تجاعاً شاعراً . وسنة ١٩٣٦ امر عمر بن الحطاب الامير مالكاً بن الحرث ان يقوم في حورات اميراً بنجه الحساكر التي تأتي من الحجاز لمساعدة ابي عبيدة . فأقام فيها هو وآله العساكر التي تأتي من الحجاز لمساعدة ابي عبيدة . فأقام فيها هو وآله العساكر التي تأتي من الحجاز لمساعدة ابي عبيدة . فأقام فيها هو وآله مواقع فمنعهم عن الدخول الى حوران . وسنة ١٩٦٦ توفي الامير مالك

وعمره اثنتان وخمسون سنة . وكانت ولايته ثلاثــــين سنة وله اولاد اكبرهم سعد . وكان شجاعاً كريمــاً فصيحاً فتولى بعده ابنــه الامير سعد .

واعلم ان سبب لقب مالك هذا بشهاب هو ان امه كانت من ذرية شهاب بن عبد الله بن الحرث بن زهرة القرشي من رهط آمنة ام محمد فلقب بشهاب تبركاً بجده فقيل لذريت بني شهاب . وسنة ٢٢٥ توفي الامير سعد وعمره غانون سنة وله احد عشر ولداً وكانت ولايته تسماً وخمسين سنة . وكان ذا همة وفية مهاباً شجاعاً فتولى بعده اكبر اولاده الامير قاسم . وسنة ٧٣٧ وجه الامير قاسم اخاه الامهير وقاصاً بثلاثة آلاف فارس مع مسيامة بن عبد الملك الى قتال الروم في القسطنطنية .

وسنة ٧٤٧ تو في الامير قاسم وكانت ولايته سبع عشرة سنة . وكان حزوماً فطناً . فتولى بعده اكبر اولاده الامير شهاب . ثم تو في الامير عمر بن شهاب قتيلاً بكبوة جواد. وسنة ٧٨٠ وجه الامير شهاب اخاه الامير سليان مع الرشيد بن المهدي الى غزو الروم في خليج القسطنطينية . وسنة ٧٩٠ تو في الامير شهاب وعبره سبعون سنة . وكانت ولايته ثمانياً واربعين سنة . فتولى بعده احد اولاده الامير محمد وكانت ولايته سبعاً وعشرين سنة . وكان طروباً زيراً لجوجاً كريماً فتولى بعده انجب اولاده الامير قيس . وسنة ٧٩٨ تو في الامير قيس وعبره سبعون سنة . وكانت ولايته ضمين سنة . وكان نبيلا مقداماً جليلاً عاقلاً انبياً حليماً وفي الذمام ضادقاً شجاعاً فتولى بعده الامير عامر بالملقب بالاذرعي . طادقاً شجاعاً فتولى بعده الحبر اولاده الامير عامر بالملقب بالاذرعي . ولما بلغ احمد بن طولون المتغلب على بلاد الشام قدوم عرب من الحجاز ولما بلغ احمد بن طولون المتغلب على بلاد الشام قدوم عرب من الحجاز

الى حوران لمحاربته ارسل نحو خمسين الف مقانل الى صحراء اذرعـات فتلقاهم الامير عامر بخمسه عشر الفاً فكسرهم. وتوطن في اذرعات وبنى فيها مساكن ولهذا لقب بالاذرعي .

وسنة ٨٩٣ نوفي الامير عامر . وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة . وكان شاعرًا فصيحاً . فتولى بعده انجب اولاده الامير سعيد . وسنة ٨٩٥ قدمت القرامطة الى حوران للاستبلاء عليها فالتقام الامير سعيد وكانت ولايته اربعين سنة فدفن بجانب ابيه في اذرعات . فتولى بعده أكبر اولاده الامير خالد . وسنة ٥٥٩ توفي الامير خالد وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة فتولى بعده اكبر أولاده الامير مسعود . وسنة ٩٨٧ توفى الامبر مسعود وكانت ولايته ثمانياً وعشرين سنة فتولى بعده انجب اولاده الامير عمر . وسنة ١٠١٠ نوفي الامير عمر وكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة فتولى بعده انجب اولاده الامير مسعود . وسنة ١٠٤١ نوفي الامير مسعود وكانت ولايته احدى وثلاثين سنة فتولى بعده اكبر اولاده الامير تحسن . وسنة ١٠٧١ توفي الامير محسن وكانت ولايشه ثلاثين سنة فتولى بعده اكبر اولاده الامير بشير . وسنة ١١٠٥ نوفي الامير بشير وكانت ولايته اربعاً وثلاثين سنة فتولى بعده اكبر اولاده الامـيو الحسن . وسنة ١١٢٧ توفي الامـير الحسن . وكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة فتولى بعده اكبر اولاده الامير مسعود . وسنة ١١٥٤ توفي الامير مسعود وكانت ولايته سبعاً وعشرين سنة فتولى بعده اكبر اولاده الامير عمرو . وسنة ١١٧٢ توفي الامــير عمرو وكانت ولايته غاني عشرة سنة فتولى بعده إكبر اولاده الامبر منقذ .

ولما وقعت النفرة بسين الملك محمود نور الدين زاكمي ملسك الشام

والملك صلاح الدين بوسف الابوبي ملك مصر. كان هؤلاء الامراء بوالون صلاح الدين حين اتى الى البلاد الشامية . وكانوا يعضدونه على محاربة الافرنج . وكان صلاح الدين يجعلهم امام عساكره . فله اصطلح الملكان ورجع صلاح الدين الى الديار المصرية ووقعت النفرة بينها ثانية خشي الامير منقذ من نور الدين فجمع عائلته ووجوه العشيرة وعقلاءها واستشارهم في القيام من حوران فأجابوه مسلمين وقاءوا الى صحراء الجسر اليعقوبي يرومون الذهاب الى الديار المصرية . وكانوا عشرة امراء الامير منقذ واولاده الامير نجم والامير فاتك والامير حيدر والامير عباس واخواه الامير على والام ي غالب وبنو عمه الامير سعد والامير جابر والامير منه عشر الفاً .

وسنة ١١٧٣ لما بلغ نور الدين قيامهم ارسل لهم خلعاً وهدايا مع بعض خواصة طالباً ان يرجعوا الى اوطانهم آمنين وانهم يكونون عنده كما كانوا عند صلاح الدين فأبوا. فاعرض عليهم ان يقيموا عنده في دمشق فأجابوه معتذرين عن سكنى الامصار لانهم اعتادوا البادية والقرى فقبل اعتىذارهم واذن لهم ان يقيموا حيثا شاؤا. فقاموا الى وادي التيم ونزلوا في بيدا الظهر الاحمر من الكنتيسة الى الجنديدة. وكانت الافرنج حينئذ قد استولت على وادي التيم ونو طنوا حاصبيا وحصوها بالآلات الحربية والعساكر الوفية. فلما بلغهم نزول آل شهاب بعشائرهم في الظهر الاحمر جمع قنطووا قائدهم خمسين الف مقاتل وطلب الامداد من ذفاتر الافرنجي صاحب قلعة الشقيف وما بليها فامد بخمسة عشر من ذفاتر الافرنجي صاحب قلعة الشقيف وما بليها فامد بخمسة عشر من ذفاتر الافرنجي صاحب قلعة الشقيف وما بليها فامد بخمسة عشر من ذفاتر الافرنج فكسروهم. وقتاوا الامير منقذ سيقه وتبعه قومه وغاروا على الافرنج فكسروهم. وقتاوا منهم ثلاثة آلاف رجل. و فتسل من عشائر الشهابيسين ثلاثاية فارس

فدفنوهم إشابهم وكتبوا الى نور الدين يبشرونه. ولما طلع النهار زحف الجيشان القتسال فصرخ احد قواد الافرنج بالعربية ليبوز الي اشجعكم فبوز اليه الامير نجم ابن الامير منقذ وهجما على بعضها وتضاربا فلم يقدر احدهما على الآخر فتعانقا حتى سقطا عن جواديها على الارض . فاستل الامير نجم خنجر الافرنجي وضربه به فقتله . فانكسرت الافرنج الى الحولانية وقتل منهم إخلق كثير وقتل من عشائر الشهابيين ستاية رجل وانهزم قنطورا بخساية رجل الى حاصبيا فأسر الشهابيون ذاك اليوم خساية اسسير من الافرنج وارساوهم الى نور الدين فاجابهم مادحاً شجاعتهم وجهادهم .

وفي اليوم العاشر قصد الشهابيون الافرنج وتدرجوا الى حاصيا ليلا فتهاكوها بالسيف وبقي قنطورا في القلعة مع خاصته الشجعان محاصراً عشرة ايام ثم تملكها الشهابيون بالسيف وقتلوا قنطورا واصحابه وارسل الامير منقذ رؤوسهم الى نور الدين فسر بذلك وولاه اميراً على تلك البلاد التي فنجها وارسل له خلعة سنية مع احد خواصه ولما بلغ ذفاتر الافرنجي صاحب قلعة الشقيف ما جرى ارسل يطلب الصلح ولما سمع الامير بونس المعني والى الشوف انخذال الافرنج فرح جداً لانهم كانوا قد فتحوا بعض اماكن من بلاده . فتوجه يهنيء الامير منقذاً ويدعوه الى بلاده وبعد مدة حضر الامير منقذ ومعه ابنه الامير محمد عائمة فارس الى الباروك حيث كان الامير يونس مصيفاً . ثم حضروا عميماً الى بعقلين حيث منزل الامير يونس . فطلب الامير محمد طيبة بنت الامير يونس خطيبة فخطبها . وعقدوا عقد النكاح يونس سعدى بنت الامير منقذ الى وطنه زفت العروسان على الاميرين كا ترى وحين رجع الامير منقذ الى وطنه زفت العروسان على الاميرين كا ترى

في اخب\_ار المعنيين ومن ذلك الوقت جرت معاقــدة الزواج بين الشهابيين والمعنيين .

وفيها لما توفي الملك نور الدين وتولى الملك صلاح الدين توجه الامير منقذ بهنئه . فانعم عليه بخلع الولاية على البلاد المذكورة التي افتتحها . وسنة ١١٩٣ توفي الامير منقذ وعبره ثمان وستون سنة . وكانت ولايته احدى وعشرين سنة فتولى بعده اكبر اولاده المار ذكرهم الامير نجم وسنة ١٢٢٥ توفي الامير نجم وعبره ست وسبعون سنة وكانت ولايته اننتين وثلاثين سنة وكان شجاعاً لطيفاً فطناً فتولى بعده اكبر اولاده الامير عامر . وسنة ١٢٤٠ قصد ابن ابن عم قنطورا الافرنجي برجاله الامير عامر . وسنة ١٢٤٠ قصد ابن ابن عم قنطورا الافرنجي برجاله الامراء الشهابيين للأخذ بثأر قنظورا . ولما قربوا الى وادي التيم التقاهم الامير عامر مستنجداً بالاميز عبد الله ابن الامير سيف الدين المعنى فانجده وقام بالعسكر من حاصبيا الى مرج الحيام وهناك التقى الجيشان وتصادم الفريقان ثلاثة ايام . وفي اليوم الرابع هجمت عليهم الافرنج فكسروهم . ثم جمهم الامير عامر وتحالفوا على الثبات في جلاد الحرب وهجموا على الافرنج فكسروهم ألامير عامر على الديار القريبة من وادي التيم وقطعه صلاح الدين افطاعات في البقاع .

وسنة ١٢٥٨ توفي الامير عامر وعمره ستون سنة وكانت ولايته ثلاثاً وثلاثين سنة وكان متوسط القامه اشمر اللون قوي الاطراف رشاقاً بالسهام . فتولى بعده اكبر اولاده الامير قرقماز ابن السرية . فاستخف به الامراء اقاربه لانه كان صغيراً . وفيها بلغ الامير قرقهاز اجتاع الامير سلمان والامير محمد والامير جابر اقاربه وتدبيرهم سراً على قتله فسبقهم وهم في المفاوضة لياد ودخل اليهم بحيلة فقتلهم . ثم رجـــع الى داره وارسل اعوانه فقبضوا على خواض الامراء فوضعهم في السجن . ثم استحضر الامراء فحضروا مرتعدين وقطع امامهم رؤوس عشرة من اصحاب الامراء المقتولين فازدادوا رعدة . فقال لهم احذروا غرور الشيطان وكونوا مطمئنين آمنين ثم اطلق المسجونين .

وسنة ١٣٨١ لما وصات جيوش المغول الى الشام استنجمه الملك المنصور قلاون الالفي ملك مصر بالامير قرقاز فعضر اليه بأربعة آلاف. فارس وتوجه معه بالعساكر فالتقى الجمعان في ظاهر حمص وافتتماوا فانتصر الملك المذكور وانهزمت المغول فرجع الامير قرقهاز الى وطنه مع الملك مكرماً.

وسنة ١٢٨٧ توفي الامير قرقاز وكانت ولايته تسماً وعشرين سنة وكان شهماً شجاعاً يقظاً بارعاً هماماً عاقلًا صبوراً مهاباً جليــــلا عادلاً صارماً لا مرد لامره فتولى بعده اكبر اولاده الامير سعد . ولما تقو ت المغول ووصاوا الى وادي التيم ارسل حريمه مع ابنه الامير علي الى جبل الشوف وجمع اخوته واولاد عمه وغلمانه وفرسانه وبعض رجال بلاده وقبل ان. يوحلوا احدقت بهم المغول ففعلوا بسكان البلاد ما شاؤوا. وكان الامير سعد يدافع عن نفسه وعن قومه . ولما انسدت في وجهه المسالك وايقن الوقوع في المهالك نادى اصحابه ان يهجموا فهجموا في بهرة العساكر واخترقوا صفوف المغول محاربين ونفذوا الى صحراء كامد في البقاع والتر تطردهم حتى عبروا نهر الغزيال وخيه الظلام . فرجعت التر عن طلبهم .

اما الامير سعد ومن معه فساروا الى قمة الجبل . فقتل اثنان من الحوة الامير سعد وثلاثة من بني عمه وسبعاية فارس وجرحت الثلاثماية الباقون . وعند الصباح رأوا بلاد البقاع مفطاة بالدخان . وبينما هم

منحدرون الى اهلهم التقوا بالامير على المعنى سايراً ليعلم الحبر فأتوا جميعاً الى بطحاء نهر الصفا حيث مضارب الحريم . وفي اليوم الثالث وفد الامير بشير على المعنى والى الشوف مهنئاً الامير سعداً بالسلامة ثم رجع الى محله وبقى الامير سمد في ذلك المحل . وبعد خمسة اشهر لما رجعت المغول عن دمشق الى حاب رجع الامير سعد بمن معه من الامراء والقوم الى بلاده وكاوا نحو خمسابة . فوجدها بلافع فنزل خارج حاصبيا وشرع يصلح المساكن وبقيت وادي التم خراباً خمس سنين لم يعمر بها سوى حاصبيا .

وسنة ١٣٢١ تو في الامير سعد مطعوناً . وكانت ولايت البعاً وثلاثين ستة فتولى الامارة بعده ابنه الامير حسين . وسنة ١٣٢٢ طلب الملك عاد الدين الالفي الامير حسينا لحصار اخيه الملك احمد في الكرك فأبى فلها اعتذر عن المسير وشي به انه من احلاف الملك احمد . فغضب الملك عباد الدين منه . وسنة ١٣٤١ اطلق الملك عباد الدين مقد من البقاع جعة الحرياني النابلسي ومحمد بن صبح قاطن قرية حمّارة ليمكر ا بالامير حسين فجمعا عسكر آ و دخلا بلاد النبم على حين غفلة عندما كان الامير حسين في الحولانية وعاثا فيها . فلما بلغ الامير حسيناً ذلك جمع رجاله والتقي بالمقدمين في صحراء قربة بيت لهيا وحاربها فكسرها الى سهل المحيدثة واسر جمعة الحرباني وارسله الى حاصبيا وهرب ابن صبح . وقتل من عسكر المقدمين نحو خميسهاية رجل . ثم زحف الامير حسين على البقاع فاحرقها ورجع الى حاصبيا مظفراً . ثم توسط الصلح الامير عمان عثمان سعد الدين المعني فاحضر محمد بن صبح الى حاصبيا واطلق جمعة الحرباني .

وسنة ١٣٤٩ توني الامير حسين وكانت ولايتة ثمانياً وعشرين سنة

وكان شهماً شجاعاً غيوراً فتولى بعده ابنه الامير ابو بكر . وسنة الامير ابو بكر . وسنة الامير أبو بكر وعمره اثنتان رستون سنة . وكانت ولايته احدى وثلاثين سنة . وكان حسن الاخلاق والسياسة طروباً كريماً حليماً بنى خان حاصبيا للصدقات فتولى بعده ابنه الامير محمد .

وسنة ٤٠٠ لما قدم تيمورلنك الى الشام رحل سكان وادي التهم جيماً الى لبنان فارسل الامير محمد عياله الى الشوف . ولما رجعة تيمورلنك عن الشام ولم يطأ ارض وادي التيم عادت عيال الامير محمد والسكان الى اوطانهم . وسنة ١٤٠٦ تو في الامير محمد وكانت ولايتة ستاً وعشرين سنة . وكان اشقر اللون منهمكا بالشهوات متغفلًا عن السياسة جبانا وفيا بالذمام فتولى بعده ابنه الامير قاسم .

وسنة ١٤١٣ لما قدمت الافرنج الى الدامور نهض اليهم من دمشق الملك داود الجركسي فالتقاه الامير قاسم وسار معه برجاله الى قتال الافرنج فكانت الغلبة للجركسي . فخلع الجركسي على الامير قاسم ورجع الى دمشق . وسنة ١٤٤٦ توفي الامير قاسم وعمره ستون سنة وكانت ولايته ستاً وثلاثين سنة . وله ولدان الامير احمد والامير بكر . وكان عادلاً فصيحاً عفيفاً فتولى بعده ابنه الامير احمد . وسنة ١٤٧٥ توفي الامير احمد وعموه ثلاث وستون سنة وكانت ولايته ثلاثة وثلاثين سنة . وكان عاقلاً حليماً مصداقاً فتولى بعده ابنه الامير على . فحرّ بعده الامير بكر جماعة وهجم على ابن اخيه على غفلة فقبض عليه وسجنه وتولى مكانه . وبعد ثلاثة الشهر خلع الامير على ياب السجن وخرج وتولى مكانه . وبعد ثلاثة الشهر خلع الامير على ياب السجن وخرج منها . وانطلق ملماً بظرف عهامته . ولما خرج من القرية اطلق عنان الجواد الى البقاع . قاما بلغ الامير بكراً هربه امر ان يجدة واالسير الجواد الى البقاع . قاما بلغ الامير بكراً هربه امر ان يجدة واالسير الجواد الى البقاع . قاما بلغ الامير بكراً هربه امر ان يجدة واالسير الجواد الى البقاع . قاما بلغ الامير بكراً هربه امر ان يجدة واالسير البه المير المير النه المير السير المير المي

خلفه ويقبضوا عليه فجدّوا ولما يلغوا قرية كامد عند الظلام ولم يدركوه رجعوا خاسربن .

اما الامير على فعندما بلغ ذيل جبل لبنان مات جواده واذا برجل مار ومعه حجرة محملة زبيباً فاستل الامير سيفه وقال للرجل اعطني هذه الحجرة ولك حلية هذا الجواد والا قطعت رأسك . فطرح الرجل علمها حالاً واعطاه اباها فركبها الامير واعطاه الحلية وجد فوصل الى بعقلين صباحاً. فدخل على خاله الامير يونس المعني فاستأنس به واكرمه وبقي عنده سنة يراسل قرايبه وحزبه حتى استدعوه البهم . ثم توجه الى قرية القرعون قاصداً وادي التيم فلاقاه نحو ماية فارس من حزبه . ولما بلغ الامير بكراً قدومهم طلب الامراء النهوض معه للقنال فوعدوه المهم يلحقونه ولم يلحقوه لسوء اعماله . ولما وصل الى بطحاء الشميسة والتقاه الامير علي وتصادمت الفرسان لم يبتى معه سوى غلمانه . لان الجميع كرهوا اخلاقه . فهجم عليه الامير علي وطعنه برمحه في صدره فهات . وقتل ثلاثون رجلًا من جماعته . فتوجه الامير علي الى حاصبيا فهات . وقتل ثلاثون رجلًا من جماعته . فتوجه الامير علي الى حاصبيا وتولاها كعادته . وسنة حرى ابنه الامير منصور .

وسنة ١٥١٥ لما قدم السلطان سليم العثاني الى الشام ومصر لقتال الملك احمد قانصوه الغوري الجركسي ملك الشام ومصركتب الغوري الى نايبه الغزالي في الشام ان بجمع رجال البلاد . فكتب الغزالي الى الامير منصور ان يحضر اليه برجاله فحضر اليه وتعاهدا سرآ انه متى قامت المصاف يقر الامير منصور معه الى عساكر السلطان . ولما حضر الغوري ومعه خيربك نايبه بمصر الى دمشتى توجه معه الغزالي والامير منصور الى مرج دابق عند حلب . ولما شعر الغوري بخيانة نايبه امرهما

بان يتقدما الجيش يقصد قتلها . فتقدما وبحسب معاهدتها مع السلطان سليم فر" اللي عساكره ومعها الامرير منصور وبعض مناصب لبنان فانكسر الغوري وقتل . وسنة ١٥٣٥ توفي الامرير منصور وكانت ولايته اثنتين وثلاثين سنة . وكان احول اليسرى اشقر الاون متوسط القامة عافلا كرعاً عادلا فتولى بعده ابنه الامير ملحم الفقيه . وتزوج بنت الشيخ محمد البقري الدمياطي الذي مر عليه ضايفاً . فولد له منها الامير منصور فلقتب بالبقري .

وسنة ١٥٦٤ توفي الا مير ملحم وكانت ولايته تسعاً وعشرين سنة وكان فقيهاً ورعاً عالماً انيساً وديعاً فتولى بعده ابنه الامير منصور وسنة ١٥٩٧ توفي الامرير منصور وعمره ستون سنة وكانت ولايت ثلاثاً وثلاثين سنة وله ولدان الامير علي والامير احبد فتولى بعده ابنه الامير علي . وفي السنة الثالثة من ولايته عبر سرايا في حاصبيا . ثم اتحد مع الامير فخر الدين قرقاز المعني. وفي غضون ذلك طلب الامير احبد من اخبه الامير علي ان يعده بابنته لولده فاعتذر قائلاً اني قد وعدت من اخبه الامير علي فخر الدين المعني فاغتاظ منه الامير احمد ونهض باهله ورجاله الى ريشيا وتوطنها وصار يتوقع الفرص لمكايد اخبه والمعنيين . وسنة ١٦٦٢ لما حضر احبد باشا الحافظ لحرب المعنيين كان الامير وسنة ١٦٦٢ لما حضر احبد باشا الحافظ لحرب المعنيين كان الامير طلب منه الامير احمد ان يوليه حاصبيا ويصحبه بعسكر لمحاوبة اخيه الامير على فولاه واصحبه بعسكر . فلما اقبل على حاصبيا الثقاه اخوه ومعه ابناه الامير محمد والامير قاسم واقتتاوا فانكسر الامير احمد والمير ومن جاعة اخبه ثلاثون نفراً وانهزم الامير وقتيل من جماعته مائة نفر ومن جماعة اخبه ثلاثون نفراً وانهزم الامير وقتيل من جماعته مائة نفر ومن جماعة اخبه ثلاثون نفراً وانهزم الامير وقتيل من جماعته مائة نفر ومن جماعة اخبه ثلاثون نفراً وانهزم الامير وقتيل من جماعته مائة نفر ومن جماعة اخبه ثلاثون نفراً وانهزم الامير

احمد الى ريشيا ورجع الامير علي الى حاصبيا. ولحوفه من الحافظ نهض باهله الى عرمنا في حبل الريحان ثم عاد الى حاصبيا . وكان ينجد الامير علباً المعني في الوقايدع التي جرت بينه وبين اليمنيدة في لبنان فضم اليه الامير علي المعني مرج عيون والحولانية فصارتا من وادي التيم.

واما الامير احمد فانه سار من ريشيا الى دمشق وطلب من واليها جركس باشا ولاية وادي التيم فجهز معه عسكراً فجاء به ونزل على نهر حاصبيا كالاول. فلما بلغ اخه ذلك ارسل عياله الى ريشيا وساد الى بحدل شمس فدخل الامير احمد الى خاصبيا وتولاها فادعى عليه الامير على المعنى بجرج عيون والحولانية فاسترجقها منه. اما الامير على فارسل مالاً لجركس باشا فاعاده والياً كعادته بشرط ان يبقى اخوه في ريشيا كمان. وسنة ١٦٦٦ وجه الامير على ولده الامير محمداً الى حصن بانياس فاقام فيه محافظاً مع الامير على ابن الامير فخر الدين المعنى وسنة ١٦٦٧ رد الامر على مرج عيون والحولانية للامير على .

وسنة ١٦٦٨ لما رجع الامير فيضر الدين المعني من البلاد الافرنجية حضر الامسير علي مع ابنه الامير قاسم الى صيدا بهنئانه ثم عداد الى حاصبيا . وسنة ١٦٦٠ استنجد الامير فيضر الدين المعني بالامير علي لقتال آل سيفا فسار معه الى عكار ثم الى حصن الاكراد ورجع فائزاً. ثم اتى مع ابنيه الى قرية شو يًا للصيد فاغتنم الخوه الامير احمد الفرصة ونهض اليه من ريشيا برجاله بغتة وشن عليه الغارة فالتقاه الحوه الامسير علي ومعه ابناه الامير محمد والامير قاسم فهجموا عليه بالرجال فانكسروا ثم تشددوا وهجموا على الامير احمد فكسروه الى ريشيا . فقتل من جاعة الامير على خمسون رجاً ومن جاعة الامير احمد ثلاثون رجاً .

ولما بلغ الامير فخر الدين المعني ذلك قام من بيروت الى البقاع ونزل في قرية مشغرا واحضر الاميرين اليه فاصلحها وكتب بينهما صكوكاً وقسم وادي التيم بينهما مناصفة ورجع كل الى وطنه .

وسنة ١٦٢٣ ابلغ الامير فخر الدين المعني نهوض مصطفى باشا والي دمشق لمحاربته فكتب الى الامير محمد ابن الامير علي ان يوافيه برجاله الى قرية حاوى فوافاه ومعه اخوه الامير قاسم . ثم كتب الى الامير احمد ان يوافيه برجاله الى هناك فوافاه رمعه ولداه الامير حسين والامير فارس . ولما وصلوا الى عنجر ظهر لهم من وادي المجدل اول عسكر الوزير فنازلوه للقتال . وكان عسكره اثني عشر الفا وعسكر الامراء الفا . ولما كثر عليهم الصف انحازوا الى التل المحاذي وعسكر الامراء الفا . ولما حثر عليهم الصف انحازوا الى التل المحاذي النبع وتحصنوا في البوج الحرب الذي فيه . وثبتوا في موقف الجلاد الى ان قدم الامراء الفارب بعسكره من قب الباس فهجموا على الوزير جميعاً هجمة الاسود الضواري فانهزم عسكر دمشق وتشتت في الك الصحاري فقبضوا على الوزير وعلى ثلاثة وثلاثين من عسكره . وقتسل من عسكر الوزير اربعاية رجل ومن عسكر الامراء اثنان وثلاثون رجلًا . ثم رجع الامراء الى وادي التيم ظافرين . وفيها تولى الامير قاسم مقاطعة الزبدانة وبقي فيها والياً نحو سنتين .

وسنة ١٦٢٥ توفي الامير محمد ابن الامير علي بــ الاعقب . وسنة ١٦٣٦ توفي الامــير علي منصور وعمره تسع وخمسون سنة . وكانت والايت تسعاً وعشرين سنة . وكان محمود السيرة هاماً شجاعاً وكان مأقــه عظيماً حضره الامير فخر الدين المعني وياقي المناصب فتولى بعده والده الامير قاسم . وسنة ١٦٢٩ توفي الامير احمد منصور وله ولدان الامير حسين والامير فارس فتولى بعده الامير حسين .

وسنة ١٦٣٣ لما بلغ الامير قاسماً والامير حسيناً وصول عسكر الكجك احمد الى سهل خان حاصبيا لقتال آل معن وأنه شن الغارة على وادي التسيم نهضا برجالها فأدركا الامير علياً ابن الامير فخر الدين في القتال فهجموا على عسكر دمشق فكسروه وقتل الامير علي المذكور. وفيها تزوج الامير حسين بنت الامير ملحم المعني .

وسنة ١٦٥١ ارسل بشير باشا والي دمشق عسكراً مع الامير علي علم الدين اليمني لقتال الامير ملحم المعني فتلقاه الامير قاسم والامير حسين برجالهما مع الامير ملحم المعني الى وادي القرن فانهزم الى دمشق فنسبه بشير باشا الى الحيانة وسجنه . وسنة ١٦٥٧ توفي الامير قاسم وعمره سبع وخمسون سنة وكانت ولايت ستاً وعشرين سنة وله ولدات الامير منصور والامير نصيف فتولى بعده ولده الامير منصور . وسنة بعده ولده الامير علي والامير بشير فتولى بعده ولده الامير على .

ولما تولى مرتضي باشا دمشق اعرض للسلطان ان الامراء الشهابيسين استنهضوا الدماشقة ليمنعوه من الدخول اليها فأوعز السلطان الى محمله باشا الكبرلي الصدر الاعظم ان يرسل ولده احمد باشا والياً على دمشق وامره ان يتوجه لمحادبة الامير منصور والامير علي الشهابيين .

وسنة ١٦٦٠ حضر احمد باشا الى دمشق واحضر والي القدس ووالي غزة ووالي طرابلوس وامراء آل طربيه والامير علي علم الدين وابنيسه وبعض مقدمي جبل لبنان . ولما حضر الامير علي علم الدين اشتد عزمه فسمى على الامراء الشهابيين عند والده الكبرلي بانهم مستنجدون بآل معن وقبل نهوضه من دمشق توفي الامير علي المذكور والمقدم علي ابن

الشاعر بالوبا. ولما نهض الوزير الى خان سعسع توسل اليه الامير منصور كمد و الامير علي نجم بشأنهما طالبَين العفو فأبى فقام الامير منصور قاسم و الامير علي حسين بعيالهما الى قمهز في جبل كسروان ومعها ستاية رجل ونز لا عند المشايخ بني حمادة لانهم قيسية. ثم قام الكبرلي من سعسع الى وادي التيم فنهب و احرق وهدم ما للشهابيين من المساكن في حاصبيا وريشيا وقطع اشجارهم في وادي التيم ومرج عيون والبقاع وولى على بلاد التيم للامير محمداً و اخاه الامير منصوراً ابنئي الامير على على الدين اليمني و معهما المقدم زين الدين الصهيوني وعبد الله ابن اخيه ولما تقاعد الامير احمد المعني و اخوه الامير قرقهاز عن اداء المال الذي تعهدا به للكبرلي نفقة للعساكر ووثشي اليه ان الامراء الشهابيين عندهما انى بعسكره الى قب الياس و احضر الولاة الذين دُكروا قبلًا ففر" الاميران للعنيان والاميران الشهابيان واختبأوا في بلاد جبيل .

ولما اختفى الامراء طلب وجوه البلاد ومشايخها الامان من الكبرلي فأمرهم باداء نفقة العساكر وامتهم وولى عليهم سرحال العباد شيخ الباروك وما يليها. وولى الامير محمداً والامير منصوراً ابني الامير على البيمني المتن والجرد والغرب. وولى والياً من قبله على كسروان وانعم على علي باشا الدفتردار بولاية صيدا فجرت عليها الوزارة من ذلك الوقت. ثم لما بلغه ان الامراء آل معن وآل شهاب محتفون في كسروان ارسل اليها خمسة آلاف رجل مع جماعة من اليمنية ووالي طرابلوس فجعلوا بجولون فيها باحثين عن الامراء فأضر وا باهلها. اما الامدير منصور والامير على ففر الله الجبل الاعلى عند حلب ومكثا فيه منصور والامير على ففر الله الجبل الاعلى عند حلب ومكثا فيه تحو ست سندين وبقي الاميرات المعنيان مختبث بن سنتين في بلاد جبيل.

وسنة ١٩٦٧ ارجع الامير احمد المعني والياً كما كان فكتب الى الامير منصور والامرير على ببشرهما بالنصر على اليمنية ويستنهضهما للحضور فحضرا من الجبل الاعلى الى الشوف فتلقاهما الامير احمد المعني بالاكرام الجزيل وامد هما بالحبل والسلاح ثم سارا الى وادي التيم فأقام الامير منصور في حاصيا والامير على في ريشيا .

وسنة ١٦٧١ ارسل الامير علي عمه الامير فارساً الملقب بالحبسير الى البقاع لقتال بني حيموو لانهم كانوا امام عسكر الكبرلي في وادي التيم وتعاونوا على قطع اشجار الشهابيين في البقاع فدهمهم الامير فارس بغتة فكسرهم الى دمشق فاستغاثوا بوالبها فأغاثهم بعسكر ونهض معه الامير موسى واخوه الامير منصور علم الدين الى وادي التسيم فانهزم الامراء الشهابيون ودخل العسكر ريشيا فاخرق مساكن الامير علي والامير فارس عمه ثم رجع المسكر الى دمشق وبنو حيمور الى البقاع وسنة ١٦٧٤ توفي الامير منصور قاسم وكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة وله ولدان الامير موسى والامير قاسم فتولى بعده ولده الامير موسى فتزوج بنت الامير احمد المعني .

وسنة ١٦٨٠ تولى الامير فارس الكبير بلاد بعلبك وسار الى قرية نيحا التي فوق الفرزل في بلاد بعلبك فجمع الامير عمر الحرفوش بني حمادة المناولة ودهم الامير فارساً ليلا فتفرقت جماعته عنه فق تل وقتل من جماعته خمسون رجلا . ولما بلغ الامير موسى ذلك نهض برجاله من حاصبيا ونهض الامير على نجم من ريشيا قاصدين اخذ الثأر واخذوا يخرقون في اول بلاد بعلبك ففر الامير عمر من بعلبك الى الشوف مستغيثاً بالامير احمد المعني ملتمساً منه توسط الصلح بينه وبين الشهابيين فتوجه الامير احمد الى بعلبك واجرى الصلح بينهم بشرط ان آل

حرفوش يؤدون كل سندة لآل شهاب خمسة آلاف غرش وجوادين من جياد الحيل دبة عن الامير فارس . وسنة ١٦٨٢ توفي الامير علي نجم في ريشيا وله ولد حدث اسمه منصور فتولى بعده الحوه الامير بشير وفيها ولد للامير موسى الامير حيدر جد الامراء الشهابيين في لبنان .

وسنة ١٦٨٣ توفي الامير قاسم منصور وله ثلاثة اولاد الامير محمد والامير نجم والامير احمد فتولى بعده الامير نجم. وسنة ١٦٨٦ كتب على باشا الذكدلي الى الامير بشير ان ينجده بالرجال لمحاربة الامير شديد الحرفوش فانجده. وسنة ١٦٩٣ توفي الامير موسى وكانت ولايته تسع عشرة سنة وله ولد وحبد حدث اسمه حيدر فاستلم ولايته ابن اخيمه الامير نجم من ولما تظاهر الامير احمد المعني من محبأه عند الامير نجم خوفاً من ارسلان باشا نهض من وادي التيم الى الشوف ومعه الامير نجم فقر منهم الامير بشير ابن الامير حسين ابن الامير احمد منصور برجافها فقر منهم الامير موسى اليمني من دير القمر الى صيدا ملتجناً بمصطفى باشا واليها. وتولى مكانه الامير احمد المعني وتزوج الامير نجم بنت مردان بلك الدمشقي فجاءه منها بنون اكبر عم الامير اسمعيل.

وسنة ١٦٩٦ في ايلول توفي الامير احمد المعني في دير القمر وانقطعت بوفاته السلالة المعنية وانتقلت ولاية جبل لبنان الى الامراء الشهابيين فتولى الامير بشير ابن الامير حسين صاحب ريشيا ابن اخت الامير احمد المتوفي .

وسنة ١٧٠٦ توفي الامير بشير في صفد مسموماً فدُفن في صيدا في مقبرة المعنيين وعمره خمسون سنة . وكانث ولايته تسع سنسين وله الامير منصور . وكان شجاعاً كريماً حسن الطلعة اصهب طويل القامة فتولى بعده الامير حيدر ابن الامير موسى فتزوج من بنت. الامير حسين اللمهي . .فو'لد له الامير بشير ثم تزوج من ام الامير مراد اللمعي فولد له منها الامير عمر وازوج بنته من الامير عبد الله اللمعي. ثم تزوج شقيقة زوجته فولد له منها خمسة ذكور .

وسنة ١٧٣١ توفي الامير حيدر في دير القمر ودفن في مدفن المعنيين وعمره سبع واربعون سنة وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة . وله تسعة اولاد الامير ملحم والامير احمد والامير منصور والامير يونس والامير على والامير حسين والامير معن والامير بشير والامير عمر . فالاولان من زوجته الاولى وتسمى سلالتها عائلة ملحم والحمسة الذين بعدها من زوجته الثانية ام علي اخت زوجته الاولى وتسمى سلالتهم عائلة ام علي والامير بشير من زوجته الثالثة بنت الامرير حسين قايدبيه اللمعي والامير عمر من زوجته الرابعة ام الامير مراد اللمعي وتسمى سلالته عائلة عمر ، وكان الامير حيدر حسن الصورة اسمر اللون وجهه مشوب بحمرة ضخم الجسم مهاباً عادلا حليماً شجاعاً كريماً سديد الرأي فتولى بعده ابنه الامير ملحم ،

وسنة ١٧٣٦ تو في الامير عبر مصروعاً وعبره ثـــ لاث وعشرون سنة وله الامير قاسم . وسنـة ١٧٣٩ تو في الامـير معن عزيباً وعبره عشرون سنة . وسنة ١٧٦١ تو في الامير ملحم في بيروت ودُ فن في جامع الامير منذر التنوخي وعبره ستون سنة . وكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة وله ستة اولاد الامير محمد والامير يوسف والامير قاسم والامير سيد احمد والامير افندي والامير حيدر . وكان قصير القامة متلي، الجسم غيوراً شجاعاً شديد الهمة سفاكاً للدما، شديد العقاب بعيــد الرضى وبقي اخوه الامير منصور متولياً بعده .

وسنة ١٧٦٧ ولد للامير قاسم عمر الامير بشير الذي لم يقم مثله في بني الشهاب . وسنة ١٧٦٨ توفي الامير قاسم عمر في غزير ودفن في مدفن الامراء بني العساف وعمره اربعون سنة وله ولدان الامير حسن والامير بشير الملقب بالكبير وكان مهاباً جليلا محموداً لا مخشى المخاطر .

وسنة ١٧٧٠ توفي الامير احمـد في دير القمر وعمره سبع وستون سنة ودفن اعلاها في قبة الشربين وله الامير حيــدر المؤرخ المشهور . عوفيها تولى الامير بوسف في حياة عمه الامير منصور .

وسنة ١٧٧٤ توفي الامير حسين في ريشيا وعمره خمسون سنة وله الامير جهجاه . وفيها توفي اخوه الامير منصور في بيروت وعمره ستون سنة ودفن في جامع الامير منذر التنوخي وكانت ولايته ستعشرة سنة وله اربعة اولاد الامير موسى والامير مراد والامير حمود والامير حيدر . وكان اشقر اللون وجهه مشوب بحمرة حسن الطلعة مهاباً كريماً حليماً محباً الراحة واللذات لين العريكة . فبقي ابن اخيه الامير يوسف والياً . وفيها توفي اخوه الامير بشير الملقب بالسمين بلا عقب وعمره اربعون سنة .

وسنة ١٧٧٨ توفي اخوه الامير يونس ودفن جنوبي مقام السيد في عبيه وعمره خمس وخمسون سنة وله ثلاثة اولاد الامير اسعد والامير فارس والامير عثمان . وسنة ١٧٨٨ توفي الامير افندي في دير القمر قنيلًا من اخيه الامير يوسف بلا عقب . وسنة ١٧٨٧ توفي الامير مراد منصور بلا عقب . وسنة ١٧٨٨ تولى الامير بشير عمر في حياة الامير يوسف .

وسنة . ١٧٩ توفي الامير يوسف في عكا. قتيلًا من الجزار الوالي

وعمره اربعون سنة . وكانت ولايته ثماني عشرة سنة وله ثلاثة اولاد الامير حسين والامير سعد الدين والامير سليم. وكان معتدل القامة ضخم الجسم اشقر اللون احول مهاباً سفاكاً للدماء كربماً . وسنة ١٧٩٧ توفي الامير محمد اخوه ودفن جنوبي مقام السيد في عبيه وله الامير قعدان . وسنة ١٧٩٥ توفي الامير بشير سيد احمد عزيباً شاباً مطعوناً ودفن جنوبي دار ابيه في حارة حدث بيروت .

وسنة ١٨٠١ توفي الامير حيدر ملحم ودفن غربي داره في بعبدا وعمره خمس واربعون سنة وله الامير ملحم . وكان متوسط القامة نحيف الجسم كريمًا جدًا شجاعًا فصيحاً عاقلًا . وسنة ١٨٠٣ توفي اخوه الامير سيد احمد ودفن في مدفن أبنه الامير بشير وعمره ستون سنة . وكان حنطي اللون متوسط القامة والجسم شجاعاً كريمًا عاقلًا وله ثلاثة اولاد الامير منصور والامير سلمان والامير فارس . وفي اليوم الثاني توفي ابنه الامير منصور في دير الشير شاباً بلا عقب ودفن هناك . وسنة ١٨٠٧ توفي الامير موسى منصور في الحدث بلاعقب .

وسنة ١٨٠٨ توفي الامير حسن عمر في جببل ودفن في مدفن ابيه في غزير وعمره ثلاث واربعون سنة وله ولدان الامير ابرهميم المعتوه والامير عبد الله. وكان عاقلًا فطناً محباً للعلم والعلماء سديد الرأي شديد البأس ابي النفس صعب القياد .

وسنة ١٨١١ توفي الامير علي حيدر في وادي شحرور ودفن في كفرشيا وعمره خمس وثمانون سنة . وهو اول مماروني من الامراء الشهابيين الموارنة وله اربعة اولاد الامير درويش والامير سلمان والامير حسن والامير مراد . وكان عافلًا ورعًا وقورًا هاديًا محبًا للسلامة . وسنة ١٨١٣ توفي الامير قعدان محمد في عبيه فدفن جنوبي مقام السيد هناك

وله اربعة اولاد الامير حسن والامير فاعور والامير يوسف والامير اسعد . وكان ابيض اللون ضخم الجسم معتدل القامة كريمًا حليمًا محباً اللذات انيساً . وسنة ١٨١٧ توفي الامير سليم عمود في كفرمتي عزيباً شاباً ودفن جنوبي مقام السيذ في عبيه.

وسنة ١٨١٩ توفي الامير اسعد يونس في دير دوريت ودفن هناك وله ثلاثة اولاد الامير عباس والامير حسن والامير منصور . وفيها توفي الامير حيدر منصور واخوه الامير حمود في معلقة الدامور قتيلين من الامير حسن ابن احدهما الامير حمود . فالامير حيدر توفي بلا عقب والامير حمود توفي وله اربعة اولاد الامير منصور والامير حسن القاتل الملقب بالاسلامبولي والامير اسعد والامير مراد . وفيها توفي الامير قاسم ملحم في حارة الحدت ودفن هناك وله ثلاثة اولاد الامير بشير الملقب بالصغير والامير كنج والامير عبد الله . وسنة ١٨٢١ توفي الامير علي في كفرشها فدفن هناك وله ثلاثة اولاد الامير يوسف والامير اسعد والامير على .

وسنة ١٨٢٣ توفي الامير سليم سلمان سيد احمد عزيباً شاباً قتيلًا في وقعة المز"ة . وكان اشقر اللون جداً كريماً شجاعاً وديعاً ودوداً . وفيها توفي الامير حسن علي في دير القمر فدفن هناك . وكان قصير القامة نحيفاً اشقر اللون كريماً عاقلًا مهاباً فصيحاً وله سبعة اولاد الامير فاعور والامير امين والامير اسعد والامير اسمعيل والامير فارس والامير منصور والامير خليل . وفيها توفي اخوه الامير درويش في كفرشيا بلا عقب ودفن هناك .

وسنة ١٨٢٣ تو في الامير حسين يوسف في عشقوت عزيباً وعمره. اربعون سنة . وسنة ١٨٢٨ تو في الامير حسن الاسلامبولي في الحدث شَاباً قَتَلَا بامر آخيه الايمير اسعد غدراً لقتله عمه واباه .

وسنة ١٨٣٤ توفي الامير حسن قعدان في دير الناعمة فدفن جنوبي مقام السيد في عبيه وله ولدان الامير علي والامير قيس وكان متوسط القامة ابيض اللون حسن الذاكرة فصيح اللسان كريماً . وسنة ١٨٣٥ توفي الاميرحيدر احمد المؤرخ في دير القرقفة بلا عقب ودفن في كفرشيا روعمره اربع وسبعون سنة . وكان ابيض اللون جميلًا طويل القامة عبلًا كريماً ديّناً وديعاً محباً السلامة والصيد وجمع التاريخ .

وسنة ١٨٣٧ توفي الامير حسين جهجاه في كفرشيا عزيباً شاباً ودفن هناك . وفيها توفي الامير سالمان علي في وادي شحرور ودفن هناك وعمره سبعون سنة وله اربعة اولاد الاميرعباس والامير قاسم والامير محمود والامير سعد الدين . وكان اشقر اللون معتدل القامة صغير العينين كرياً ديناً بحب اللذات . وسنة ١٨٣٩ توفي الامير كنج قاسم في حارة الحدث معتوهاً فدفن هناك وله ولدان الامير عباس والامير قاسم .

وسنة ١٨٤٠ توفي الامير جهجاه حسين ودفن في وادي شحرور وعمره سبع وستون سنة وله الامير نجيب. وفيها تولى الامير بشير ملحم. وسنة ١٨٤١ توفي الامير يوسف سلمان عزيباً شاباً وهو راجع من بلاد سنار مع ارفاقه المنفيين. وكان اصهب معتدل القامة والجسم احول ضحوكاً كرياً وديعاً. وفيها توفي الامير نجيب ملحم في بعبدا عزيباً شاباً بحمى ردية فدفن في حارة الحدث. وفيها توفي الامير ملحم قعدان في عبيه فدفن جنولي مقام السيد وله ثلاثة اولاد الامير ملحم والامير عباس والامير سليم. وفيها توفي الامير والامير عباس والامير سليم. وفيها توفي الامير قاسم فاعور في عبيه عزيباً شاباً فدفن بجانب عمه الامير يوسف. وفيها توفي الامير

عبد الحميد ملحم في بعبدا عزيباً شاباً بحمى ردية فدفن في قبة بعبدا . وفيها توفي الامير رشيد حسن يافعاً في مجدل معوش فدفن هنالك .

وسنة ١٨٤٦ انتقلت الولاية من الامراء الشهابيين الى عمر باشا ثم الامراء الارسلانيين واللمعيين . وسنة ١٨٤٣ توفي الامير داود خليل في اسلامبول عزيباً شاباً فدفن هنالك. وسنة ١٨٤٥ توفي الامير اسعد حمود قتيلا شاباً عند دير الناعمة في حرب النصارى والدروز وله اربعة اولاد الامير ملحم والامير افذ دي والامير شهاب والامير سلطان . وفيها توفي الامير قاسم سلمان علي قتيلا شابا قرب بعبدا في حرب النصارى والدروز . وفيها توفي الامير حسن اسعد قتيلا في جزين في حرب النصارى والدروز وعمره سبعون سنة وله الامير دويش . وكان اسمر اللون طويل القامة نجيف الجسم شجاعا صبورا دينا ضحوكا وفي العهد .

وسنة ١٨٤٦ توفي الامير عباس اسعد في حارة الحدث بلا عقب فدفن هناك وعبره ثلاث وسبعون سنة . وكان اشقر اللوث طويل القامة جميلا فصيحا عاقلا شجاعا مهابا . وفيها توفي الامير سليم يوسف ملحم في غسطا فدفن هناك وعبره تسع وخبسون سنة وله ثلاثة اولاد الامير داود والامير معن والامير سعيد . وكان اشقر اللون قصير القامة قايلا بمتليء الجسم عاقلا فطنا طبيبا ثابت العهد صدوقا دينا محبا العلم والعلماء والسلامة . وفيها توفي اخوه الامير سعد الدين في غسطا فدفن هناك وعبره احدى وستون سنة واله اربعة اولاد الامير بوسف والامير عبد الله والامير سعيد والامير امين وكان فارسا كريما شجاعا دينا محبا للصيد . وفيها توفي الامير قاسم بشير في زعفران بول مدينة منفاه مع ابيه فدفن هنالك وعبره سبع وخبسون سنة وله ثلاثة اولاد

الامير ملحم والامير مجيد والامير رشيد · وكان ادكن اللون قصير القامة تمتلي. الجسم كبير الشفتين كريما وديعا محبا اللذات .

وسنة ١٨٥٠ تو في الامير خليل بشير في اسلامبول وعبره احدى وستون سنة فدفن هنالك وله اربعة اولاد الامير محمؤد والامير سعيد والامير مسعود والامير سعد وكان حنطي اللون معتدل القامة عبلا شجاعا فارسا كريما وديعا . وفيها تو في اخوه الامير امين في اسلامبول مسلما بلا عقب وعبره اثنتان وخمسون سنة فدفن هنالك . وكان ايثقر اللون قصير القامة فليلا عبلا احول عاقلا فطنا فصيحا شاعرا اديبا محما للذات . وفيها في ٢٩ من كانون الاول تو في ابوه الامير بشير عبر الكبير في اسلامبول وعبره اربع وثانون سنة فدفن هنالك في دير الارمن الكاثوليك في الغلطة وكان مأتمه عظيما جدا حضره بعض اكابر الدوله و كبراه الافرنج . وكانت ولايته اثنتين وخمسين سنة غير متنابعة بل تخللها ولاة . وكان اشقر اللون معتدل القامة طويل اللحية نحيفا اقنى الانف طويله اشهل العينين جامعا كامل الصفات الحيدة فكان عاقيلا عادلا حليما شجاعا فاضلا كريما دينا مهابا شها يقظا فطنا صادقا رزينا عادر وما حيارا فتا كا صورا غيورا .

وسنة ١٨٥١ توفي الامير سعد الدين سلمان علي في وادي شحرور شابا بــــلا عقب فدفن هناك . وفيها توفي الامير محمود خليل في اسلامبول شابا بلا عقب . وكان اشقر اللون متوسط القامة والجسم عاقلاً كريما محبا العلوم والسلامه فصيحا . وفيها توفي الامير عبـد الله فاعور في غزير عزيبا شابا من سقطة عالية جــدا . وسنة ١٨٥٣ توفي الامير قاسم كنج في وادي شحرور مجذوما عزيبا شابا فدفن هناك . وفيها توفي الامير سلمان سيد احمد مسلما وعمره اثنتان وسبعون سنـة

فدفن في حارة الحدث شرقي القبة , له ثلاثة اولاد الامير احمد والامير قاسم والامير نصوح . وكان اشقر اللون طويل القامـة فارسا شجاعا كريما صفوحا وديعا صادقا ورعا .

#### تنسه:

اعلم ان هـذه النسبة من ابتدائها الى الامير منصور ملحم البقري منقولة عن مجموع رجد في محكمة صيدا شهد به المرقومون ادناه هكذا .

الحمد لله تعالى وحده هذا النسب عال منيف حيث أنتهى الى هــذا الصحابي الجليل الشريف وأنا الفقير اليه عز شأنه أحمد البزرين المفتي بصيدا وأيته وأشهد به .

والحدثة تعالى وحده نعم اشهد بصحة النقل عن المجموع الذي وجد وجد بين السجلات وبصحة هذا النسب حسب التواتر وانا الفقير اليه تعالى السيد على ابن السيد حسين جلال الدين نقيب السادة الاشراف بمدينة صيدا.

الحمد لله تعالى وحده نعم اشهد بصحة ما هو منقول عن المجموع الذي وجد في سجلات محكمة صيدا وبصحة هـذا النسب حسب التواتر وانا الفقير اليه عز شأنه محمد سعيد البزري النايب بصيداً.

تمت هذه النسبة بشهودها بمناظرة جناب الامير فارس سيد اجمد ملحم الشهابي وطبعت بنفقته غيرة منه على حفظ شرف عايلته . ومن اطلع على هذه النسبة يظهر له واضحاً انتساب هؤلاء الإمراء الى واضعي الشرايع موسى وعيسى ومحمد وكيفية اتصالهم بابرهيم وسام بننوع وآدم. فمن اراد مثلا نسبة الامير فارس مقدم نفقة هذه النسبة يظهر له ان منه الى ادم تسعين جيلا هكذا . الامير فارس بن سيد احمد بن ملحم بن

حيدر بن موسى بن منصور بن قاسم بن علي بن منصور البقري ابن ملحم بن منصور بن علي بن احمد بن قاسم بن محمد بن ابي بكر بن حسين بن سعد بن قرقاز بن عامر بن نجم بن منقذ بن عمرو بن مسعود بن الحسن بن بشير بن محسود بن عمر بن مسعود بن خالد بن سعيد بن عامر الاذرعي ابن قيس بن محمد بن شهاب بن قاسم بن سعد بن مالك الملقب بشهاب ابن الحرث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخروم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر المسمى قريشاً بن مالك ابن ابن نضر بن كنانة بن خزية بن مدر كة بن الياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان بن اد بن ادد بن اليسع بن الهميسع بن سلمان بن ابن معد بن عدنان بن اد بن ادد بن اليسع بن الهميسع بن سلمان بن نبت المقرل له نابت ابن عمل بن قيذار بن اسمعيل بن ابرهم الحليل ابن نارح بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ اخي يقطان جد العرب العاربة المعروف عندهم بقحطان ابن عابر بن شالح بن ارفحشاد بن سام العاربة المعروف عندهم بقحطان ابن عابر بن شالح بن ارفحشاد بن سام ابن نوح بن لامك بن ماتوشلح ابن اختوج بن يارد بن مهلالايل بن ابن نوح بن انوش بن شيت بن آدم .

# الفصل الرابع

### في نسبة الاءراء اللمعيين واخبارهم

المقدّم مراد بن المقدم محمد الذي امره الامير حيدر الشهابي الوالي ولد سنة اولاد وهم يوسف وشديد ونصر وموسى واحمد ومنصور . فبوسف ولد ولدين حسيناً وسايمن . فحسين ولد بشيراً . وبشيراً ولد ولدين يوسف ومحموداً . وسليمن توفي عزيباً .

ونصر بن مراد ولد ثلاثة اولاد سلمان وموسى ويوسف . فسلمان ولد ولدين افندي وسعيــداً . ولد ولدين افندي وسعيــداً . وموسى ولد ولدين احمد واسعد. فاحمد تو في عزيباً. واسعد ولد قيلان. وموسى واحمد ابنا مراد توفيا عزيبين .

ومنصور بن مراد ولد ثلاثة اولاد حيدراً وسيد احمد وسعد الدين . فحيدر ولد ولدين منصوراً وملحماً . فمنصور ولد ولدين حيدراً وخليلًا . وسيد احمد ولد محموداً . وسعد الدين ولد ولدين قيساً ومسعوداً .

والمقدم عبد الله الذي امَّره الامير حيدر الشهابي الوالي ولد اربعــة

اولاد وهم حسين ونجم ومحمد واحمد . فحسين ولد ثلاثة اولاد حسناً وعسافاً وسليمن . فحسن ولد اسمعيل . واسمعيل ولد ثلاثة اولاد حسناً وعسافاً وحيدراً . فحسن ولد وادين اسمعيل وعلياً . فاسمعيل ولد اربعهة اولاد وهم محمود وداود ومنصور ويوسف . وعلي ولد سعيدا . وعساف ولد ولدين فارساً وبشيراً . وعساف بن حسين ولد اسعد فتو في قتيلًا عزيباً . وسليمن بن حسين ولد ولدين عليا وفارساً . فعلي وفارس تو فيا بلا عقب .

ونجم بن عبد الله ولد محمداً . ونحمــد ولد ولدين عباساً وعليا . فعباس ولد فارسا . وفارس واد جهجاهاً . وجهجاه ولد ثلاثة اولاد وهم عباس وداود وملحم . وعلي تو في عزيباً .

ومحمد بن عبد الله ولد سليان . وسليان ولد قاسماً . وقاسم ولد ثلاثة اولاد وهم فارس ومصطفى ومحمد . ففارس توفي بلا عقب . ومصطفى ولد ثلاثة اولاد . وهم جهجاه وخليل وسلمان . ومحمد بن قاسم توفي بلا عقب .

واحمد بن عبد الله ولد بشيراً المكنى ابا شهاب. وبشير ولد ثلاثة اولاد وهم منصور واحمد ونجم . فمنصور ولد ولدين علياً واميناً . وامين ولد رشيداً . واحمد ولد ولدين بشيراً وسليماً . فبشير ولد ولدين خليلاً ونجيباً . فخليل ولد نصراً . وسليم توفي عزيباً . ونجم توفي بلا عقب .

والمقدم فارس ولد ثلاثة اولاد وهم على وملا وحسن. فعلى ولد ولدين عبد الله وعثمان. فعبد الله ولد ولدين وهما حيدر وكسج. فحبدر ولد ولدين وهما ملحموداً. ومنصور ، ومنصور ولد محموداً. وكنج ولد ولدين اميناً وسعد الدين. فسعد الدين توفي عزيباً. وعثمان

ابن علي ولد ثلاثة اولاد وهم درويش وعلي وفاعور . فدرويش توفي بلا عقب . وعلي ولد اربعة اولاد وهم حسين وسليم وجهجاه واسمعيل . فحسين توفي غريقاً في نهر . وفاعور توفي عزيباً .

وملا بن فارس ولد ولدين ابا اللمع وافندي . فأبو اللمسع ولد خمسة اولاد وهم بشير واسعد ويوسف وحسن وسعد الدين. فبشير ولد ولدين ابا اللمع وسعد الدين. واسعد توفي عزيباً . ويوسف وسعد الدين توفيا بلاعقب . وافندي توفي بكلاعقب .

وحسن بن فارس ولد ولدين وها قاسم واحمد . فقاسم ولد عباساً . وعباس ولد ولدين وها قاسم وحسن . فقاسم ولد قيساً . وحسن ولد اربعة اولاد وهم افندي وهبد الحميد ونجيب ومراد . واحمد بن حسن ولد طرودة . وطرودة ولد خمسة اولاد وهم بشير واحمد وسلطان وسلطان ويوسف وفارس . فبشير توفي بلا عقب .

هؤلا، الامرا، ينتسبون الى بني فوارس احدى الطوائف العشر الذين قدموا من الجبل الاعلى الى لبنان . فقام منهم رجل يكنى بأبي اللمع وقطن كفرسلوان في المتن فحدث بينه وبين مقدميها بني الصواف عداوة فتغلب اخيراً عليهم . وسنة ١٦٥٧ توفي المقدم ابو اللمع فد فن في المترب . ثم توفي بعده المقدم علم الدين فد فن هناك . وسنة ١٦٥٦ ولى محمد اغا الطباخ والي طرابلوس المقدم فارساً على جبة بشرة . وسنة ١٦٥٩ قرر قبلان باشا المقدم فارس مراد على عكار .

وسنة ١٧١١ قدم الامير حيدر الشهابي من نواحي الهرمل لقتال محمود باشا ابي هرموش الدرزي المتولي مكانه فنزل الامير عند المقدم حسين في الراس. فقدم اليه المقدم مراد ابن المقدم محمد والمقدم عبد الله برجالها وباقي احزاب القيسيين فاستشارهم الامير عما يفعل. فقال

له المقدم مراد الصواب انشا ننهض من وجه عساكر الوزراء الى كسروان. لان محمود باشا جمع عسكراً الى عين دارة وقسدم وزير دمشق بعسكره لمعونته الى قب الياس ووزير صيدا بعسكره الى حرش بيروت. فانكر الباقون رأي المقدم مراد وعزموا على النهوض الى عين دارة فدهموها ليلاً. فدخل اليها اولاً المقدم عبد الله والمقدم حسين. فقتل المقدم حسين عدوه ابن الصواف صاحب المتن اليمني وثلاثة من امراء اليمنية. وفبضوا على محمود باشا. وبعد انفضاض القتال دخل على المقدم حسين رجل فلقبه بالمقدم على عادته فغضب منه قائلًا القتل ثلاثة امراء ويقال لى مقدم بعد وقام عليه بالسيف فقتله يريد ان يلقب اميراً.

ولما حل الامير حيدر في دير القمر والياً كماكان اتر هولاء المقدمين ولزوج منهم وزوجهم. فأخذ ابنة الامير حسين فولد له منها الامير بشير الملقب بالسمين. وازوج ابنته من الامير عساف ابن الامير حسين المذكور واقطعه قاطع بيت شباب وبكفيا. ثم تزوج من ام الامير مراد واقطعه نصف المتن وبسكنتا فولد له منها الامير عمر جد الامير بشير الكبير الوالي. وازوج كريمته من الامير عبد الله واحبه حباً عظيماً لما شاهد من فتكه بوم عين دارة. وسنة ١٧١٣ ارهن الامير حسين ولده الامير حسن عند عثمان باشا والي صيدا على خمسة آلاف قرش عن الامير حيدر الوالي وبقي مرهوناً عنده في صيدا سنتين. ولما تعزل الوزير الى مدينة البصرة اصحبه معه اليها مع باقي الرهائن اللبنانين.

وسنة ١٧١٧ توفي الاسير عبد الله وله اربعة اولاد حسين ونجم ومحمد واحمد فادعت زوجته بميراثها منه . فاعطوها بستان ابي كعكة في البوشرية وجزيرة ابن معن عند نبع نهر بيروت . وسنة ١٧٢٧ قدم عثمان باشا من البصرة الى دمشق والياً واصحب معه الامير حسناً المرهون عنده مع غيره من اللبنانيين المرهونين فاستفكته الامير حيدر الوالي فأتى الى وطنه .

وسنة ١٧٥١ امر الامير ملحم الوالي الامير مراداً ان يهجم على بني منكر المتحصنين في مزار جباع الحلاوة فهجم عليهم برجاله تجاه عسكر الامير فظفر بهم واهلكهم جميعاً. وسنة ١٧٥٤ قتل الامير اسمعيل ابن عه الامير اسمعد فضبط الامير منصور الوالي املاك القاتل وجرمه بعشرين الف قرش ثم رضي عنه. وسنة ١٧٧٦ قتل الامير شديد دهقان الامير بوسف الشهابي حين كان متنازلاً عن الولاية فكتب الامير يوسف الى محمد باشا العظم والي دمشق يلتمس منه ان يوليه البقاع فأجابه الى ذلك. فنهض الامير من غزير الى قرية الرمتانية في البقاع لقصاص الامير واخوه الامير بشير فوضع يده على الملاك الامراء وقفل راجعاً الى غزير.

وسنة ١٧٨٠ لما رجع الامير يوسف الى الولاية كتب الى الامراء يطلب منهم نفقة للعسكر او يدهمهم ويجعلم عبرة وارسل الأمير حسن عمر الشهابي بجاعة لاتلاف ما للامراء في الساحل. فداخلهم الحوف وكتبوا الى الشيخ كليب النكدي ان يتوسط امرهم فأجابهم الى ذلك. فدفعوا اللامير يوسف خمسة وعشرين الف قرش. وسنة ١٧٨٤ توفي الامير مراد منصور. وسنة ١٧٨٨ توفي الامير اسمعيل بن حسن وله ثلاثة اولاد حسن وعباف وحدر.

وسنة ١٧٨٩ كتب الامير بشير عمر الوالي الى الامراء ان يجمعوا

رجالهم ويذهبوا بهم الى زحلة مع الامير قاسم الحرفوش لطرد الامير جهجاه الحرفوش . فالتقاهم الامير جهجاه الى ارض ابلم فانتشبت الحرب بينهم فانكسر الامير قاسم وعسكره وقابض على الامير مراد شديد فرد له الامير جهجاه ما سلب منه راطلقه عزيزاً مكرماً .

وسنة ١٧٩٠ توفي الامير محمد فاجتمع الى مأتمه اقاربه ووجوه رجالهم وعزموا على طرد الامير بشير عمر من الولاية وتولية الامير حيدر ملحم وابن اخيه الامير قعدان عوضه . وتحالفوا على ذلك . وكتبوا الى باقي المناصب فأجابوهم ونهضوا على المحصلين فأهانوهم وطردوهم . وسنة ١٧٩٣ انفق الامير منصور مراد والامسير فارس قايدبيه مع الشيخ بشير على الامير حسين الشهابي الوالي واخيه الامير سعد الدين وحضروا الى الشوف فاحضرا لها عسكراً من عند الجزار نزل في الجديدة . فتوسط امر الصلح عقال الدروز فرجع كل الى مكانه .

وسنة ١٨٣٤ نهض الى المختارة الامير سلمان واخوه الامير موسى والامير يوسف نصر وابن عمهم الامير سعد الدين منصور وانضوا الى القائمين على الامير بشير عمر الوالي وحضروا المواقع الثلاث المشهورة. ولما خاب مسعاهم عادوا الى اوطانهم فارسل اليهم الامير بشير الامير عبد الله حسن لقصاصهم . وسنة ١٨٣٧ توفي فجأة الامير عساف اسمعيل وعمره ثلاث وخمسون سنة وله ولدائ الامير فارس والامير بشير فدفن في صليا .

وسنة ١٨٤٠ لما اجتمع بعض النصارى في الساحل على ابرهيم باشــا انحدر اليهم الى برج حمود الامير على منصور قايدبيه والامير عبــد الله شديد مراد والامير علي فارس من بسكنتا ثم الامير اسمعيــــــل حسن فتوجه الامير علي منصور الى المتن وجمع رجالا ونهض بهم الى المربجات وساروا لحرب عثمان باشا في البقاع فانكسر وقتيل منهم مائة وثمانية عشر رجلا. ثم صعد الوزير الى المتن وامتد الصوت أصده فبلغ الامير حيدرا ذاك فنهض الى معونتهم ولما تشتتوا سار الى نبع بقلبع يبرر ذاته ويطلب الصفح . فكتب الامير امين الى والده فأجابه طالباً الامير حيدرا فتوجه فوضعه في محرس وقبض على الامراء الباقين وارسلهم الى مصر . فنفاهم والى مصر الى سنار .

وسنة ١٨٤١ طلبت دولة الانكليز من والي مصر احضار اللبنانيين الذين ننُفوا الى سنار فأحضرهم الى مصر واكرمهم . ومن هناك اتي بهم وكبل الانكليز الى بلادهم . ولما اضطربت احكام الولاة واشتهر الامير حيد در اسمعيل بالكرم والجاه عند الدولة مال الاكثرون اليه واستحسنوا له الولاية . وفيها لما سار الامير بشير ملحم الوألي الى دير القمر اصحب معه الامير سعد الدين منصور مراد . ولما دهمت الدروز دير القمر ووصل الامير على منصور الى الساحة قبض عليه الدروز ووضعه الشيخ ناصيف النكدي عنده في محرس . ثم قدمت الامراء برجالهم الى بعبدا وحضروا المواقع الثلاث بين النصارى والدروز . ثم برجالهم الى بعبدا وحضروا المواقع الثلاث بين النصارى والدروز . ثم سعد الدين عند الشيخ ناصيف . ثم انطلق الى المتن ومعه الامير منصور . وقد اتهم الامير سعد الدين انه صار درزياً .

وسنة ١٨٤٨ توفي الامير حسين اسمعيل وعمره سبع وسنون سنة وله ولدان الامير علي والامير اسمعيل فدفن في مزعة الشعار . وسنة ١٨٥٨ توفي الامير سلمان نصر وعمره سبعون سنة وله ولدات الامير فارس والامير محمود فدفن في المتين . وكان شجاعاً فارساً اديباً . وسنة

١٨٥٤ توفي الامير حيدر اسمعيل قيم مقام النصارى في صربا مفلوجاً بلاعقب وعمره سبع وستون سنة . فحمل الى بكفيا ودفن هناك في كنيسة اليسوعية وكان مأتمه عظيا. وكان متوسط القامة حنطي اللون كريما فصيحا وديما دينا رحوما محب السلامة لين العريكة صادقا . فوكل الوزير عوضه ابن اخيه الامير بشير عساف موقتا واعرض الى الدولة . فانعمت الدولة على الامير بشير احمد وجعلته فايم مقام النصارى مكانه .

# الفصل الخامس

#### في نسبة المشايخ الخوازنة واخبارهم

سركيس الحازن ولد ولدين ابا صقر ابرهيم وابا صافي رباحا . فابرهيم ولد اربعة اولاد ابا نادر خازنا وابا خطار عبد الله . وابا قرقياس عونا وابا رحال خاطراً . فخازن ولد ابا نوفل نادرا . ونادر ولد عشرة عشرة اولاد وهم نوفل وابو قانصوه فياض وابو نصيف نوفل وخازت وطربيه وخاطر واسد والحاج سليمان وابو كنعان قيس وابو النصر .

فالاول اي نوفل توفي صغيراً .

والثاني اي ابو قائصوه فياض ولدستة اولاد وهم حصن وصخر وخطار وهيكل ودهام وضرغام . فحصن ولد ثلاثة اولاد وهم نوفل وكسروان وكيوان . فنوفل ولدحصنا . وحصن ولد نوفل . وفوقل ولد عصنا . فحرمانوس ونايف وحصن . فجرمانوس

تو في بلا عقب . ونايف صار مطرانا باسم انطون . وحصن ولد ولدين وهمــا قانصوه ونايف . فقانصوه ولد ثلاثة اولاد وهم نوفل وغنـــدور وحصن . ونايف تو في عزيباً . وكسروان ولد ولدين وهمـا شرف وديلين. فشرف صار كاهنا بنولا باسم يوسف. ودبلين ولد ثلاثة اولاد وهم يوسف واسطفان ومحبوب وصار كاهنا باييم صالح . فيوسف ولد اربعة اولاد وهم عبد الله ويوحنا ودبلين وشرف . فعبد الله توفي عزيبا . ويوحنا ولد ولدين وهما منصور ويوسف. واسطفان صار كاهنا. ومحبوب تو في عزيداً . وكموان ولد ولدين وهما فاعور وحكمَم . ففاعور ولد ولدين وهما يواكيم وبشير . فيواكيم توفي بلاً عقب . وبشير توفي عزيبًا . وحكم ولد ولدين وهما حليم وعفيف. فحليم ولد ثلاثة أولاد وهم حكم ومعن وجهجاه. وعفيف ولد دارد. وداود واد سلمن. وصخربن فياض ولد ثمانية اولاد وهم عاء وعدي وعدوات وحسان وسلوان وسنان وغيزان ونبسان . فعاد ولد ولدين وهما عزرا ودرويش . فعزرا ولد ثلاثة اولاد وهم نبهان وخشان وجفال . فنبهان ولد ولدين وهما رفعان وأنطون . فرفعـان ولد أمينا . وخشان ولد ميلان الذي صار كاهنا بتولا باسم جبرائيل . وجفال ولد ولدين وهما عاد وملحم . فعاد ولد جفالا . وجفـــال تو في صغيراً . وملحم صار صار كاهمنا بتولا باسم انطون . ودرويش ولد ولدين وهما كليم وايوب فتوفيا بلا عقب . وعدي بن صخر توفي بلا عقب . وعدو ان بن صخر ولد ولدين وهما طر أف واصخر . فطراف ولد اربعة اولاد وهم لويس ووردان ولطوف ويوحنـــا . فلويس توفي بلا عقب . ووردان والد اربعة اولاد وهم امين ويوسف وسلمان ونقولا . فامين توفي عزيبا . ويوحنــا ولد ولدين وهما قانصوه وميلاد . وصخر توفي بـــلا عقب .

وحسان وسلوان ابنا صخر توفيا بلا عقب . وسنان بن صخرولد سلمان. وسلمان توفي بلا عقب . وغيزان ولد انطون . وانطون ولد خمسة اولاد وهم فارس وصخر وبطرس ويوسف وقسطنطين. فصخر صار كاهنا بتولا باسم طوبيا . ونيسان بن صخر ولد خطارا . وخطار ولد ولدين وهما عبد الله وامين . وضرغام بن فياض ولد ميلان ثم توفيت زوجته فصار كاهنا ثم اسقفا ثم بطركا باسم بوسف . ومبلان نوفي بلا عقب. وخطار بن فياض ولد خيمة اولاد وهم خازن ونجيــد واسعد وخزعل ونجد . فنجمد واسعد توفيا عزيمن . وخازن ولد ولدين وهما خطار وبان . فخطار ولد ثلاثة اولاد وهم فارس وافندي وخازن . فخازن صار فسيساً باسم اغناطيوس . وبان ولد كنمان . وكنعان ولد ثلاثة أولاد وهم خطار وصليبي ور'شَيد. وخزعل صار كاهنأ باسم لويس وولد ولدين فرنسيس ويوسف ، ففرنسيس توفي عزيبًا . ويوسف الملقب نحسيني والدخمسة اولاد وهم راجي والياس وسمعان ولويس ومنصور . فراجي ولويس توفيا يافعين . ونجـد ولد ولدين وها شرف ونقولاً . فشرف توفي بلا عقب . ونقولاً ولد اربعة اولاد وهم اسعد ومنصور وصالح ونجد . فمنصور توفي عزيباً . ونجد توفي بلا عقب . وهيكل بن فياض ولد سنتو. وسنتو ولد ولدين وهما هيكل وقانصوه. فهيكل وللدستة اولاد وهم يعقوب ويوحنا وبطرس وغالب ومنصور وصالح . فيعقوب واد ولدين وهما صلب وسنتو . فحيل صار كاهناً باسم يوحناً . وسنتو توفي بلا عقب . ريوحنا ولد ثلاثــــة اولاد وهم نادر وفرنسيس والياس. ففرنسيس ولد يوسف. وبطرس وغالب توفياً بلا عقب . ومنصور ولد ولدين وها ظاهر وغالب . وصالح ولد ولدين وهما 'رشيد وهيكل. وقانصوه بن سنتو ولد اسعد فتو في عزيبا.

ودهام بن فياض والد ولدين وها مشرف وقبلان . فمشرف ولد ثلاثة اولاد وهم اسبر ومولى وفياض . فاسبر ومولى توفيا بلا عقب . وفياض ولد ولدين وها دعيبس وخليل . فدعيبس ولد ولدين وها ملحم ومولى . وخليل ولد اربعة اولاد وهم ابرهم واسبر ودهام ومسعود . وقبلان ولد انطون . وانطون ولد ثلاثة اولاد وهم جبر وفرنسيس وقبلان . فجبر توفي عزيباً . وفرنسيس ولد يوسف . ويوسف ولد اربعة اولاد وهم جبر وفرنسيس وقبلان وشاهين . فجبر وشاهين توفيا عزيبان . وفياها . فبعر وشاهين توفيا يافعاً .

والثالث اي ابو نصيف نوفل ولد سبعة اولاد وهم نصيف وخالد وسرحال وغر وعبد الملك وجأنبلاط وعيسى . فنصيف ولد نصيفاً . اغا سعي باسم ابيه لانه ولد بعد موته . ونصيف ولد سنة اولاد وهم طربوش ونافع وجهجاه وسلمان وسر كيس وتوما . فطوبوش سافر مع ابيه نصيف الى البلاد الافرتجية فجهل نسبهما . ونافع وجهجاه وسلمان توفوا بهلا عقب . وسر كيس ولد جاداً . وجاد ولد ولدين سر كيس وسلمان . وتوما ولد اربعة اولاد وهم نصيف وهيكل واسطفان ونافع . فنصيف توفي عزيباً . وهيكل ولد أوبعة اولاد وهم خالد وراشد وكسروان . خازناً . وخازن ولد اربعة اولاد وهم خالد وراشد وكسروان . فخالد ولد خازنا . وخازن ولد اربعة اولاد وهم خالد وراشد وكسروان . ورافايل . فنقولا ولد واشد آ . وراشد بن خازن ولد ولدين وهما زعبتر وبشارة . فزعيتر ولد اربعة اولاد وهم سلمان وراشد ولويس ويوسف فتوفوا جميعا صغاراً . وبشارة ولد ثلاثة اولاد وهم حبيب وباخوس ويوحنا . فحبيب وباخوس توفيا بلا عقب . ويوحنا توفي صغيراً . وكسروان ولد ولدين يوسف وابرهيم . فيوسف ولد

كسروان. وكسروان ولد امينا . وابرهيم ولد ثلاثة اولاد وهم منصور ومارون واسد. فمنصفور ولد ظاهراً . ومارون ولد سجعان . وسرحال بن نوفل ولد نوفلًا . ونوفل ولد ولدين موسى وبطرس . فبطرس ولد ولدين وهما رايج وسرحال . فرايج نوفي عزيبا . وسرحال ولدنجا . ونجا توفي عزيباً . وموسى ولد ثلاثة اولاد وهم سمعان ويوحنا ونوفل . فسمعان ولد فارسا , ويوحناولد خمسة اولاد وهم منصور وغالب وانطون وسرحال وبطرس ، فمنصور توفي عزيبا وغالب صار كاهنا عزيبا باسم يوسف . ونوفل ولد ولدين موسى وسلمان . فموسى ولد ولدين احدهما نوفل والآخر مجهول عندنا . وسلمان ولد منصوراً . ونمر بن نوفل ولد الياس . والياس ولد ولدين وهما شيبان وغر . فنمر توفي عزيبا . وشيبان ولد خمسة اولاد وهم يوسف وصابر وبشارة ورفا ونور . فيوسف ولد ولدين الياس وعباساً . فعباس ولد يوسف . وصابر توفي بلا عقب . وبشارة ووفا توفيا عزيبين . ونور ولد ولدين سمعان وشبيان . وعبد الملك بن نوفل ولد اربعة اولاد وهم صقر وحذيفة وفخر وعبد السلام . فصقر ولد مرعبًا . ومرعب ولد ولدين رستم وصليبي . فرستم توفيعزيبًا. وصليني توفي بلا عقب . وحذيفة ولد اربعة اولاد وهم عبس وسحاب وجلاب وبوسف . فعبس ولد ولدين وهما عرب وصقر . فعرب صار قسيساً باسم اقليموس ثم مطرانا ياسم اسطفان . وصقر ولد ثلاثة اولاد وهم شاهبن وبوسف . وسحاب صار قسيسا باسم اقليموس ثم مطرانا باسم أسطفان · وجلاب صار قسا باسم نوما . ويوسف تو في بلا عقب . وفخر ولدستة اولاد وهملبنان وجرار ورشدان والقس طوبياووردان ورافع ﴿ فَلْمِنَانَ وَلَدُ وَلَدَيْنُوهُمَا يَعْقُوبُ وَعَبُودٌ فَتُؤْفِياً عَزَيْبِينَ . وجرار ولد ولدبن وهما سليم ومنصور . فسليم ولد ولدين داود وسليان .

ورشدان ولد ولد عبدالله وسمعان . ووردان ولد قيسا وقيس توفي بلا عقب . ورافع ولد حبيبا . وحبيب ولد ولدين وهما سرحال ووردان . وعبد السلام توفي عزيبا . وجانبلاط بن نوفل ولد خمسة اولاد وهم ذياب وسالم وبركات ومروان وطراف . فذياب ولد ثلاثة اولاد وهم افندي وموسى ونقولا . فافندي صار قسا تم مطرانا باسم اغناطيوس . وموسى ولد ولدين وهما وديع وذياب . فذياب ولد اربعة اولاد وهم موسى وافندي وحنيف وبركات . ونقولا ولد ثلاثة اولاد يوسف وداود ويوحنا . وسالم ولد اربعة اولاد موسف وداود ويوحنا . وسالم ولد اربعة اولاد سمعان وشمسين وصفا وبطرس فسمعان والد ولدين المسمعان والد ولدين والله ولد ولدين وسف وداود ولد ولدين وسفا والد شمسين . وشمسين ولد ولدين ولد ولدينا . وسمسين . وسمسين و وخازي ولد ولدينا . وطراف ولد خازيا . وحازي ولد نقولا . وعسى بن نوفل توفي عزيبا . وطراف ولد غازيا .

والرابع اي خازن تو في قتيلا بلا عقب .

والخامس اي طربيه ولد ولدين موسى ويوسف . فموسى ولدولدين وهما شروان فشرفان وجفال ولدسردة . وسردة ولد ولداً . وجفال ولد بشارة وبشارة توفي بلا عقب . ويوسف بن طربيه توفي هزيبا .

والسادس اي خاطر ولد نادراً . ونادر ولد خمسة اولاد وهم سرحال وخاطر وطالب ويوحنا وعباس . فسرحال وخاطر ويوحنا توفوا بلا عقب . وطالب صار راهبا . وعباس ولد ولدين وها سليم وعيد . فسايم توفي يلا عقب . وعيد ولد يوسف . ويوسف ولد ولدين وها سرحال وسليم .

والسابع اي اسد توفي عزيباً .

والثامن اي الحاج سليان ولد خسة اولاد وهم يونس وفياض

وسركيس واسد ومنصور . فيونس ولد ولدين وهما غالب وراجي فغالب ولد اربعة اولاد وهم رشيد ولويس وبهيج . فرشيد تو في بلاعقب ولويس تو في عزيبا و كريم ولد ولدين غالبا وشاسا . فشاس تو في يافعا . وبهيج ولد ولدين رشيداً واسعد . فاسعد تو في عزيبا وراجي بن يونس ولد ثلاثة اولاد وهم يونس وجنا وشاس . فيونس ولد اربعة اولاد وهم راجي وخليل وابرهيم ومنصور . فواجي صار كاهنا باسم يوسف . وفياض وجنا تو في بلا عقب . وشاس صار كاهنا ثم بطر كا باسم يوسف . وفياض بن الحاج سليمان ولد البدوي . والبدوي ولد اربعة اولاد وهم سمعان وقعدان وقوحنا توفيا بلا عقب . وفضل وبوحنا . فسمعان تو في عزيبا . وقعدان وبوحنا توفيا بلا عقب . وفضل ولد ولدين عبد الله وقعدان . فعبد الله ولد ولدين جفالاً وفضلاً . وسركيس بن الحاج سليمان ولد كنجاً . وكنج ولد ولدين سجيعاً وسركيس . فسجيع ولد خمسة اولاد الباس ونعمان وسليمان وكنجاً . والسدا ومنصور

والتاسع اي ابو كنعان قيس ولد ثلاثة اولاد كنعان وطليعاً وحيدراً . فكنعان ولد ولدين شبلاً وعبوداً . فشبل ولد سجعان . وسجعان توفي بلاعقب . وعبود ولد ثلاثة اولاد فرجان وكنعان وقيساً . ففرجان وقيس توفيا بلاعقب . وكنعان ولد خمسة اولاد عبد الله وبطرس وبولس وباخوس ويوسف . وطليع بن قيس صار قساً ثم مطراناً ثم بطركاً باسم طوبيا . وحيدر بن قيس ولد رائحاً . وراميح ولد اربعة اولاد قيساً وطليعاً وحيدراً وهنداً . فقيس صار قساً ثم مطراناً باسم جرمانوس . وطليع صار قساً باسم طوبيا . وحيدر ثوفي بلا عقب . وهند ولد ولدين رائحاً وحيدراً . فحيدراً ولد سجعان .

والعاشر اي ابو النصر ولد خمسة اولاد نادراً وجرجس وابرهم وشديداً وطانيوس . فنادر ولد وادين حصناً وحرباً . فحصن ولد ولدين فرنسيس وصبوا . ففرنسيس ولد بشارة . وبشارة والد ثلاثية اولاد حصناً ونادراً وفرنسيس . وصبوا توفي عزيباً . وحرب صار قساً ثم مطراناً باسم مبخائيل . وجرجس وابرهيم وطانيوس اولاد ابي النصر توفوا بالا عقب . وشديد بن ابي النصر ولد ولدين غنطوس وفاعوراً . فغنطوس ولد ولدين نوفلا ورحالاً . فنوفل ولد ولدين غنطوس عنطوس وشديداً . فغنطوس عاد كاهناً بتولاً باسم يوحنا . ورمحال ولد ملحما . وفاعور توفي بلا عقب .

ابو خطار عبد الله بن ابرهم ابن الشدياق سركيس الحازن ولد ولدين طربيه وخطارا. فطربيه توفي عزيبا وخطار ولد ابا خطار فاضلا. وفاضل ولد ستة اولاد وهم خطار وعبد الله وظاهر وفارس وبطرس وفرنسيس فخطار بن فاضل ولد ثلاثة اولاد وهم عساف وضرغام ويونس فعساف نوفي بلا عقب وضرغام صار راهبا باسم ديونيسيوس ويونس ولد ولدين البدوي وخطارا فالبدوي ولد ولدين فاضلا ويونس فغاضل ولد ولدين خطارا وحبدرا ويونس ولد ولدين نوسف وافندي وخطار ولد ثلاثة اولاد وهم عساف والمد ولدين يوسف وافندي وخطار ولد ثلاثة اولاد وهم عساف واسدا وضرغام ولد خليلا في بلا عقب ويعقوب ولد ولدين شاهينا واسدا وضرغام ولد خليلا وعبد الله بن فاضل ولد خمسة اولاد وهم سلمان وواكد وعيسي واسعد ومراد فسلمان توفي قنيلا عزيبا وواكد وعيسي توفيا عزيبين واسعد صار راهبا ومراد ولد اربعة اولاد طنوس وبشارة ويوسف والياس فطنوس وبشارة توفيا عزيبين ويوسف والياس فطنوس وبشارة توفي عزيبا عزيبين ويوسف والياس فطنوس وبشارة توفي عزيبا عزيبين ويوسف ولد ولدين اسعد وعبد الله فاسعد توفي عزيبا ويوسف والياس فطنوس وبشارة توفي عزيبا ويوسف والياس فطنوس وبشارة توفي عزيبا عزيبين المعد وعبد الله فالمعد توفي عزيبا ويوسف والياس فطنوس وبشارة توفي عزيبا عزيبين المعد وعبد الله فلاد وفي عزيبا ويوسف والياس فطنوس وبشارة توفي عزيبا عزيبين ويوسف والياس فطنوس وبشارة توفي عزيبا ويوسف والياس فطنوس وبشارة ويوسف والياس فطنوس وبشارة ويوسف والياس فيوسو ويوسف ولد ولدين اسعد وعبد الله في في عربا ويوسف ولد ولدين اسعد وعبد الله في في عربا ويوسف

والياس ولد شديداً. وظاهر بن فاضل ولد فارساً. وفارس ولد خمسة اولاد وهم كنمان وظاهر ويوحنا وفرنسيس وابرهيم . فظاهر ويوحنا توفيا عزيبين. وفارس وبطرس وفرنسيس اولاد فاضل توفوا اعزاباً . وابو قرقماس عون بن ابرهيم ابن الشدياق سركيس الحازن ولد قرقماس فتوفى عزبماً .

وأبو صافي رباح ابن الشدياق سركيس الحاذن ولد صافياً . وصافي ولد ولد ولدين وهما رباح ومدلج . فرباح ولد ثلاثة اولاد وهم نصيف ويوسف وسرحال غنوفوا بلا عقب . ومدلج ولد بازاً . وباز ولد خمسة اولاد وهم شديد وشبلي وطالب وآخر مجهول عندنا وصالح . فشديد وشبلي وطالب والآخر المجهول توفوا بلا عقب . وصالح ولد فشديد وشبلي وطالب والآخر المجهول توفوا بلا عقب . وصالح ولد ولدين دندش وبازاً . فدندش ولد يوحنا . ويوحنا ولد منصوراً . وباز ولد اربعة اولاد وهم فهم وشجيع وجرجس وعلمان توفيا عزيبين . شبلا وشجيع ولد ولدين قبلان وبازاً . وجرجس وعلمان توفيا عزيبين . فهولاء المشايخ ينتسبون الى سركيس الحاذن الملقب بالشدياق سركيس .

وسنة ١٥٤٥ رحل سركيس من جاج الى مقاطعة الفتوح وتوطن في البوار ومعه ولداه ابو صقر ابراهم وابو صافي زبّاح. وذلك في ولاية الامير منصور عساف التركماني في غزير. ثم انتقل ألى كسروان وتوطن في بلونة للعدل والامان اللذين كانا في ايام الامير منصور المذكور.

 الذين اتهموا بنهب خزنة من جون عكار امرت السيدة نسب زوجة الامير قرقباس المذكور مدبره الشيخ كيوان الماروني الديراني ان يخبي ابنيها الصغيرين الامير فخر الدين والامير يونس. فخبّاهها في بلونة عند ابي صقر ابرهيم اولا لأنه قيسي ثانياً لاشتهاره بالامانة ثالثاً للبعد عن اليمنية رابعاً لعدم الشبهة بمكان مخباهها اذ هو في ولاية بني العساف اليمنيين. فتربى هذان الاميران عند ابي صقر المذكور احسن تربية ولم يدر احد بها.

ولما رجع ابرهيم باشا بعساكره وراقت الامور انتقلا الى اعبيه الى خالهما الامير سيف الدين التنوخي فصهها اليه. ولما بلغا اشدّها سلمها ولايتهما في الشوف. وحينئذ تذكترا معروف ابي حقر معهما فكنب اليه الامير فخر الدين كتاباً يدعوه به اليه فحضر. فجعله عنده مدبرة وجعل اخاه رباحاً دَهقاناً.

وسنة ١٦٠٠ توفي ابرهيم وله ولدان ابو نادر خازن وابو خطار . فجعل الامير فخر الدين عنده ابا نادر خازناً مدبراً . لانه كان عاقمالا حزوماً فطناً شجاعاً . وصيره عنده كما كان ابوه ابرهيم . وسنة ١٦١٣ لما عزم الامير فخر الدين على الذهاب الى توسكانا في ايطاليا خوفاً من الكجك احمد باشا الحافظ الذي ارسله السلطان سليم بخمين الف مقاتل لازالة الامراء المعنييين ، ابقى الشيخ ابا نادر عند اخيه الامير يونس مدبراً له كما كان عنده. ولما اشتد الحال على الامير يونس ارسل والدته الى ألحافظ بهدايا تلتمس منه الصفح ومعها الشيخ ابو نادر . وفيها ارسل الامير يونس الشيخ ابا رحال خاطراً الى توسكانا مصحوباً بكتاب الى اخيه الامير وخوصه في الحدمة .

وسنة ١٩٦٣ ارسل الامير يونس المعني الشيخ ابا نادر الى كسروان والباً عليها . وجعلها مقاطعة له وامره ان يسكن في غزير ويعد اشجار كسروان مع الشيخ ابي ظاهر حبيش ويستوفي المطاليب مع المسلماني روالي الشوف . وسنة ١٩١٥ قالد الامير يونس المعني الشيخ ابا نادر ولاية كسروان ومعه مملوك الامير ذي الفقار . وامره بالاقامة في كسروان وفو ش اليه امر الشوف وبلاد بشارة . وولى الامير سلمان سيفا بلاد البترون . ووضع عنده اناساً من المشايخ . فاشار الحمادية والشاعرية على الامير سلمان النادية على الامير سلمان النادية على الامير سلمان النادية برجاله وحاصره في برج تولا . ولما بلغ يوسف باشا ذلك زحف عليه برجاله وحاصره في برج تولا . فكتب الامير سلمان الى الامير علي المعني يستغيت به فجمع الامير علي رجاله حالا وزحف بهم الى نهر ابرهيم لمساعدته . فأما يوسف باشا فشد درجاله حالا وزحف بهم الى نهر ابرهيم لمساعدته . فأما يوسف باشا فشد ما الحصار على الامير سلمان بطرده الحوازنة من عنده .

وسنة ١٦٦٦ ارسل الامير فخر الدين من مدينـة مسينا رسلًا مع افرنج مسافرين الى جبل لبنان يستكشف احوال بلاده في غيابه وبعدما جابوا البلاد رجعوا الى الدامور . فلما درى بهـم الشيخ خاطر حضر من كسروان بجماعة وسافر معهم الى مسينا . وفيها ارسل الامير يونس الشيخ ابا نادر بجماعة الى كسروان لقتل على بن سكيكر القاطن في القليعات . لان يوسف باشاكان سلمه مداخيل بني الحازن حين غضب عليهم ونزحوا من اوطانهم فصادفه الشيخ ابو نادر عند عجلتون فقتله . فالما بلغ يوسف باشا ذلك امر بحرق مساكن الحوازنـة في عجلتون وقطع الانجارهم فيها وفي كفرذبيان وغيرهما . فانهزم تابعوهم بعيالهم وقطع الانجارهم فيها وفي كفرذبيان وغيرهما . فانهزم تابعوهم بعيالهم

الى بيروت وتعينوا عند واليها . وفيها سار المشايخ الحوازنة مع مدبر والي صفد لتسلم غزير من نايب يوسف باشا . فالتقاهم يوسف باشا يعسكره الى نهر الكلب وحاربهم فولوا مدبرين . وفيها قدم الامير فخر الدين من مسينا الى بلاده ليسبر احوالها . ولما بلغ الشيخ خاطرآ وصوله الى صور سار من عجلتون الى دير القمر ليتحقق الحبر . ثم سار الى دير بسيم فوجد رجلًا من جماعة الشيخ ابي نادر فعرفه وسأله عن والي صيدا فأجابه ان الامير يونس المعني واضع اخاك فيها . ثم سار الى دير القمر فاخبر الامير يونس ومعه دير القمر فاخبر الامير يونس بقدوم اخيه . فتوجه الامير يونس ومعه الشيخ ابو نادر الى صور ثم الى الدامور . وسلم الجميع على الامير فخر الدين في المركب لانه لم يؤذن له بالحروج الى البر . ثم عداد كل فخر الدين في المركب لانه لم يؤذن له بالحروج الى البر . ثم عداد كل فخر الدين في المركب لانه لم يؤذن له بالحروج الى البر . ثم عداد كل

وسنة ١٦١٧ وصل الامير فخر الدين من مسينا الى بلاده . فالنقاه الخوه الامير يونس الى عكا ومعه الشبخ ابو نادر . وقد انعم عليه وعلى ذريته بمقاطعة كسميوان من الجعماني الى المعاملتين جزاء خدمته المخلصة في حضوره وغيابه . ثم ولاه على بلاد جبيل والبترون والمرقب دائماً . وقيل انه بنى قلعة المسيلحة لمحافظة الطريق .

وسنة ١٦٦٨ لما عزم الامريو فخر الدين على محاربة يوسف باشا في عكار كتب الى الشيخ ابي نادر ان يوجه رجالا الى جسر نهر ابوهيم لاجل المحافظة بحيث لا يدعون احداً يعبر جايزاً نحو طرابلوس وزحف هو برجاله الى عكار . فانهزم يوسف باشا الى هناك واحاطه الامرير بالعساكر من كل جانب ، وارسل الشيخ ابا نادر لبلا بعشرة انفار لهدم الجسر الذي عند باب الحصن حذراً من انهزام يوسف باشا من هناك . فربطوا الجسر بالحبال وجذبوه قوياً فلم يمكنهم هدمه . ولما سلم يوسف

باشا وارضى الامير بمال مطيعاً رجع الامـير بعسكره وولى الشيخ ابا نادر على بلاد جبيل ـ

وسنة ١٦٦٩ أرسل الامير سليمان سيفا يستنجد بالامير فخر الدين على عمه يوسف باشا. فنهض الامير برجاله الى البترون. ولما بلغ يوسف باشا قدومه سلم له. فنهض الامير الى قرية شدرا في بلاد عكار. وارسل الشيخ ابا نارر برجال كسروان مع الامير سليمان لحصار سكمان يوسف باشا في حارة عكار . فحاصروهم فسلموا لهم بالامان . وسنة يوسف باشا في حارة عكار . فحاصروهم فسلموا لهم بالامان . وسنة صاحب يوسف باشا فقتله .

وسنة ١٩٢١ ارسل الامير فخر الدين سكمانه الى غزير وجهز عسكراً لمساعدة والي طراباوس على يوسف باشا ففر يوسف باشا من طرابلوس الى عكار . فولى الامير فخر الدين الشيخ ابا نادر على بشرة واشرك معه عه الشيخ ابا صافي وجعل مقدمي البلاد تحت تدبيرهما . وارسل الشيخ ابا نادر برجال كسروان وبلاد جبيل وبلاد البترون الى بشرة فلما دخل البرج انهزمت جماعة يوسف باشا من القرية . ثم امر الامير الشيخ ابا صافي ان يقيم برجاله في ذلك البرج. وفيها قبض الشيخ ابو صافي على عاشينا مقدم بشرة لقتله احد القسوس وارسله الى الامير فخر الدين فأمر بقتله . ثم قدم ابوء المقدم شلهوب مجتسج عن نفسه فخر الدين فأمر بقتله . ثم قدم ابوء المقدم شلهوب مجتسج عن نفسه فقبض عليمه الشيخ ابو نادر وارسله الى الامير فخر الدين فأمر واظهروا الغيرة على النصارى فاشتهروا شرقاً وغرباً .

وسنة ١٦٣٠ حدثت زلزلة في قلعـة سمرجبيل توفيت بها زوجـة الشبخ ابي نوفل نآدر وولدة نوفل الاول .

وسنة ١٩٣١ جدد الشيخ ابو نوفل نادر بناء قلعــة المسلحة . وسنة ١٦٣٣ أمر السلطان مراد الرابع باهلاك آل معن . فأحاطت عساكره بجل لبنان فانفض آل معن من امام تلك الجيوش وفر" الامير حسين ابن الامير فخر الدين بمديره الشيخ ابي نوفل نادر الى فلمــة المرقب فقبض عليه خليل باشا. وفر ابوه الامير فخر الدين باولاده ومدبره الشبخ ابي نادر والشيخ ابي صافي وخدمه الى قلعة شقيف تيرون عند نيحاً . ولما شدد الكجك احمد الحافظ الحصار على تلك القلعــة وافـــد بالدماء الماء المنحدر اليها تدلى ألامير ليلا بمن معه وهرب الى مفارة جزين قوماً خرقوها من اعلاها فقبض على الامير واولاده الثلاثة ومدبره الشيخ ابي نادر وعمه الشيخ ابي صافي وسار بهم الى دمشق. فالتمس من الحافظ الامير علي علم الدين اليمني اطلاق الشيخ ابي نادر وعمه ـ فأمر الحافظ باطلاقهها . فخرجا من القلعة وانطلقا انى وطنهما . وامــا خليل باشا فتوجه بالامير حسين ومدبره الشيخ ابي نوفــل الى حلب . جميع بني الحازن.

وسنة ١٦٣٥ لما بلغ بني الحازف امر السلطان مراد بقتل الامير فخر الدين واولاده الذين معه خافوا . فتوجه الشيخ ابو نادر وأبنه الشيخ ابو نوفل نادر والحوه الشيخ ابو خطار عبد الله الى بلاد توسكانا. ونزلوا عند الدوكا العظيم في بلاد فلورنسا . وسنة ١٦٣٧ رجع الشيخ ابو نادر وابنه الشيخ نادر والحوه الشيخ ابو خطار من فلورنسا الى اوطانهم . ولما تولى الامير ملحم المعني رجعت المشايخ اليه فصر فهم في مقاطعتهم فتسلموا ارزاقهم ، ولما تولى الامير على علم الدين اليمني خافت المشايخ وغادروا اوطانهم . وسنة ١٦٤٥ توفي الشيخ ابو صافي رباح في ساحل علما وله ولد يسمى صافياً . وفي اول تموز سنة ١٦٤٧ توفي الشيخ ابو نادر خازن بن ابرهيم بن سركيس الخازن وله ولد يستى ابا نوفل نادراً . وقد تولى في ايام الامير فخر الدين بلاد كسروان وجبيل والبترون وجبة بشرة والمرقب. وكان شهماً شجاعاً عاقلًا غيوراً كرياً دينناً .

وسنة ١٦٥٠ اوسل الامير ماجم المعني الوالي الشيخ ابا نوفل نادراً يجي المال الاميري. وسنة ١٦٥٦ انعم البابا اسكندر السابع على الشيخ ابي نوفل بكوليرية رومية . اي وظيفة فارس . وانه يتجند متقلداً بطوق وسيف ومحايز ذهبية . وسنة ١٦٥٨ ارسل الامير ملحم المعني الشيخ ابا نوفل يجبي المال الاميري من عكار وجبة بشرة وبلاد البترون فاستورده واداه الى الدولة بحسب تعهده . وكانت الدولة تنق به جداً . وفيها لما توفي الامير ملحم المعني وتولى عوضه ولداه الامير احمد والامير قرقماس صار الشيخ ابو نوفل مدبرهما كما كان عند والدهما . وسنة قرقماس ملك فرانسا على الشيخ ابي نوفل بقنصلية بيروت ووكالة قنصلة المندقية .

وسنة ١٦٦٧ لما انحطمت اليمنية في وقعة الغلغول عند برج بيروت وتولى الامير احمد المعني رجعت الحوازنة الى خدمته . وكان الشيخ ابو نوفل مدبراً عنده . وفي ذلك الزمان قسم ابو نوفل مقاطعة كسروان على اولاده الثانية . فاعطى ابا فانصوه فياضاً قسماً وابا نصيف نوفلا قسماً وخازناً قسماً وطربيه قسماً . وما بقي في يده اعطاه لاولاده الصفار ابي نادر وخاطر والحاج سليمن وابي كنعان قيس وابي النصر . فهولاء الصغار اسموا بني ابي نوفل لانهم اخذوا حصة ابيهم ابى نوفل .

وسنة ١٦٧٩ في ١٣ آب توفي الشيخ ابو نوفل نادر وله غانية اولاد فياض ونوفل وخازن وطربيه وخاطر وسليمن وقيس وابو النصر . اما خازن فقتله اخوه ابو قانصوه وقسم عهدته بينه وبين اخبه ابي نصف ، وسنة ١٦٨٧ فر بنو ابي رزق البشعلاني الى قاطع كسروان واحتموا عند الشيخ ابي قانصوه فياض فانجدهم بابنه الشيخ حصن وبرجاله . وسنة ١٦٩١ توفي الشيخ ابو فانصوه فياض وله ستة اولاد حصن وصخر وخطار وعيكل ودهام وضرغام الذي صار بطركاً باسم يوسف . وفيها توفي الشيخ ابو نادر خاطر بن ابي نوفل نادر وله ولد يسمى ابا سرحال نادراً .

وسنة ١٦٩٢ كتب على باشا اللقيس والي طرابلوس الى الامير احمد المعني يستنجده لطرد الحمادية ضابطي الهنيد عليه . فقدمت اليه الحوارنة بنحو الف رجل الى ما فوق جبيل . فلما علمت الحمادية بهم فروا هاربين الى بلاد بعلبك . فجدت الرجال في اثرهم فهلك منهم في الثلج نحو ماية وخمسين رجلا . ولما وصلوا الى قرية كفردان النمس الحوازنة من الرزير ان يكف العساكر عنهم فعضفها . فرجعت المشايخ الى كسروان .

وسنة ١٩٩٣ غضبت الدولة على الامير احمد المعني فنصبت عوضه والبياً الامير موسى علم الدين اليمني على مقاطعاته السبع وامرت باجتاع العساكر الى لبنان لقصاص الامير احمد . فاجتمعت الوزراء بالعماكر في البقاع ونزلوا في وطا عرجموش المسمى الآن بالفيضة . فقدم الشيخ حصن بن فياض مع باقي المشايخ القبسية على درسي باشا التفكيجي والي حلب رئيس العساكر والنمس منه ان يجول العساكر عن كسروان فأجابه . وحينئذ فوض اليه ارسلان باشا والي طرابلوس جبابة هميد

بلاد جبيل وإمره باعطاء الراحة للسكان . وكان الشيخ حصن حصاً لمن كان يلوذ به من القيسية . ثم التمس من دولة فرانسا قنصلية بسيروت فانعمت عليه بها . ثم على ولده الشيخ نوفل من بعده . اما الامير احمد فاختبأ خمسة اشهر حتى حضر له فرمان العفو من السلطان مصطفى فرجع الى ولايته . فرجعت المشايخ حينئذ الى خدمته .

وسنة ١٧٠٦ نهض محمود باشا ابو هرموش بالامير يوسف علم الدين ليوايه مكان الامير حيدر موسى الشهابي ففر الامير حيدر من وجه العساكر الى غزير وارسل عياله للاختباء عند المشايخ فخباؤوهم في بعض القرى . وكانوا يقدمون ما يازم لهم وللامير حيدر حين اختبأ في مغار فاطبة في قرية الهرمل . وفي غضون ذلك ارسل الامير يوسف اليمني اربعين فارساً لجباية الهميد من المشايخ . فتوجه الشيخ نادر بن خاطر الى دير القمر والتمس من الامير يوسف رفع اولئك الجباة فأجابه الى ذلك ورفعهم .

وسنة ١٧١١ أرسل وجوه القيسية الى الحوازنة يطلبون منهم ان يلتمسوا من الامير حيدر الشهابي الرجوع الى بلاده ليؤازروه على قهر اليمنية فأجابهم وحضر الى المتن . فقدم اليه الى الرأس الشيخ سرحال ابن ابي نصيف نوفل برجاله وحضر معه وقعة عين دارا . ولما ظفر الامير حيدر باليمنية وعاد الى ولايته اقر المشايخ ولاة على كسروان وكتب لهم الاخ العزيز .

وسنة ١٧٢٠ توفي الشيخ صرحال ابن ابي نصيف نوفيل وله والد يسمى نوفلًا. وفيها توفي والده الشيخ ابو نصيف نوفل وله سبعة اولاه نصيف وخالد وسرحال ونمر وعبد الملك وجانبلاط وعيسى . وسنة ١٧٢٥ بيناكان الشيخ عبد الله بن فاضل بن خطار بن ابي خطار عبد الله راجعاً من دير قرحيا الى وطنه النقاه نحو ثلاثين رجلًا من المشايخ الحادية واتباعهم يريدون اهانته لانه تولى ناحية بلاد عكار وهم يدّعون ان لهم حق الولاية عليها . فخرج الرهبان اليهم وصدُّوهم عنه . فشكت الحوازنة الى والى طرابلوس فارسل عسكراً فطرد الحادية من البلاد . ونهب عسكره بلاد جبيل والبترون . وسنة ١٧٣٠ توفي الشيخ نادر وله ولد يسمى نادراً .

وسنة ١٧٣٦ لما التأم مجمع الموارنة اللبناني في دير اللويزة بكسروان كان الكاتب فيه الشيخ نوفل بن حصن قنصل فرنسا بهيروت . وسنة ١٧٣٨ توفي الشيخ نوفل بن سرحال بن نوفل وله ولدان موسى وبطرس . وسنة ١٧٥٦ سار الشيخ ميلان مع الامير ملحم الشهابي الوالي لقتال بني منكر المتاولة في جباع الحلاوة وعند انتصاف ميزان القتال اغار الشيخ على القوم المتحصنين في برج هناك فظفر بهم واهلكهم . وسنة ١٧٥٥ تولى الامير منصور الشهابي فنقر ب اليه الشيخ اسد ابن الحاج سليان . وكان الامير يجب المشايخ . وسنة ١٧٧٦ توفي الشيخ بطرس بن نوفل وله ولدان رابح وسرحال . وسنة ١٧٧٨ تقربت بطرس بن نوفل وله ولدان رابح وسرحال . وسنة ١٧٧٨ تقربت المشايخ الى الامير يوسف الشهابي الوالي فولى الشيخ رامح بن حيدر ابن قيس على لحفد وجاج وترتج وجعلها مقاطعة خصوصية له ولذريته .

وسنة ١٨٠٧ توفي الشيخ موسى بن نوفل وله ثلاثة اولاد سمعات ويوحنا ونوفل. وفيها ارسل الامير حسن عمر الشهابي مقو"مين لمسح كسروان فالتجأت المشايخ الى جرجس باز الماروني مدبر الامراء اولاد الامير يوسف طالبين رفع المسح عن مقاطعتهم لانه يزيد عليهم المسال المتروك لهم من زمن الامير فخر الدين المعني ويُحديث مالاً على ما

جددوه من العقمارات في كسروان ودفعوا لجرجس باز على ابطال المسح خمسين الف غرش . فابطله بامر الامير بشير عمر الوالي . فحنق الامير حسن من الحوازنة واضمر لهم السوء .

وسنة ١٨٠٨ قتل الامير بشير عمر الشهابي الوالي جرجس باز وغرم المشايخ بخمسين الف غرش لالتجائهم البه في ابطال المسح . ثم اتم مسح كسروان . وفيها توفي الشيخ سرحال بن بطرس في بيروت بلا عقب وحممل الى القليعات ودفن هناك وعمره اربعون سنة . وكان عاقبالا رزيناً حزوماً كريماً فصيحاً اديباً دينناً . وسنة ١٨٢٢ توفي الشيخ زعيتر بن راشد في دير القمر وعمره خمسون سنة وله اربعة اولاد سليان وراشد ولويس ويوسف . فدفن هناك . وكان هادياً كريماً ديناً صادقاً سليماً . ثم توفيت اولاده الاربعة يافعين .

وسنة ١٨٢٥ توفي الشيخ فضل بن البدوي قتيلًا في وقعة الامدير خليل عمر الشهابي مع الدروز عند قرية شبعا في وادي التيم وله ولدان عبد الله وقعدان . وسنة ١٨٣٥ توفي الشيخ بشارة بن جفال في ذوق مكائيل بلا عقب وعمره ستون سنة . فدفن هناك . وكان طويلًا ابيض عبلًا كريمًا جداً بذخاً في معيشته وقوراً ذا جاه ورفعة عند الجميع لافراط كرمه وقبوله عند الولاة . وسنة ١٨٣٨ توفي خطار بن خازن ابن خطار وله ثلاثة اولاد فارس وافندي وخازن .

وسنة ١٨٤٠ اجتمع بعض من عامية النصارى والدروز في حرش بيروت وبرج عمود على الامير بشير عمر الشهابي الوالي فقدم اليهم من المشيايخ الشيخ فرنسيس ابي نادر الفسطاوي وصار قائداً لهم. وقدم ايضاً الى الحرش وبرج حمود من المشايخ نقولا خازن وعفيف حكم وصالح هيكل وبشارة فرنسيس وولده حصن ويوسف عيد وشمسين

صفا . ولما خُذلت العامية ولعبت بها ايدي سبا قبض الامير بشير المذكور على الشيخ نقولا وارسله مع الاسرى الى مصر ومن هناك نفوا الى سندار . واما الشيخ فرنسيس فاختبأ ثم سافر الى قبوس . ولما قدمت العارة لاستخلاص سورية من يد محمد على والى مصر قدم الشيخ فرنسيس من قبوس الى جونية فاكرمه سليم باشا قائد الجبوش وارسله بعسكر لمحاربة ابرهيم باشا. ولما انتشب القنال بين ابرهيم باشا والعساكر العثانية في بحرصاف قدم الشيخ فرنسيس بجاعته من جهة الشرق فارتد اليه ابرهيم باشا بفرقة فشيع عسكرة انه قد انهزم لانه كان يأنف حرب عساكر السلطان ديانة فوليوا الادبار فارتد اليهم زاجراً مته لداً . ولما لم يمكنه ارجاعهم الى القنال انهزم معهم . ثم انعم سليم باشا على الشيخ فرنسيس بالمشيخة على كسروان .

وسنة ١٨٤١ رجع الشيخ نقولا امن سنار مع المنفيين . وفيها لما دهمت الدروز دير القمر اجتمع بعض المشايخ برجالهم الى بعبدا وحضروا المواقع الثلاث بين النصارى والدروز ثم رجعوا الى اوطانهم . وفيها نوفي الشيخ بأن خازن وله ولد يسمى كنعان .

# الفصل السادس

## في نسبة المشايخ الحبيشية الموارنة واخبارهم

'حبَيش بن موسى بن عبد الله بن ميخائيل ولد ثلاثة اولاد وهم ابو منصور يوسف ومهنا وابو يونس سليان .

فالاول اي يوسف ولد ابا سعد منصوراً . ومنصور ولد ولدين سعداً ومهناً . فسعد ولد ولدين معتوفاً ودندن . فمعتوق ولد شديداً . وشديد ولد ولدين طلباً وحُبُيشاً . فطلب ولد ولدين شديداً وسيفاً . فشديد ولد اربعة اولاد وهم شاهين وطلب وباز وصالح . فشاهين ولد رشوان . ورشوان ولد ولدين وهما توبة وياقي . وطلب ولد ولدين كسروان وعلوان . فكسروان ولد ولدين عمزة وشديداً . فعمزة ولد اربعة اولاد وهم فارس ويوسف ويعقوب وخليل . ففارس ويوسف. ويعقوب توفوا قتلي بلا عقب. وخليل ولد مجموداً . وشديد ولد ابرهيم. وابرهيم ولد خمسة اولاد . وهم ملحم وشديد وشرفيان وكسروان ونعمان . وعلوان ولد طلباً . وطلب ولد ادبعة اولاد . وهم شاهين وابرهيم ويوسف واسطفان. فشاهين ولد ولدين علوان وطلباً. وابرهيم ولدرشوان. ويوسف ولد ولدين ملحماً وسلمان. واسطفان صار كاهناً باسمة بتولاً . وباز والدولدين انطون وشرفان . فانطون صار كاهنأ باسمه وولد ولدين ملكان ومنصوراً. فملكان ولد ستة اولاد اسعد ويوحنا ويوسف وسركيس وانطون وجرجس . فاسعد ولد ملكان. وداود وغالب صارا كاهنين بتواين باسم انطون ويوسف .

وسركس ولد ولدين رشداً وافندي . ومنصور ولد لحوداً . ولحود توفي بلا عقب . وصالح توفي بلا عقب . وسيف بن طلب ولد ولدين شديداً واصلان . فشديد ولد ولدين مروان وعبود فتوفيا بلا عقب . واصلان ولد ثلاثة اولاد يوحنا وجفالاً وسيفاً . فيوحنا ولد شمسين . وشمسين ولد اربعة اولاد بطرس ويوحنا ويعقوب ولويس. فيوحنا صار كاهناً باسمه وولد ولدين حِفالاً وداود . ولويس ولد نوفلًا . وحِفال وسنف توفيا بلا عقب. وحسش بن شديد بن معتوق ولد بوحنا. وبوحنا ولد ثلاثة اولاد حيشاً ومعتوفاً وبازاً . فحييش ولد جابراً . وجابر ولد يوسف . ومعتوق ولد شديداً . وشديد توفي بلا عقب . وباز ولد بوحناً . وبوحنا ولد ولدين اسكندر وصالحاً . فاسكندر ولد بازآ . وباز ولد يوحنــا . وصالح ولد ثلاثــــة اولاد قبصر وعسكرآ وبوسف. فقيصر ولد صالحياً . وعسكر ويوسف توفيا بـــلا عقب . ودندن بن سعد بن منصور بن يوسف حبيش ولد ثلاثة اولاد وهم قايدييه وفايز . فبدريس ولد أولدين بدراً وعباساً . فبدر ولد ثلاثــة اولاد فَأَضَلًا وَمُوسَى وَجَرَجُسَ . فَفَاضَلَ وَلَدْ غَرَاً . وَغَرَ أَوْ فِي بِـلًّا عَقَّبَ , وموسى ولد سليماً . وسليم ولد خبسة اولاد فهيمــاً وفرنسيس ونقولا ونطرس وانوب . فنقولا صار قسّنًا باسمه . ونظرس توفى قتبلا عزيبًا . وجرحس وعباس توفيا بلاعقب. ودندن بن قايدتيه ولد ثلاثــة اولاد عباساً وحملياً وقالصوه . فعيــاس ولد عيساً . وعيس ولد نشارة. وحلب ولد طنوس . وطنوس ولد ولدين حلياً وابرهم . فحلب ولد خطاراً . وقانصوه ولد ثلاثة ارْلاد شرفاً ومشرفاً وجرجس . فشرف ومشرف توفياً بلا عقب . وجرجس ولد عباساً . وفايز بن قابديسه ولد خمسة اولاد وهم خطار وعبود وكيوان وذياب وقبلان . فخطأر توفي بلا عقب . وعبود ولد كنجاً . وكنج ولد وادين محبوباً وبشارة . فحبوب ولد شبلا . وشبل ولد كنعان . وكيوان ودياب وقبلات توفوا بلا عقب . وقرقهاس وخطار ابنا دندن بن سعد توفيا بلا عقب . ومهنا بن منصور بن يوسف حبيش توفي بلا عقب .

والثاني اي مهنا بن حبيش تو في بلا عقب .

والثالث اي ابو يونس سلمان ولد ولدين ابا ظاهر يونس وابا بزبك ظاهراً . فأبو ظاهر يونس ولد ثلاثة اولاد وهم ظاهر ويزبك وفرح . فظاهر ولد فياضاً. وفياض توفي بلا عقب . ويزبك ولد ولدين عــافاً ورضوان فتوفيا بـــالا عقب . وفرح ولد أبا نصار ياغي . وياغي ولد خبسة اولاد نصاراً ويوسف وجانبلاط وخالداً ونمراً. فنصار ولد ولدين كيوان وميلان . فكيوان ولد نصاراً . ونصار ولد كنعان . وكنعان توفي عزنياً . وميلان توفي بلاعقب . ويوسف صــار كاهناً ثم مطراناً باسمه . وجانبلاط ولد ولدين روحانا وياغي فتوفيا بلا عقب . وخالد توفي بلا عقب. ونمر ولد ولدين روحانا وجواناً . فروحانا نوفى بلا عقب . وجوان ولد ثلاثة ارلاد بشارة ويعقوب ونقولا . فبشارة ظاهراً ويعقوب صاركاهناً ثم مطراناً ثم بطركاً باسم يوسف. ونقولا صار كاهناً باسمه ثم مطراناً باسم فيلبوس . وابو يزبك ظاهر ولد يزبك. ويزبك ولد ثلاثة اولاد نصيفاً وعسافاً وفرحاً. فنصيف ولد ثلاثة اولاد جانبلاط وموسى وعبد الملك. فجانبلاط ولد يونس. ويونس ولد نصاراً. ونصار ولد يونس . ويونس ولد ثلاثية اولاد الليا ونصاراً وبطرس . فايلما ولد ولدين وهمــا دعميس وطنوس . فدعميس ولد

غالماً . ونصار توفي بلاعقب . وبطرس ولــد عفيفاً . وعفيف ولد ولدين داود وبطرس . وموسى بن نصف بن يزيك ولد ثلاثــة اولاد حبيثًا وظاهراً ونقولًا . فحيش ولد ثلاثة اولاد طربيه ولطف الله ونصفاً . فطريبة ولد يبدراً . ويدر ولد اربعة أولاد عبد الله واسعد وطربيه وياعي . فعبد الله وله ولدين سجمان وفرنسلس . فسجمان تو في بلا عقب . وفرنسيس صار كاهناً باسمـه وولد حبيباً . فحبيب توفى عزيماً . واسعد ولد ثلاثـة اولاد سلمان وطنوس وجرمانوس . فسلمان ولد ثلاثــة اولاد اسعد وغالباً وطريبه . فاسعد توفي عزيباً . عبد الله وديدر وداود واسطفان ومسعود ونخلة . فعبد الله صار كاهنآ بتولا باسمه . وبدر والد اسعد . ومسعود صار قساً باسم اغناطموس . وجر مانوس ولد ولدين يزيك ونقولاً . فيزيك توفى عزيماً . وطريسه وياغي توفياً عزيبين . ولطف الله بن حبيش بن موسى ولد فواذاً • وفواز ولد الياس . ونصيف بن حبيش بن موسى ولد منذراً . ومنذر ولديوسف. ويوسف ولدراجياً . وراجي توفي عزيباً . وظاهر ابن موسى ولد ولدين حقراً ويونس. فصقر ولد ولدين انطون ورشيداً. فانطون ولد فارساً . ورشد توفی بلا عقب . ویونس ولد شروان . وشروان ولد يونس . ويونس ولد ولدين ظاهراً وشروان . وشروان تو في عزيباً . ونقولا بن موسى ولد موسى . وموسى تو في بلا عقب . وعبد الملك بن نصف بن يزبك بن يونس ولد ثلاثة اولاد وهم مظفر وفايز وظاهر . فمظفر ولد صادقاً . وصادق ولد ثلاثــة اولاد عبوداً وجبراً وطوبياً . فعبود وجبر توفياً بلا عقب. وطوبياً صار قساً باسمه . و فاين ولد سرحال . وسرحال ولد ايا زيد . وابو زيد ولد حلمانوس .

وجليانوس ولد ولدين حبيبا وسرحال . وظاهر ولد منجداً . ومنجد ولد الخوري بطرس . والحوري بطرس ولد ثلاثة اولاد منجداً ويوحنا والحوري انطون . وعساف بن يزبك بن يونس تو في بلا عقب وفرح بن يزبك بن يونس ولد اربعة اولاد سليان وخطاراً ويوحنا ومنعما . فسايان ولد ولدين فارسا ومنصوراً . ففارس ولد ولدين خالداً والحاج الباس . وخالد ولد حيدراً . وحيدر ولد ولدين يوسف ولد ثلاثة اولاد هيكلاً وخالداً و كنعان . ونقو لا ولد ثلاثة اولاد حيدراً . وحيدر صار راهبا يسوعينا . ونظار بن فرح ولد حسان . وحسان ولد ثلاثة اولاد طرافا وخطارا ونقولا . ونقولا ولد خطارا . ويوحنا بن فرح ولد ولدين طانيوس والحاج يوسف . فطانيوس ولد ولدين منعها ومنخائيل . فمنعم ولد والحاج يوسف . فطانيوس ولد ولدين منعها ومنخائيل . فمنعم ولد ولدين أوراكد ولد ثلاثة اولاد انطون ولد ولدين فارسا وجرجس . وبطرس ولد ولدين فارسا وجرجس . وبطرس ولد

وسنة ١٥١٥ لما وجدت الراحة في ابنان بعد ما قتل السلطان سليم الملك قانصوه الغوري ملك الشام ومصر قبدم الشيخ حبيش باولاده يوسف ومهنا وسليان من يانوح الى غزير وتوطنها . وسنة ١٥١٦ لما تولى الامير قيقباي ابن الامير عساف التركماني والي كسروان وبلاد جبيل حبن الشيخ يوسف والشيخ سليمن ابنتي الشيخ حبيش وبلصها ونفاهما الى مصر لانهما كانا خادمي اخويه الامير حسن والامير حسين اللذين قيلهما في بيروت غدراً. وسنة ١٥٢٣ توفي الامير قيقباي العساف فتولى مكانه الامير منصور ابن اخيه الامير حسن فأعاد اليه الشيخ يوسف والشيخ سليمن اللذين كان نفاهما عمه الامير قيقباي الى مصر.

وسنة ١٥٢٨ حنق محمد أغا تشعيب وألي طرابلوس على الامرير منصور العساف وطلب منه مالاً لحشده للامراه اولاد سيفا الاكراد الذبن قتلوا اهل عرقا اقاربه فارسل له الاهير منصور عبد المنعم والشيخ يوسف والشيخ سليمن بحمساية مقاتل فا كمنوا بالرجال عند حارة الحصارنة وعندما دخل عبد المنعم والشيخان للمحاسبة في جامع طيلان قدام القاضي وثبوا على محمد أغا وقتلوه هو وابنه . ثم اصلحوا امورهم مع القاضي فحكم لهم انهم ابرياء من قتله .

وسنة ١٥٣٤ طفق عبد المنعم يسعى عند الامير منصور العساف في الهلاك ولدي حبيش. فلما بلغها ذلك اخبرا الامير منصور بالمؤامرة الكائنة على قتله بين عبد المنعم والامراء الحرافشة فأمرهما الامير بقتله فدهماه ليلا وقتلاه في داره القريبة من سراي الامير وقتلا معه احد عشر رجلا من بني عمه. فراق خاطر الإمير وجعل ابا منصور يوسف واخاه ابا يونس سليمن مديريه.

وسنة ١٥٧٣ ولى الامير منصور العساف ابا سلهب القريعي مقدمية بشر"ة بدون رضى ابي منصور . وسنة ١٥٨٣ توفي الشيخ ابو منصور يوسف فوضع الامير محمد العساف اخاه الشيخ ابا يونس سليمن مدبراً عوضه . وسنة ١٥٩٣ قبض يوسف باشا سيفا على الشبخ ابي يونس سليمن وابي سعد منصور ابن اخيه ومهنا وقتلهم وهدم مساكنهم . لانهم كانوا في خدمة الامير محمد العساف الذي كان قد قتله واستولى على كل ماله . فهرب ولداهم يونس وحبيش الى الشويفات ملتجئين الى الامير محمد بن جمال الدين التنوخي .

وسنة ١٦٦٣ ارسل الامير يونس المعني الشيخ ابا ظاهر مع الشيخ. ابي نادر الحازن يعدّان الاشجار ويستوفيان المال مع المسلماني. وسنة وسنة ١٦٨٠ كتب الادير احمد المعني للشيخ طربيه بن حبيش ابن موسى بن نصيف وللشيخ ابي شديد سيف بن طلب صكاً بتولية غزير . وسنة ١٧١١ لما فر الى غزير الامير حيدر الشهابي الوالي من امام محمود باشا ابي هرموش واليمنية ارسل اليه محمود باشا عسكراً دهمه في القرية . فالتقاه الامير حيدر بجهاعته ومعه المشايخ واشتد القتال فتصلبت المشايخ وصدموا اليمنية مع الامير صدمة قوية . فانشى العسكر على اعقابه مساء منهزماً الى البحر وقدتل منه خلق كشير . وفي تلك الليلة نهض الامير حيدر بمن معه نحو بلاد جبيل واخلى المشايخ وسكان القرية مساكنهم . فلما بلغ العسكر خلو القرية من المقاتلين رجع الى القرية سحراً فنهبها واحرقها وعدمها فامست بلقعاً . فقيل في تاريخها ندمت غزير .

وسنة ۱۸٤٠ نهض يوسف حمزة وبطرس واكد واخود يوحنــــا وجمعوا انفاداً وسادوا بهم لمحاربة عسكر طرابلوس المصري . وقـــد استوفينا اخبارهم في اخبار الامير بشير الثاني الشهابي. ولما رجع الشيخ بطرس الى غزير قبض عليه الاميرخليل ابن الامير بشير واهانه بالضرب وامر بحبسه ثم اطلقه ليمكنه القبض على اخبه يوحنا وغيره فنفر جميمهم وفروا هاربين .

وسنة ١٨٤١ لما دهمت الدروز نصارى دير القمر قدمت المشايخ برجالهم الى بعبدا وعبيه لمصاعدة النصارى وقد تهم بعضهم بمراسلة الدروز ليمكن ارجاع الامير بشير عمر من اسلامبول الى الولاية وحضروا المواقدع بين النصارى والدروز في الساحل وعبيمه . ثم رجعوا الى اوطانهم .

وسنة ١٨٤٢ لما تولى عبر باشا العثماني ولى اولاده حمزة على غزير .
وفيها وُشي لمصطفى باشا السر عسكر بان الدحادحة لم يزالوا يسعون بطلب وال نصراني فكتب الى المشايخ اولاد حمزة ان يعتقلوا يوسف الكريماني رسول احدهم 'رشيد الى البطرك يوسف حبيش وارسل اثنين من اعوانه لبأتيا به الى بيروت فلما اعتقلوه ارسل احزاب النصارى من غزير الى المشايخ الدحادحة يخبرونهم طالبين منهم الحشد لتخليص الرجل فانحدر ثمانية من المشايخ الدحادحة وخمسون من اهالي عرمون رجال المشايخ الخوازنة بقليل من الاسلحة حسب عادة البلاد لتخليص ذاك

ولما مروا في الطريق قرب بيت اولاد حمزة التقوهم بالاسلحة لصدهم عن المرور لتخليص الرسول من جندبي الوذير في الطريق فجد 'رشيد بالبعض من اقاربه في طلب الرسول فادركه وخلصه واخذت الدحادجة الباقون يفنعونهم بعدم المعارضة وسلحوهم بعض الاسلحة ليكفوا عن القتال فلم يذعنوا بن اشهروا عليهم السلاح وضربوا احدهم بالسيف

الرجل بموجب ما اتفق عليه وجوه النصارى بعدم تمكين الوزير من

ضررهم بالقبض على احد منهم .

فانطرح وانطلق الرصاص فقتل فارس وانجرح اخوه يوسف ومات بعد يومين وانجرح طنوس الدحداح ففر الدحادحة الى دار الامير عبد الله العتيقة فتبعهم الحبيشية وكسروا باب الدار وقبض شديد حمزة على خليل الدحداح ليقتله . فلها رآه يعقوب حمزة اطلق عليه الرصاص فأخطأه واصاب شديدا فقتل . ثم اطلق عليه الرصاص ثانيا فأخطأه ايضا واصاب الم يعقوب شمين فانجرحت وصاحت قائلة قتلني يعقوب حمزة فاحتدم ولدها يعقوب غيظا واطلق الرصاص على يعقوب حمزة فقتل ففر يعقوب واختبا وعاد خليل الدحداح الى الحبا . وعند المساء فر هو واقاربه الى عرمون فكتب اقدارب القتلى الى الوزير فارسل عسكرا لقصاص على عدد خلعه وولاه عليها .

# الفصل السابع

### في نسبة المشايخ بني الظاهر الموارنة واخبارهم

بطرس المدعو الشدماق ولد اربعــة اولاد شديداً وقانصوه وصغراً وبوسف . فشديد ولد كنعان المشهور بالحفة . وكنعات توفي قتىلًا عزيماً . وقانصوه بن بطرس ولد يوسف . ويوسف ولد ولدين موسى وروضة . فموسى ولد ولدين المدوي والعرب . وروضة الذي صار كاهناً باسم ميخائسل ولد جرجس . وجرجس ولد روضة . وصخر بن بطرس ولد بشارة . وبشارة ولد شمسين . ويوسف بن بطرس ولد ثلاثة اولاد سلمين وظاهراً وقيساً . فسليمن تو في بــــلا عقب . وظاهر ولد ثلاثــة اولاد راحِيا ولطوفا وسركيس . فراجي توفي بلايَّعقب . والطوف ولد ثلاثة اولاد سلبان ويوسف وظاهراً . فسلبان ولد ثلاثة اولاد لطوفا وراجيا وجرجس. فلطوف ولد أميناً . وراجي ولد ولدين يوسف واسعد . وجرجس ولد ولدين قبلان ومسعوداً . ويوسف صار كاهنا باسمه وولد ولدين طنوس وبطرس . فطنوس ولد اربمــة اولاد داود وجرجس ونصفا وسلمن . فيطرس ولد ميخائيل . وظاهر ولد شاهيناً . وسركيس ولد اربعة اولاد وهم ميخائيل وزعيتر وكنعان وسجمان . فمنخائيل وزعيتر وكنعان توفوا بلا عقب . وسجعان ولد مركيس. وقيس ولد ولدين 'عبيدا وبركات. فعبيد ولد الباس فتوفي بلا عقب . وبركات ولد ولدين بربراً والبدوي . فبربر توفي بلا عقب .

والبدوي ولد قيسا . فهولاء المشايخ ينتسبون الي الشدياق بطرس الرزسي الذي نزل من بقوءًا في جبـــة بشرة الى كفر حورًا في الزاوية وذلك سنة ١٧٦٠ .

اما الشدياق بطرس فاذ كان ذا عقدل ثاقب وحسن الحط والانشاء وماهراً في الحساب جعله والي الزاوية كاتبا عنده . ثم انعم عليه والي طرابلوس بولاية تلك المقاطعة . فبقيت الولاية لذريته الى الآن . وسنة ١٧٤١ قبض عبد الرحمن باشا والي طرابلوس على كنعان بن شديد وسجنه . ثم عرض عليه الاسلام ليطلقه فأبي . ثم قال له اذا اسلمت جعلتك عندي مدبراً مكرما فلم يوض منه . فعذ به الوالي عذابا اليا متنوعا ولما لم ينثن عن اعانه امر بقطع رأسه فاخذه الجند وقطعوا وأسه عند باب التبانة . فأخذ المسيحيون يده ووضعوه ا في كنيسة رأسه عند باب التبانة . فأخذ المسيحيون يده ووضعوه ا في كنيسة سيدة حارة الحصارنة . وسنة ١٧٥٠ كتب لهم الامسير ملحم الشهابي الوالي الاخ العزيز واقر هم مشايخ على مقاطعة الزاوية .

### الفصل الثامن

### في نسبة المشايخ بني الصالح الموارنة واخبارهم

صالح الذي صار كاهنا باسمه ولد بشارة . وبشارة الذي صار كاهنا باسمه ولد عبد الله . وعبد الله الذي صار كاهنا باسمه ولد سبعة اولاد وهم منصور وغندور والبان وعبد الله وعبد الاحــد وجوان وانطون . فمنصور ولد ولدين فيلموس واسطفان. ففيلموس صار كاهنا باسم صالح وولد خمسة اولاد وهم نصف وخليل وقرياقوس واليان ويوسف. فنصيف ولد ولدين شبلًا وانطرن. فشبل ولد ولدين غنطوس ودعيس. وانطون ولد ولدين فارسا وطنوس . وخليل ولد امينا . وقرياقوس صاركاهنا باسم انطون وولد خبسة اولاد لحودآ وبشارة وابرهـــــيم وجرجس ومرعباً . فلحود ولد اسكندر . وبشارة ولد ولدين سليماً وخليلًا . واليان ولد داود . ويوسف ولد ثلاثه اولاد الياس وفرنسيس واسعد . فالياس صار كاهناً باسم صالح وولد شاكراً . واسطفات ولد منصوراً. وغندور ابن الحوري عبد الله ولد ولدين سعداً ويوسف. وحبيباً . فراجي توفي عزيباً . وحبيب ولد ثلاثــة اولاد وهم فارس توفي عزيبًا. ويوسف ولد ولدين يوحنًا ونهرًا. فيوحنًا ولد ثلاثة أولاد راشدا ومرعبا وريشا. فراشد ولد ثلاثة اولاد لطوفا وبشيرا وعبد الله. 

ولطوفا وبحيدا وعباسا . ومرعب صار كاهنا باسم مبارك وولد خمسة اولاد صعبا وعبسا وكنجا ربطرس ويعقوب . فعبس ولد يوسف . وبطرس صار راهبا باسم عمنوئيل . رنهرا توفي بلا عقب . واليات وعبد الله وعبد الاحد اولاد الحوري عبد الله توفوا بلا عقب . وجوان اخوه ولد طانيوس . وطانيوس ولد قيسا . وقيس ولد ثلاثة اولاد خطارا وظاهرا وصالحا . فخطار ولد ثلاثة اولاد ملحما وسليما وسعيدا . وظاهر ولد خمسة اولاد وهم قبلان وجوان ولويس وافندي وعبد الاحد . وصالح توفي بلا عقب . وافطون ابن الحوري عبد الله توفي قتبلاً بلا عقب . وافطون ابن الحوري صالح .

سنة ١٧٠٠ قدم صالح من كسروان الى رشيا وتوطنها . وسنة ١٧١١ حضر الحوري عبد الله مع الامير حيدر الشهابي الوالي وقعة عين دارة فقبض على اميرين من اليمنية فاقطعه الامير حيدر رشيا ورفع عنها المال الاميري وترك له الجزية . وسنة ١٧٧١ لما تولى الاميير يوسف الشهابي تقرّب اليه سعد بن غندور وصار مديراً له فكتب له الامير الاخ العزيز . وفيها لما دهمت الحادية الامير بشير حيدر الشهابي في العاقورة وهو يجبي المال الاميري ارسل الامير يوسف الشهابي مدبره الشيخ سعداً بعسكر من المفاربة ومن رجال بلاده فادرك المتاولة في دير بعشتار فغار عليهم بمن اجتمع اليه من تلك البلد وحاربهم من الظهر الى المساء فظفر بهم وفر الباقون بالذل . فسار خلفهم يطردهم الى القامون فاهلك منهم نحو مائة رجل وقبض على الشيخ ابي النصر حمادة وعاد راجعاً . فقت ل من عسكرة نفران .

وسنة ١٧٨٣ أرمن الامير يوسف الشهابي الوالي عنــد الجزار في عكا مديره الشيخ سعداً . وفيها احضر ولده الشيخ غندوراً وجعله عنده مديراً موضع والده . وسنة ١٧٨٤ ساد الجزاد الى دمشق ومعه الشيخ

سعد فوضعه في القلعة وسار الى الحج. ولما رجع الى دمشق التمس منه الشيخ ان يطلقه لانه اعتراه مرض اشرف به على التلف فاطلقه وبعث به الى دباره فقدم الى جبيل ثم الى زوق مصبح فعالجه جبور الجلدي الحلبي الماروتي الطبيب فلم يشف . ثم رجع الى جبيل ولم يمكث الا قليل حتى توفي وعمره ثلاث وستون سنة وله ولدان غندور وصالح . وكان معتدل القامة اشقر ابيض اللون عاقللا دينا متواضعا كريما شجاعا لين العريكة .

وسنة ١٧٨٨ أنعم ملك فرنسا على الشيخ غندور بقنصلية بيروت وولاه الامير بوسف مجدل معوش ووادي الست وبحمدون وعين تراز مدة وفيها سعى الشيخ غندور بطبع المجمع اللبنائي للموارنة في مطبعة الشوير . وسنة ١٧٩٠ توفي الشيخ غندور في عكا قتيلا من واليها الجزار وعمره نحو اربعين سنة وله ولدان راجي وحبيب . وكان طويل القامة رقيقا قوي الاطراف خفيفا ابيض اللون اشقر . وكان عاقلا جداً كريا فصيحا غيورا دينا اندسا .

وسنة ١٨١٤ توفي راشد بن يوحنا وله ثلاثة اولاد لطوف وبشير وعبد الله . وكان فصيحا عاقسلا حزوما دينا متواضعا . وسنة ١٨٣٣ توفي حبيب بن غندور وله ولد اسمه غندور . وسنة ١٨٣٦ توفي الحوري انطون بن الحوري صالح في رشميا فدفن هناك وعمره خمس وستون سنة وله خمسة اولاد لحود وبشارة وابرهيم وجرجس ومرعي .

وسنة ١٨٣٩ ارسل الامير بشير عمر الشهابي الوالي الشيخ بشارة ابن الحوري انطون ومعه حبيب الحوري البندية الى طرابلوس يتعلمان الفقه . وسنة ١٨٤٠ استدعى الشيخ بشارة الى بتدين وجعله قاضيا عنده لفصل الدعاوي . رسنة ١٨٤١ جعل الامير بشير ملحم

الشهابي الوالي الشيخ بشارة قاضيا في ديوان الشورى الذي رتبته الدولة عنده لفصل الدعاوي . وسنة ١٨٤٤ اختمير الشيح بشارة قاضيا على الموارنـة في ديوان الشورى الذي رتبه شكيب افنـدي لقيتم مقام الدروز في الشويفات .

# الفصل الناسع

#### في نسبة المشايخ الدحادحة واخبارهم

جرجس الدحداح 'ولد له الحوري ميخائيل . والحوري ميخائيل ولد له الحوري ميخائيل ولد له الحوري ابرهيم ولد له الحوري حنا . والحوري بوسف حنا ولد له الحوري ميخائيل والحوري ميخائيل ولد له الحوري يوسف والحوري يوسف ولد له الحوري جرجس . والحوري جرجس ولد له يوسف ولد له خمسة اولاد ابرهيم وسليمن وموسى ومنصور ووهبة . فابرهيم ولد له ثلاثة اولاد يونس وفياض وعيسى . فيونس توفي عزيباً . وفياض ولد له ثلاثة اولاد ابرهيم ودحداح و كنمان . فابرهيم ولد له ملحم . ودحداح ولد له فياض . وكنمان ولد له خالد . وعيسى ولد له يونس . ووسليمن بن يوسف ولد له اربعة اولاد ظاهر ونادر ويوسف وعبود . فظاهو ولد له انطون . وانطون ولد له اربعة اولاد فابعة اولاد فياس . ونادر ولد له اربعة اولاد مرعي وسليمن وبشير . فمرعي ولد له احمد عزيبين . ونادر ولد له ثلاثة اولاد مرعي وسليمن وبشير . فمرعي ولد له المخسة اولاد يوسف والياس ولد له سمعان وشاهين ولويس . فيوسف ولد له اسكندر . والياس ولد له سمعان . وسمعان واخوه شاهين ولويس . فيوسف ولد له اسكندر . والياس ولد له سمعان . وسمعان واخوه شاهين

توفياً عزيبين. وسلمين ولد له اربعة اولاد ظاهر ونادر وقيس وموسى. فقيس صار نسأ باسم جرمانوس. وبشير ولد له ولدان سجمان ونعمة الله. ويوسف بن سليمن ولد له ثلاثــة اولاد فرنسس ولطوف وبافث . ففرنسيس توفي بلاعقب. والطوف ولد له ولدان يوسف وفرنسيس. ويافث ولد له اربعة ناصف ومجيــد ورامح ونعمان . وعبود ولد له ولـدان يوسف وشرفان . فيوسف توفي عزيباً . وشرفـان ولد له اربعة اولاد عبد الله وعبود ويوسف وابرهيم . وموسى بن يوسف ولد له ستة اولاد ناصف وسلوم وراشــد وطنوس ويوسف وابرهــم . فناصف ولدله ستة اولاد شبل وعبدالله وجرجس وطنوس وجبور ويوسف . فشبل صار كاهنا باسم يوسف وولد له ثلاثــة اولاد بشارة وبطرس وبولس . فبشارة صار قساً باسم انطون . وبطرس ولد لـه شبل . وشبل ولد له ثلاثة اولاد راجي وطنوس وجفال . وبولس ولد له ناصيف . وناصيف ولد له خليل . وعبد الله ولد له ستة اولاد اسعد. وحنا ويعقوب وميخائيل وداود وسرحال. فيوحنا صاركاهنا ياسمه . ويعقوب توفي عزيباً . وطنوس ولد له ولدان راجي وحبب . فراجي توفي بلاعقب . وحبيب ولد له افتــدى . وجبور ولد له خمسة اولاد فاضل وناصف وفياض وطوبيا وقعدان . ففياض صار كاهنا بتولا باسم طوبيا . ويوسف ولد له اربعة اولاد أيوب وشبل وغالب وميـلان . فايوب صار قسا باسم يوسف . وشبل نوفي عزيباً . وغانب صار كاهنا بتولاً باسم لويس. وسلوم بن موسى ولد له اربعة اولاد خطار ومنصور وغالب ويشير . فخطار توفي عزيها . ومنصور ولدُّ له ثلاثــة اولاد ظاهر وسلم ومسعود. فظاهر ولد ثلاثة اولاد قىلان وسمىد ويوسف . وسليم ولد له والدان عباس ومنصور .وغالب ولد له ستة اولاد رشيد وخايل وعباس وسلوم واسين ونقولا . فرشيد ولد له ولدان ألفنس رمارون . وخليل ولد له سليم . وعباس صار كاهنا بتولا باسم نعمة الله . وبشير ولد له ولدان ملحم واسكندر . وراشد بن موسى ولد له ولدان زعيتر ومارون . فزعيتر ولد له ولدان راشد وقبلان . وسارون ولد له ولدان شاهين ووردان . وطنوس بن موسى توفيا عزيباً . وبوسف اخوه ولد له امين . وامين ولد له ولدان يوسف واسد . فيوسف توفي عزيباً . وابرهيم بن موسى ولد له موسى . وموسى ولد له ستة اولاد داود وسعد وصالح وابرهيم واسحق ويعقوب . فداود ولد له اربعة اولاد حصن ونعمة الله وصالح وموسى . ويعقوب . فداود خطار . وصالح صار قساً باسم برنردوس . ويعقوب توفي عزيباً . ووليس وجهجاه وعرب . فاويس ولد له ولدان فاعور وحنا . وجهجاه ولد له خطار . وعرب توفي عزيباً . ووهبة بن يوسف ولد له سر كيس . ولد له اربعة اولاد درويش وخليل ووردان وسمعان .

هولاء المشايخ ينتسبون الى جرجس الدحداح صهر غزال القيسي الماروني مقدم العاقورة . وسنة ١٣٧٥ توفي المقدم غزال بلا عقب فورثنه ابنته زوجة جرجس الملقب بالشدياق . وسنة ١٧٠٠ توفي مالك ابو الغيث القيسي الماروني شبخ العاقورة بلا عقب فورثته ابنته زوجة الشيخ يوسف ابن الخوري جرجس فتسلم الشبخ يوسف مشيخة القرية . فبرز لمناظرته عماد الهاشم العاقوري الماروني واخذ ينازعه على المشيخة . فتوجه الى دمشق والنمس من وزيرها مشيخة القرية المذكورة فانعم عليه بها لانها كانت حينئذ تابعة ولاية بعلبك . فلما قدم الى القرية تعصب اهلها القيسية للشيخ يوسف وابوا قبول عماد شيخاً عليهم لانه يمني .

فاضر عماد الفدر بالشيخ يوسف وفي ذات يوم قصد أن يمكر به فانتشب بينها القتال . فانهزم يوسف مع أبيه الى قرية عشاش من أعمال الزاوية . ثم أرتحل ألى طرابلوس فتعلم فيها اللغة التركية فبرع فيها وانقن الكتابة .

وسنة ١٧٠٦ ارتحل يوسف الى بعلبك وخدم عند الامير حسين الحرفوش الوالي مكرماً . وبلغ عباد الهائم ذلك فخشي من رجوعه الى العاقورة وتأييده . فاستغاث بالشيخ اسمعيل حمادة طالباً منه مشيخة القربة واهلك يوسف . فأبى الشيخ قائلاً لا اعبل شيئاً ضد خاطر الامير لانه قد انعم علي بقربة العاقورة وجعلها من اقطاعي . لكن سأنظر له تهلكة . وبعد ايام توجه الشيخ اسمعيل الى بعلبك وعندما قابل يوسف وشاهد آدابه وحسن تصرفه ونجابته عدل عاكان اضر له من السوه والنبس من الامير ان يسبح له باقامة يوسف عنده ليرتب له الاحكام ثم يرجع فأجابه الامير ورجع يوسف مع الشبخ . فاحبه الشبخ جداً لحسن تصرته وخطه وانشائه وامانته وجعله شيخاً على العاقورة .

وسنة ١٧٠٣ انعم الشيخ اسمعيل على يوسف بعقارات في الفتوح . وهي عدين سجاع وعين الدلبة وعين جويا وعين الحصري وعين الفادرة وكتب له بها صكاً . وسنة ١٧٠٤ ارتحل يوسف باولاده من العافورة الى لحفد لاشتداد العداوة بين القيسية واليمنية فكتب له الشيخ اسمعيل صكاً ثانياً يتضمن رفع جميع الاموال عن عقاراته في بـلاد جبيل ورفع الجزية عن خدمه وشركائه ورفع المرتبات عن مواشيه ومواشي شركائه وفوض البه جمع مال الفتوح وسياسة اهله خاصة .

وسنة ١٧٠٥ ارسل الشيخ يوسف ولده ابرهيم الى طرابلوس يتعلمُ

اللغة التركية والخط فتعلمها وبرع فيهما . وفيها ارتحل من لحف الى كفود الفتوح ثم الى عرمون كسروان واستوطنها لأنه رأى السكنى في كسروان ائمن. وسنة ١٧١٠ توفي ابرهيم بن يوسف وله ثلاثة اولاد يونس وفياض وعيسى. وسنة ١٧٦١ انتقل موسى بن يوسف الى خدمة الامسير منصور الشهابي الوالي فجعله اميناً على كراره . ولما مرض الشيخ اسمعيل اقسام الشيخ يوسف وصياً على اولاده واميناً على حذلهم وخرجهم .

وسنة ١٧٦٢ توفي يوسف ابن الحوري جرجس في الكفور ودفن في عرمون وعمره ثمانون سنة وله اربعة اولاد سلبمن وموسى ومنصور ووهبة وكان قصير القامة ابيض اللون شجاعاً اميناً عاقلة اديباً كريماً نبيهاً حسن السياسة والخط والانشاء وبقي ولداه سلبمن ومنصور مدبرين عند اولاد الشبخ اسمعيل . ولما طعن سلبمن في السن ترك الحدمة واقام في بيته وبقي اخوه منصور مدبراً كأبيه . اما موسى اخوهما فاحضر عالماً بالتركية وعلم ابنيه ناصيفاً وساوماً اللغة التركية فاتقناها . فأجاد ناصيف الحط والانشاء . وكان لسلبمن وموسى ومنصور دين على اولاد الشيخ اسمعيل فاشتروا به من المشايخ قرية ي فتقا والكفور في الفتوح واقتسموهما . فخص موسى ومنصور قربة فتقا والكفور في الفتوح قربة الكفور .

واما بعض المشايخ اولاد الشيخ اسمعيل فتقاعدوا عن دفع الاموال الاميرية لوالي طرابلوس وتمادوا في ظلم الرعايا وسفك الدماء ولم يذعنوا لوأي الشيخ منصور مدبرهم . فلما يئس من اصلاحهم اوعز الى اخوتهم المشايخ قاسم وحسين ويوسف اولاد السرية الذين كانوا يحيي السلامة ان يتعهدوا لوالي طرابلوس بدفع المال الاميري وراحة الرعايا فيولشهم

بلاد جبيل ومقاطعاتها . فكتبوا الى ذلك الوالي يلتمسون منه الولاية وارسلوا اليه الشيخ منصور يوسف فأجابه الوالي طالباً خمسة وعشرين الف غرش الى اجل معين بكفالته . فارتضى و كفل هو واخوه سليمن . فتولت المشايخ المذكورون فغدر بهم اخوتهم وقتلوهم وتداموا الولاية جبراً عن الوالي . واستدعوا منصور يوسف لحدمتهم مدبراً كما كان فوعدهم ثم فر" الى بيروت بابن الشيخ حسين احد المقتولين . ولما توفي الولد توجه الى قبرس فأقام بها نحو نصف سنة . وفي غضون ذلك طلب والي طرابلوس من المشايخ اولاد الشيخ اسمعيل دفع ذلك المال الذي تكفل به منصور واخوه سليمن فاعتذروا . فارسل الوالي يطلب ذلك تكفل به منصور واخوه سليمن فاعتذروا . فارسل الوالي يطلب ذلك المال من الشيخين الكافلين وثقل عليهما فباعا املاكهما وبعض المدك

وسنة ١٧٦٣ رجع منصور من قبوس الى بيروت واقام عند اخيه موسى وانفقا مع الشيخ سعد الحوري على استعطاف خاطر الام يو منصور الشهابي الوالي ورضى مشايخ البلاد بانهم يلتمسون من والي دمشق ولاية بهدد جبيل ومقاطعانها الامير يوسف ابن اخي الامير منصور المذكور فخاطبا بعضهم وسهلا لهم استعطاف خاطر الوزير وتعهدا لهم بتحزيب رعايا مقاطعات بهدد جبيل للامير يوسف وان الرعايا يقدمون انفاراً معينين للجندية يوتضون بهترك الجزية عنهم وان سمعان البيطار يدفع مال البلاد حين الطلب ثم يستوفيه في الموسم . فاستصوب الامير منصور رأي الشيخين المذكورين وارسل يخبر الشيخ علي جانبلاط بذلك ويطلب منه كنابة الى عثان باشا الكرجي والي دمشق تنضمن كفالته باداء الاموال الاميرية . فأجابه الشيخ الى ما طلب و كتب الى عثان باشا يلتمس منه تولية الامير يوسف متعهداً له بالمال . فأجاب الوالي

التماسه فتولى الامير يوسف المقاطعات المذكورة وجعل منصور يوسف شيخاً على بلاد جبيل . وكتب له صكاً بذلك برسم عهدة وسلم سمعان البيطار مقاطعة البترون وشيخه عليها فعيرها .

اما الشيخ منصور فأقام بتعهداته للامير يوسف واثبت له الصك الذي بيده من الشيخ اسمعيل بترك الاموال الاميرية عن املاكه واملاك اخوته وملتكه واخاه موسى عقارات معلومة في مقاطعات بلاد جبيل والفتوح عوضاً عن المال الذي دفعاه بموجب كفالتهما لوالي طرابلوس عن المشايخ الحادبة فوقفاها على دير البوار ودير البنات اللذين فوق جبيل . واستخدم يوسف واخاه نادر سليان مع كتبة ديوانه وجعل وهبة شيخاً على جبة المنيطرة ووادي علمات ومشان . وسنة وجعل وهبة أولاد ظاهر ونادر ويوسف وعبولا. وكان طويل القامة اسمر وله اربعة اولاد ظاهر ونادر ويوسف وعبولا. وكان طويل القامة اسمر اللون شجاعاً كريماً .

وسنة ١٧٧٠ لما تولى الامير يوسف البلاد اقام الشيخ ناصيف موسى وكيلًا على قبض الاموال الاميرية وجعل اخويه يوسف وابرهيم كاتبين في ديوانه. واستحضر اخاهم سلوماً من خدمة زوجة الامير مراد منصور شهاب وقيده بخدمتة رافعاً مقامه . وسنة ١٧٧١ كتب الامير يوسف حكاً لبني الدحداح بمقاطعة الفتوح عهدة لهم وسلمهم محاصيل ارزاق المشايخ الحادية في تلك المقاطعة ورفع ولاية المشايخ الحوازنة عن خدمهم وشركائهم في كسروان .

وسنة ١٧٧٧ لما ارسل الامير يوسف اخاه الامير حيدراً عاملًا على مقاطعات بلاد جبيل ارسل معه خمسة من المشايخ . وسنة ١٧٧٨ لما حاصر الامير سيد احمد الوالي اخاه الامير حيدراً في قلعة جبيل احضرت

المشايخ الزين مع الامير حيدر رجالهم من مقاطعتهم الفتوح لمعونته . وبعد نهاية الحمار انعم الامير يوسف على المشايخ المذكورين بعقارات في ساحل بلاد جبيل جزاء لانعابهم رادماً عنها الاموال الاميرية . وفيها توفي موسى بن يوسف في عرمون وعمره سبعون سنة وله ستة اولاد ناصيف وسلوم وراشد وطنوس وبوسف وايرهيم . وكان قصير القامة اشقر اللون معتدل الجسم عريض الجبهة عيناه ناتئتان عاقداً اديباً سديد الرأي .

وسنسة ١٨٧٠ تو في منصور بن يوسف في عرمون وعبره اثنشان وسبعون سنة وله ولد اسمه حنا . وكان ربعة القامة اسمر اللون خاد المزاج عاقلاً سخياً شجاعاً . فابقى الامير يوسف ولده حنا شيخاً على بلاد جبيل كأبيه . وسنة ١٧٩٠ لما تولى الامير بشير عمر انهزم الامير يوسف من البلاد الى قرية تل منين عند دمشق ومعه من المشايخ سلوم ويوسف من البلاد الى قرية تل منين عند دمشق ومعه من المشايخ سلوم الجزار بحبسه وحبس المشايخ الذين معه . فطابهم الامير بشير من الجزار وحبسهم عنده في دير القمر وعذبهم شديداً وطلب اخاهم ناصيفاً من اخيه الامير حسن فلم يسلمه . اما ناصيف فلما رأى حركة يد كانب الجواب وفهم المعنى من حركة القلم فر هارباً بأولاده الى الضنية نزيلاً على المشايخ بنى الرعد .

وسنة ١٧٩٢ لما تولى الامير حبدر والامير قعدان اخرجا المشايخ من السجن واستخدماهم مدبرين لهما . وسنة ١٧٩٣ انهمت المشايخ بالهم يعرفون مكان خزينة الامير يوسف . فأمر بالقبض عليهم ففر الاميران بوسف وابرهيم الى المتين الى الامرير نصر اللمعي . وفريض على ساوم والقي في السجن فعذبوه شديداً ثم تبرأ. وفيها نولت الامراء اولاد الامير يوسف فاستخدموا المشايخ المذكورين كتبة .

وسنة ١٧٩٤ لما تولى الامير بشير عمر استخدم المشايخ المذكورين. وسنة ١٧٩٥ لما تولت الامراء اولاد الامير يوسف ارجعوا المشايخ الى خدمتهم. وفيها لما رجع الامير بشير الى الولاية فر" ساوم باخوت مع الامراء اولاد الامير يوسف الى جبيل. فكتب اليه الامير بشير من وطا الجوز يقول له اذا لم تحضر باخوتك من جبيل الى خدمتي امرت العسكر بهدم مساكنكم في عرمون وبقطع اشجاركم. فحضروا حالا فخدم ساوم عند الامير وخدمت اخوته عند اخبه الامير حسن.

وسنة ١٧٩٩ ارسل الامير بشير الوالي حنا بن منصور ومعه احمد مشايخ الدروز بتقادم من الحيل الجياد ليوسف باشا ضيا الصدر الاعظم حين كان قادماً بالجيوش العثانية لمحاربة جيوش يونابارتي الفرنساوية في الشام ومصر . فالتقاه الى الاناضول وقد مله الحيل في قره مرط . فسر الوزير واكرمه واجابه الى ما طلب واصرفه مغموراً بالاكرام . وفيها لما تولت الامراء اولاد الامير يوسف وانهزم الامير بشير واخواه الامير حسن الى بلاد الحصن صحبها من المشايخ المرم ويوسف وابرهيم ومنصور ابن سلوم . فبقي يوسف وابرهيم ومنصور عند الامير حسن هناك . وذهب سلوم مع الامير بشير الى مصر . ولما قابل الامير بشير الصدر الاعظم امرة ان يمكث في المعسكر الى نهاية الحرب ثم يرجه الى بلاده والياً .

فاستصوب الامير كلامه فأنكر سلوم ذلك قائلًا للامير اذا انكسرت المساكر المثانية فلا يمود لك ملجأ . فالصواب بقاؤك في مركب القبطان سميث الانكايزي المتكفل بمصالحات فتكون في دار الامان

فاستأذن بالانصراف واعداً بالرجوع فأبى الامير قبول ذلك الرأي . حينئذ اخبر الشيخ وجوه خدم الامير واقدههم بعدم مطاوعته على المكث في المعسكر . فاجتمعوا الى الامير متصلبين في رأيهم . فأطاعهم الامير ورجع بهرم الى المركب . ولما وقعت الحرب وانكسرت الجيوش العثانية وتشتنوا سر" الامير من جودة رأي سلوم واعتبره جداً واتخذه مديراً له مخلصاً .

وسنة ١٨٠٤ طلب الامير بشير الوالي من اخيه الامير حسن الشيخ يوسف لاجل المذاكرة في ارضاء الجزار بولايته وولاية الامراء اولاد الامير يوسف على البلاد فحضر فارسله الى عكا لانه لم يجد سواه كفؤا لذلك وله جرأة على مقابلة الجزال فاحكم الشيخ عمله جداً وسر منه الجزار واخرج الامراء المرهونين في عكا وكتب الى الامير ان لا يوسل اليه فيا بعد معتمداً الا يوسف الدحداح وارسل معه خلعة الولاية للامراء المذكورين جميعاً . فنال يوسف من الامير نعماً وافرة ومرتبة سامية وسنة د ١٨٠ توفي يوسف بن موسى في عرمون وعبره سبع واربعون سنة وله ولد اسمه امين . وكان متوسط القامة اسمر اللون جواداً فصيحاً سديد الرأي شديد البأس فريد عصره في حسن المحاضرة والانشاء .

وسنة ١٨٠٦ ارسل الاسير بشير الوالي ناصيف موسى ناظراً على مسح كسم وان . وسنة ١٨٠٨ لما تولى الامير قاسم بشير على بلاد جبيل بعد وفاة عمه الامير حسن ابقى عنده ابرهيم موسى مدبراً وابقى منصور حنا واخويه لويس وجهجاه مشايخ على مقاطعة ابيهم بلاد جبيل كما كانوا واستخدم مرعي نادر وكيلًا على مشايخ الزاوبة وجميع مطالبها الاميرية .

وسنة ١٨١٣ استدعى الامير بشير الوالي اليه أمين يوسف وجعله

 بع ولده الامير امين يتعلم قواعد اللغة العربية عند المعلم بطرس كرامة الشاعر المشهور فبرع فيها فادخله الامير ديوانه وقلده الكتابات الحارجة عن البلاد لحسن خطه ورقة انشائه .

وسنعون سنة وله سنة اولاد شبل وجرجس وعبد الله وطنوس وجبور وسنعون سنة وله سنة اولاد شبل وجرجس وعبد الله وطنوس وجبور ويوسف . وكان طويل القامة ابيض اللون ناتي العيناين فصيحاً مهيباً غيوراً كريماً حسن الحط ماهراً في اللغة التركية . فأبقى الامير بشير ولده طنوس في وظيفة ابيه وسلم اخاه عبد الله مطاليب العرب . وسنة ١٨٦٧ كتب الامير بشير الوالي الى المشايخ الاخ العزيز . وسنة اولاد توفي سلوم بن موسى في عرمون وعسره سبعون سنة وله ثلاثة اولاد مندور وغالب وبشير وكان متوسط القامة اشقر اللون عاقلاً اديباً منواضعاً ذا ذاكرة ذكية سديد الرأي جداً خبيراً بامور الولاة والبلاد متوافعاً ذا ذاكرة ذكية سديد الرأي جداً خبيراً بامور الولاة والبلاد مكان ابيها . فأبقى الامير بشير ولديه الشيخ منصوراً والشيخ غالباً مدبربن مكان ابيها .

وسنة ١٨٢١ لما عزل الامرير بشير عن الولاية وذهب الى حوران ذهب معه من المشايخ اولاد سلوم الثلاث منصور وغالب وبشير وظاهر ابن احدهم منصور وطنوس بن ناصيف ومرعي بن نادر وفرنسيس ولطوف ابنا يوسف بن سليان وامين بن يوسف بن موسى وزعية بن راشد ولويس بن حنا. وفيها لما رجع الامير بشير الى الولاية تنجى ابرهيم عن خدمة الامير قاسم فعين له والدة معاشاً كافياً وبقي في بيته وأقام عوضه مرعي نادر مدبراً. وجعدل زعيتر واشد ولويس حنا معاوندين لمرعي . وفيها إلما ظفر الامير بشير بعامية لحفد استدعى اليه ابرهيم موسى وولاه جبسة بشرة ووضع عده قاضين مفوضاً اياه بجميع احكامها .

وسنة ١٨٢٢ لما فر الامير بشير الوالي الى مصر مستفيثاً بالعزيز سار معه من المشايخ اولاد سلوم الشلاث منصور وغالب وبشير وظاهر بن منصور وطنوس بن ناصيف وامين بن يوسف . ولما حل الامير عباس الاسعد في دير القمر والياً استدعي اليه مرعي نادر ووضعه عند اخيه الامير حسن مدبراً له عندما ارسله عاملًا على بلاد جبيل . ولما رجع الى دير القمر نقله الى خدمته وجعله بمنزلة مدبر ورئيس كتبته لجودة عقله وحسن خطه وانشائه .

وسنة ١٨٢٣ لما رجع الامير بشير من مصر الى ولايته حضرت معه المشايخ الى عكا فارسل فرنسيس يوسف الى بـــلاد جبيل مفوضاً اليه معاطاة احكامها وجمع الاموال الاميرية. وفيها ارسل الامير ولده الامير خليلاً والياً على بلاد جبيل . فابقى فرنسيس مدبراً عنده واقام الشيخ منصوراً بمنزلة مدبر لاعاله كافة واخاه الشيخ غالباً معاضداً له . واتخد الشيخ امين يوسف كاتباً واستدعى البه موسى ابرهيم وجعله كاتباً في ديوانه . وفيها لما فر الامير عباس الاسعد الى ريشيا الى الشيخ بشير جانبلاط سار معه مرعي نادر. ثم انحدر معه الى عكا. فلما تصالح الاميران في عكا رجعا الى اوطانها. فاوعز الامير بشير الى الامير عباس أن يطرد مرعي نادر مــن خدمته لانه كان يحتب اعمال الامير عباس ضد الامير بشير حين كان في مصر . فلم يخبره الامير عباس بذلك بل امره ان يشير حين كان في مصر . فلم يخبره الامير عباس بذلك بل امره ان يشير في بيته الى ان يدعوه اليه فتوجه الى بيته .

فكتب الامير بشير الى ابن اخيه الامير عبد الله ان يتوجه بنفسه الى كفور الفتوح ويقبض على مرعي الدحداح ويسجنه عنده في غزير ويأخذ منه خمسة وعشرين الف غرش وبعرض له لبجري قصاصه. فقبض الامير عليه ولما لم يمكن مرعي اداء المطلوب ولم يطمئن احتال على الهرب

وفر منهزماً ليلا واختباً في جبل عرمون . ثم سار الى عكار ملتجئاً بعلي بك المرعب فقبله فأقام عنده حتى حضر الشيخ بشير جانبلاط الى هناك نزيلا . وبعد فراره هذا امر الامير بضبط املاكه .

وفي افتناح سنة ١٨٢٥ قدم مرعي مع الشيخ بشير من عكار الى المختارة ولما المخذلت جموع المختارة فر معه الى حوران ، وعندما قبض عسكر دمشق على الشيخ بشير واصحابه سلبوا امتعة مرعي ففر عرباناً واختباً هناك . ولما بلغه ان الامير بشيراً يطلبه انهزم الى حماة فسبقه امر الى والي المدينة ان يقبض عليه . ثم اخذ الى دار الولاية لاداء الجزية فعرفه رجل ملكي يسمى ميخائيل نصور رئيس كتبة الديوان وذلك من العلامات الدالة عليه في الامر . فكتم ذلك عن الوالي وارساه الى بيته في المدينة اعتباراً واكراماً لعائلته وطيب قلبه واكرمه . ثم بعد ايام سافر الى حلب ومكث فيها . وفي آخر تلك السنة ارسله الياهو بيشوت اليهودي قنصل النها في حلب الى مرسيليا ليكون كاتباً في بيته التجاري . فبقي في تلك الوظيفة . وفيها تو في فرنسيس بن اللهون حسن المنظر فصيحاً لين العربكة نبيهاً حضر مأتمه الامير محمود يعرث عدل حفيد الامير بشير ، ثم حضر الامير امين عهه من قبل ابيه الوالي يمز"ي اقاربه واقام اخاه لطوفاً في مرتبته وخلع عليه .

وسنة ١٨٣٧ كتب الامير سعد الدين والامير سليم واليا حاصبيـا الشهابيان الى الامير بشير الوالي يلتمسان معونته في طرد العـــكر الذي ارسله امزلها وزير ذمشق بسعي ابن عمهما الامير افندي والي ريشيا . فعزم الامير على ارسال عسكر لبناني لمعونتهما فتعهد له الشيخ موسى ابرهيم قائلا اذا امرتني ان اتوجه سفيرا الى ريشيا اصلحت بين الامراء

وافتدت الامير افندي الى طاعنك ومنعت وقوع الفتنة بينك وبدين وزير دمشق . فأمره بالذهاب فسار وفعل كما قال . فرجعت العساكر الى دمشق . فأكرمه الامراء وخلعوا عليه . وحضر معهم الى بتدين فسر الامير بفعله وخلع عليه واكرمه . ثم طلب الاميران من الامير ان يأمر الشيخ موسى بالرجوع معهما ليرتب لهما الاموال الاميرية فأمره . ولما اتم عمله رجع الى بندين .

وسنة ١٨٢٨ لما سلم الامير بشير الوالي ولده الامدير اميناً اعمال البلاد تنحى الشيخ منصور عن وظيفته. وبقي لدى الامير مكرماً وقد رتب له مماشاً سنوباً كافياً . وسنة ١٨٣١ ترك مرعي نادر خدمة متجر بيشوت وفتح بيت متجر في مرسيليا وتنجح به ولم يحكث الا قليلا حتى صار تاجراً مشتهراً ذا ثووة وافوة . وقد اقتنى املاكاً في مرسيليا وبيورت والفتوح وبلاد جبيل . وسنة ١٨٣٢ توفي ابوهيم بن موسى في عرمون وعمره تسع وستون سنة وله ولد اسمه موسى . وكان متوسط القامة ابيض اللون حسن المنظر بشوشاً عاقد لا رزيناً ديناً حباً للمطالمات مستقيماً .

وسنة ١٨٣٣ ارسل البطرك بوسف حبيش عباس غالب تلهيداً الى مدرسة البروباغندا في رومية فتعلم فيها اللغات والعلوم الرياضية وصاد كاهناً باسم نعمة الله . وسنة ١٨٣٧ استدعى الامير امين بشير الوالي الى خدمته الشيخ 'رشيد غالب لما بلغه عنه انه منفرد بين فتبات عصره في الحذاقة والميسل الى العلم والادب وحسن التصرف فتوجه الى بتدين فأكرمه الامير ووده ووثق به في اموره وجعله كاتباً عنده ولزيادة ثقته به اعطاه او امر لبعض تجار بيووت والبلاد مضونها ان كل ما يستدينه منهم باسمه ويعطيهم به رجعة محاسب هو به .

وسنة ١٨٣٦ استدعى الامرير عبد الله ابن الامير حسن اليمه الشبخ خليل غالب وجعله عنده كانباً وقلده كتابات الاحكام رائقته به سلمه وظيفة استماع الدعاوي وعرضها اليه وبقي في خدمتمه عزيزاً مكرماً . وسنة ١٨٤٠ توفي غالب بن سلوم في عرمون وعمره اثنتان وخمسون سنة رله ستة اولاد رشيد وخليل وعباس وسلوم وامين ونقولا . وكان متوسط القامة ابيض اللون وجهه مشوب بحمرة مهيباً عاقد لا رزيناً غيوراً اديباً كريماً ديناً ذا مروءة مستقيماً في اعاله متقناً تربية اولاده الي النفس مبغضاً للرشوة جهداً فأمر الامير بشير الوالي بالنفقة على مأقه وارسل ولده الامير اميناً يعزي افاربه فحضر المأتم وخلع على ابنه الشيخ رشيد .

وفيها لما شغبت اهل البلاد ونهضوا لمنع دخول العساكر المصربة الى بلادهم خوفاً من الحد شبانهم الى النظام العسكري بعث الامير بشير الوالي الشبخ رشيد غالب الى زحلة يحذر اهلها من مشاوكة جهلة اللبنانيين بما هم عليه من الغرور والهباج. فاستدعى الشخ اهل القربة الى دار مطرانهم والحذ ينذرهم ومحذرهم سوء العاقبة فاذعنوا له وكتبوا للامير صكاً انهم لا مخرجون عن طاعته. ثم بلغه ان بعضاً من المشايخ الحادية قد اجتمعوا عند جريح لهم في احدى قرى بعلبك فظن ان اجتماعهم للتحزب فسار اليهم بحجة عيادة الجريح والحبرهم عن سبب قدومه الى زحلة وطاعة اهلها للامير. ثم الحد ينصح المتاولة ومجذرهم فاثنوا عليه وكتبوا معه كتاباً الى الامير مضمونه الطاعة . ولما رجع الشبخ سر الامير بصنبعه واكرمه .

و فيها لما قدمت الى جونية سفن الافرنج الحربية مع السفن العثمانية لطرد العساكر المصرية من سورية الثانية اقام الامير بشير الوالي الشيخ رشيد غالب اميناً للنفقة على المجتمعين اليه في بتدين لتلك المهمة. فاحسن الشيخ عمله .

وفي غضون ذلك انحدوسة من المشايخ بوجالهم الى جونية مسامين المدولة وطالبين اسلحة ليتوجهوا بها الى مقاطعتهم لاجل حمايتها من عساكر ابوهيم باشا الخيمة مع عثان باشا في وطا الجوز فتوحب بهم سليم باشا السبر عسكر العثاني واعطاهم اسلحة وبارودا ورصاصاً وابقى منهم لطوف يوسف وسليان نادر كاتبين عنده لتأمين البلاد بأوامره وسيس الباقين لصد العساكر المصرية عن مقاطعتهم . وعندما توجه البابور الانكبيزي من جونية لطرد العسكر المصري من قلعة جبيل سار معه من المشايخ بولس وجهجاه . ولما توجه الامير بشير بأولاده من بتدين الم صيدا مسلماً للدولة اصحب معه الشيخ وشيد غالب . وعندما سافر الامير الى مالطة رجع الشيخ الى وطنه . وحينئذ نهض الامير بشير ملحم الوالي الى حانا واستدعى اليه الشيخ وشيد غالب فقدم اليه بوجال الفتوح ومعه عبه الشيخ منصور سلوم بولديه سليم ومسعود وميخائيل عبد الله وجهجاه وحنا . فاتخذ الامير لحدمته الشيخ رشيد غالب نديماً وكاتباً . وحينا انتقلوا الى قب الياس توفي جهجاه بن حنا ودفن فيها وله ولد وحينا انتقلوا الى قب الياس توفي جهجاه بن حنا ودفن فيها وله ولد

ثم نهض الامير الى صفد بمناصب البلاد والرجال لطرد العساكر المصرية فحدت فتنة بين الامير عبد الجميد ملحم الشهابي وبين الشيخ حسين تلحوق ادت الى تعصب مشايخ الدروز خرق شأنهم . فذهبوا جميعاً برجالهم الى عكا يشكون للوزير . فارسل الامير اليهم الشيخ منصوراً يسترضهم . فلم يذهنوا له بل طلبوا عزل الامير فتساهل معهم الشيخ الى حين وعاد الى مولاه .

وسنة ١٨٤١ لما عاد الامير دشير الوالي من بافا الى بلاده وأصرف المشايخ الى اوطانهم غير راضين وابقى عنده الشيخ رَشيــد غالب . ثم استأذنه الشيخ وسار الى بيته مفضلا الراحة على الحدمة. وفيها لما وقعت الحرب بين النصارى والدروز جمع الشيخ رشيد رجال الفتوح وذهب بهم الى بعبدا وقاتل فرقة من الدروز في الواقعة الاولى عند دير القرقفة فانهزموا . وسنة ١٨٤٢ لما تولى عمر باشا جبل لبنان اتخذ الشيخ منصور سلوم مذبراً له ليطاع به على احو ال البلاد لخبرته بها جيداً . ثم استدعى الشيخ وشيد غالب الى خدمته ليبعده عن حزب النصاري الطالبين ان يكون الوالي من بـــلادهم نصرانياً ولما بلغ، عنه من الحذافـــة والحزم فاعتذر . ثم ارسل اليه امراً بتولية البكاليك وجباية محاصلها ليسترضه ويبعده فاشار علمه وجوه النصارى بالقبول اشترط بقائه على العهد. وكان الباشا المذكور يومئذ في بيروت . فلما دخل اليه الشيخ في محفل مشهور استقبله باكرام عظيم واجلسه على وسادته وتلطف به وسأله ما حاجتك فأجابه انيمبادر الى الحدمة التيعينتها قاحتاج لها الى مال ورجال فأجاب الباشا سؤاله وعيّن له عشرين فارساً من نصارى الشوف وامره ان يستخدم عشرين من رجال مقاطعته ورتب له ما يكفي لمصروفهم وما يوضيه من الايواد وامره ان يستولي ذلك من محاصيل البكاليك فساروا واقام في كفرعقا .

ولما اطلقت الدولة الحربة للنصارى بان يختاروا لهم والباً مسلماً كان او نصرانياً منهم اختسار اكثرهم والباً نصرانياً شهابياً برضي الدولة . فلما حان الموسم قدم رسول من وزير بيروت ومعه بعض من المشابسخ الحادية يخاطبون الرعابا ان يرضوا بولاية مسلم عليهم . فأبى الشيخ رشيد ذلك ظناً منه بان الدولة لم تأمر بذلك وانما رخصت للرعايا ان تختار من شاه ت مسلماً كان او نصرانياً فتهده بعض اولئك فاضطر الى الفرار مع عشرة من اولئك الفرسان وترك امتعته والمال الذي كان مجق له حتى لا يوتكب خيانة في صالح ابنا وجنسه . فأغارت حينت المشايخ المذكورون على البكاليك واستغلوها ولما وصل الشيخ الى بيته كتب الى الباشا مخبره بما جرى ويطلب منه المصاريف وما حق له في خدمته . فكتب اليه الباشا جواباً يؤمنه ويعده بذلك . واما عمر باشا فلما قبض على بعض من النصارى الطالبين ان يكون الوالي نصرانياً انفق حينت اكثر رجوه النصارى في كسروان بان لا يكنوه من ضروهم بالقبض على احد منهم .

وفي غضون ذلك 'وشي لمصطفى باشا بان الدحادحة لم يزالوا يسعون بطلب وال نصراني من الشهابيين وان احدهم الشيخ رشيد غالب ارسل. كتاباً الى البطرك يوسف حبيش سراً صحبة رسول يسمى يوسف الكريماني . فكتب الوزير الى المشايخ اولاد حمرزة حبيش ان يعتقلوا الوسول المذكور وارسل اثنين من جنوده ليأتيا به اليه الى بيروت . فلما اعتقلوه وسلموه لوسولئي الوزير ارسل احزاب النصارى من غزير يخبرون بني الدحداح طالبين الحشد لتخليص الرجل بموجب الانفاق المذكور آنفاً فانحدر لتخليص غائية من المشايخ ومعهم خمسون رجلا من عرمون رجال المشايخ بني الحازن بقليل من الاسلمة حسب عادة الوزير لم يوسل الا رجلين فقط لاحضار الكرياتي . فاما بلعت فرقة من المشايخ و اتباعهم تجاه حادة المشايخ و الباحث فرقة من المشايخ و اتباعهم تجاه حادة المشايخ اولاد حمزة في غزير خرج اليهم الكرياتي . ثم اطلق الرصاص فقتل اولاد حمزة الثلاث وعهم شديد .

وقد استوفينا تفصيل ذلك في نسبة الحبيشية . ولما بلغ الوزير ما حدث بين الحبيشية والدحادحة في غزير واخذ الكريماتي من جنديب بالسيف حنق جداً وارسل لقصاص بني الدحداج الثانية قائد عسكر يسمى منيب باشا الكلسي بخمسمائة نفر من الارناؤوط وستين نفراً من العسكو النظامي فلما دخل العسكر غزير فر"ت الدحادحة واختباوا في تلك الجبال . فانتقل العسكر الى عرمون واخد يدهم الاماكن التي يظن النهم مختبئون فيها فقاسوا من ذلك الهوالا وخسروا اموالا .

وفي غضون ذلك تعصب الدروز على عمر باشا الوالي لقبض على وجوم مناصبهم ووضعهم في محرس فاستصوب بعض النصاري اتخاذ وسبلة للصلح مع الدروز ليكونوا جميعاً على رأي واحد في استدعاء وال نصراني ترضى به الدولة. فارسلوا الشيخ رشيد غالب الى مشايخ الدروز في بتاتر فاستحسنت الدروز ذلك واجابوه فوجهوا معه الى المتن الشيخ اسمعيل عبد الملك وآخر منهم فجالوا معاً في المستن وبكفيا ثم رجعوا وارتضت الدروز ان يكون الامير اسعد قعدان الشهابي والباً على البلاد.

فكتب الشبخ رشيد بذلك كتاباً ختمه كشير من المشايخ واعلم به الامير اسعد فقدم الى عاليه وارسله بكتاب الى شبل العريان الدرزي الذي قدّم بجاعته من وادي التيم الى الشوف لمعونة الدروز . واللحرت الواقعة في السمقانية بسين عمر باشا والدروز وتشتتوا فر" الشبخ رشيد الى صدا والتجأ الى قنصل فرنسا . فيقي هناك مدة يقرأ علم الفقه على الشبخ عبد القادر جمال الدين البزري العالم . وفيها توفي طنوس ابن ناصيف في العاقورة قتيلًا من احد الحبيشية غدراً . وفيها لما بلغ الى رومية خبر واقعة الحبيشية والدحادحة كتب رئيس المجمع الى قاصده

في لبنان والى المطران انطوت الحازن ان يصلحا بين الحبيشية والدحادحة . فتعذر عليها الصلح ولما بلغ الوئيس ذلك كتب الى الجي فرنسا هناك يخبره عما حدث الشيخ رشيد الدحداح وبعض اقاربه بسبب سعيهم في صالح النصارى طالباً منه ان يلتمس امراً من وزير الحارجية في باديز الى قنصل فرنسا الجينرال في بيروت ان يحمي الشيخ رشيد الدحداح واقاربه ويهتم بصالحهم فأجابه وكتب الى الوزير بشأنهم .

وسنة ١٨٤٣ صدر امر وزير الحارجية من باريز الى القنصل المذكور ان يهتم بمصالح الشيخ رشيد وافاريه وان يصون ارزاقهم فدعاه القنصل اليه الى بـيروت واطلعه على الامر وارسله الى الامير حيدر اسمعيسل الله عي قبتم مقام النصارى ومعه ترجمانه الاول أيعلمه بأمر دولته ويوصيه بالشيخ المذكور فقبله الامير بالاعزاز ووعده بكل ما يسره . وفيها كتب الصدر الاعظم الى وزير بيروت ان لا يسأل المشايخ الدحادحة عما جرى قبل ترتيبات شكيب افندي. وسنة ١٨٤٥ حضر الشيخ مرعي من مرسيليا الى بلاده . وفي او اخرها رجع وسافر معه الشيخ رشيد الى مرسيليا فتعاطى هنداك التجارة ولم تمنعه عن رعاية حق العلم واهله .

وسنة ١٨٤٦ حضر البطرك بوسف الحازن الى مدرسة عين ورقمة ومعه بعض من مطارنته ووجوه اقاربه والشيخ يعقوب البيطار واحضر جميع الاخصام من الحبيشية والدحادحة واجرى الصلح بينهم بصكوك فارتفعت من بينهم العداوة . وسنة ١٨٤٩ حرر الشيخ رشيد ألفاظ قاموس المطران جرمانوس فرحات وزاد عليه زيادات مفيدة ونقحه عن التحريف واصلحه من غلط اللسخة التي نقل عنها المطران ومن غلطات النساخ بعده وطبعه في مرسيليا . فمدحته جمعيه العلم بباريز

ووزيرها وانعمت عليه هذه الدولة. وسنة ١٨٥٧ وفق بين شرحي الشيخ حسن البوريني والشيخ عبد الغني النابلسي على ديوان الشيخ عمر الفارض وطبعه في مرسيليا بيتاً تجارياً شهيراً . وفيها توفي لطوف بن يوسف في سهل جبيل ودفن في الكفور وعمره خمسون سنة وله ولدان يوسف وفرنسيس . وكان طويل القامة اسمر اللون كرعاً انساً عافلا .

وسنة ١٨٥٣ فتح الشيخ رشيد في بيروت بيناً آخر تجارياً . وسنة ١٨٥٤ ابقى الشيخ مرعي ولده الياس في مرسيليا ورجع بولده لويس الى وطنه . وفيها سافر الشيخ رشيد الى لندرا واقام هناك وفتح فيها بيناً تجارياً . وقد اتسمت تجارته وزادت شهرته واستدعى اليه اخاه سلوماً ليساعده ويستأنس به في غربته عن اهله ووطنه . وقد برع في الله الفرنسية والايطالية والانكليزية والتركية .

# الفصل العاشر

#### في نسبة الامراء النذوخيين القيسيين الدروز

تنوخ بن قحطان بن عوف بن كندة بن جندب بن مذحج بن سعد ابن طي بن تمديم بن المنفر بن المنفر بن امرؤ القيس المحرق ابن عمرو ابن امرؤ القيس بلكخم ابن فهيم بن أوس المسلسل من اسمعيل ولد جمهر و وجمهر ولد عيسى . وعيسى ولد احمد . واحمد ولد علبتاً . وعلي ولد محمداً . ومحمد ولد ابرهيم . وابرهيم ولد الحسين . والحسين ولد علياً وعلي ولد ولدين بحتراً وعرف الدولة .

وبحتر ولد ولدين كرامة وعلياً . وكرامة ولد اربعة اولاد توفي منهم ثلاثة بلا عقب . والرابع وهو حجي الملقب جمال الدين ولد ولدين محمداً وعلياً . فمحمد ولد ولدين حجي وخضراً . فحجي والحد خبسة اولاد محمداً واحمد وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الحميد . فمحمد ولد اربعة اولاد ابرهيم وبوسف واسمعيل ومحمدوداً . فابرهيم ولد خليلا . وخليل ولد ابرهيم ويوسف ولد حسينا . واسمعيل ولد حسينا . وحسن وليد الرهيم ويوسف ولد حسينا . واسمعيل ولد حسنا . وحسن وليد وعز الدين وقوام الدين واولادهم . فمحمود ولد ولدين عبد الباسط وولدا آخر . وعبد الباسط ولد ولدين . واحمد بن حجي دلد ثلاثية اولاد عبد القادر وحجي وعبد الحميد . واحمد ولد محمدا . وعبد الحميد . واحمد ولد عبد الدين الذي ولد احمد . واحمد ولد محمدا . وعبد الحميد . واحمد ولد عمدا . وعبد الحمد . وعبد المحمد الرحمن وعبد الحميد . وعبد المحمد وعبد الحمد . وعبد المحمد . وعبد ا

وخضر بن محمد ولد ستة اولاد الحسين والحسن وعبد الله ويوسف ولد ولدين . فالحسين ولد ولدين صالحا وابرهيم . والحسن ولد خضرا فتوفي بلا عقب . ويوسف ولد ولدين فرجاً ومحمداً . ففرج توفي بلا عقب . ومحمد ولد ولدين سليان وعثمان . فسليان ولد عبد الله اللقب بالسيد عبد الله ويقال له عند العامة الامير السيد . ومحمد ولد ولدين محمداً ولدين محمداً وبوسف . واسمعيل واد عبد الرحمن فتوفي قتيلاً بلا عقب . وسليان ويوسف . واسمعيل واد عبد الدين . وعلاء الدين توفي بلا غقب . وابره م بن ولد ولدين محمداً وعلاء الدين . وعلاء الدين توفي بلا غقب . وابره م بن

الحسين ولد الحسين وصالح بن الحسين ولد خمسة اولاد محمداً وعلماً واحمد وموسى ويحين . فمحمد ولد محمداً . الما 'سمي محمداً باسم ابيــه لانه 'ولد بعد وفاتـــه فتوفي بلا عقب . وعلى بن صالح ولد حسناً . وحسن ولد ولدين محمدا واسمعيل . ويجبى بن صالح ولد ولدين عثمان وصالحاً . فعثمان ولد يحيى فتو في بلا عقب . واحمــد بن الحسين ولد ثلاثة اولاد سلمان وعيسي وابا بكر . فسلمان ولد داود . وداود و اد عَلَمُ الدِّينَ فَتُوفِي بِلا عَقْبِ . وعدٍ مِي ولد اربعة أولاد محمدًا وصدقة وزنكي . فعسن ولد محمداً . ومحمد تو في صغيراً . وزنكي ولد ولدين محموداً وابا بكر . فمحمود ولد حسناً . وابو بكر ولد ثلاثة ولدين احمد وصالحا . وابو بكر بن احمد تو في بلاعقب . وعمر بن علسي ولله خالدا. وخالد ولد ظاهرا فتوفي بلا عقب. ثم ولد له ولد آخر فسماء ظاهرا باسم اخيه فتو في بلا عقب . وموسى بن عيسى ولد اربعة اولاد محمدا واحمد وعبد القادر وحجي . فمحمد واحمد توفيا بلا عقب . وعبد القادر توفي مجذوما بـــلا عقب . وحجي ولد عليـــا . وعلى بن بحتر ولد صالحا جد امراء عرمون الغرب . وصالح ولد ثلاثة اولاً دبحترا وعليا ويوسف . فبحتر ولد كرامة وعلي ولد حسينا . ويوسف ولد ولدين مفرجا وموسى فمفرج ولد اربعة اولاد محمدا واحمد وعلما وخليلاً . وموسى بن يوسف ولد ولدين محمدا وحسنا . وحسين بن علي والد والدين عليا وبوسف . فعــــ لمي والد ناهض الدين . ومحمد بن مفرج ولد عليا . واحمد بن مفرج ولد مفرجا . وعلى بن مفرج توفي بلا عقب. وخليل بن مفرج ولد احمد. واحمد ولد مفرجًا. وبمن تأخر من بني الصالح احمــد بن صلاح الدين تهذا ولد محمــدا .

ومحمد ولد ولدا مجهول الاسم.

اما الاهير علم الدين بن سليمن بن غلاب بن معن بن معتب بن ابي المكادم بن عبد الله بن عبد الوهاب بن هرماس بن طريف المنسوب الى آل تنوخ فولد اربعة اولاد وهم غلاب وجواد وداود ومحمد . فجواد بن سليمن ولد عليا . وعلي ولد ولدين غلابا وحسنا . فغلاب توفي بلا عقب . وحسن بن علي ولد محمدا فنوفي صغيرا .

## الفصل الحأدي عثر

### في نسبة الامراء علم الدين التنوخيين الدروز واخبارهم

علم الدين بن سليمن ولد جواداً . وجواد ولد علياً . وعلي ولد غلاباً . وغلي ولد غلاباً . وغلي ولد اولاداً من سلائلهم الشيخ مظفر . ومظفر ولد علياً . وعلي ولد ولدين محمداً ومنصوراً . فمحمد ولد موسى . فهولا الامراء ينتسبون الى الاميرعلم الدين بن سليمن بن غلاب بن علم الدين ابن معن بن معتب بن ابي المكارم بن عبد الله بن هرماس بن طريف ابن طارق بن عبد الله بن ابرهم بن محمد بن علي بن احمد بن عيسى ابن جهر بن تنوخ مسلملاً الى ابن ماء السماء اللخمي . فعلم الدين بن سليمن تبراً من آل تنوخ وصار اميراً على اليمنية . وذلك سنة ١٣٠١ من البغدادين . وكان افتتاحها عن يده فانعم عليم السلطان المذكور مولاء الشوف .

وسنة ١٦٣٣ قبض الامري على الرمني على بعض مناصب احزاب المعن وقتلهم وسلب ارزاقهم وانطلق الى عبيه فدعاه الامر امالتنوخيون الى الفذاء عندهم في السراي التي تحت القرية . وبينا كانوا يأكاون وثب عليهم بجماعته وقتلهم وكانوا اربعة بحبى العاقد ل ومحمود وناصر الدين وسيف الدبن ودهم حالا اولادهم الصغار في البرج وقتلهم وكانوا ثلاثة . فانقطعت بهم السلالة التنوخية . وسنة ١٦٣٧ ولى وذير دمشق الامير علياً جبل الشوف .

وسنة ١٦٣٨ لما امر السلطان بالزينة عند فتحه بغداد خاف الامدير علي والتجأ الى متاولة بلاد بشارة . فلما علم به الامير ملحم المعني جمع عسكراً ودهمه في قرية نصار وقتل من جماعته خلقاً كثيراً . ففر الامير على الى دمشق مستغيثاً بواليها فأرسل معه الوالي سكماناً فزحف بهم على الأمير ملحم ففر منه . وخلئت الشوف والغرب والمتن والجرد من السكان . وفيها تولى احمد اغا الشمالي صيدا وبيروت فقتله الامير على في ارض خلدة . وسنة ١٦٣٨ دهم الامير على قرية مشغرا في البقاع ونهبها وسار الى بديروت وتوطنها . وسنة ١٦٤١ لما فرت الحادية من وادي علمات وبلاد جبيل تولى الامير على عوضهم .

وسنة ١٦٤٢ دهم الامير على الشيخ سرحال في غبالة من الفتوح فقتل خمسة من اولاد الشيخ سرحال واقاربه ونهب القرية وطرد الحادية من ايالة طرابلوس .

وسنة ١٦٥٣ قدّم الامـــير الشكوى لبشير باشا والي دمثق ان الامير ملحماً المعني والامير قاسماً والامير حسيناً الشهابيـين ظلموه واهلكوا رجاله وازاحوه عن دياره وان الامير ملحما استولى على امواله وتعهد للوزير بمال ملتمسا منه ان يوليه جبل الشوف ويصحبه بعسكر

لقتال الامير ملحم وانصارة فقبل الوزير ذلك . وفوت اليه ولاية الشوف واصحبه بعسكر من دمشق فجاء قاصدا وادي التم . فلما بلغ الامير ملحما قدومه نهض للقائه برجال الشوف والتقاه الامير قاسم والاميرحسين الشهابيان برجالهما وساروا جميعا لقتال الاميرعلي في وادي القرن . فاقتتلوا نحو ثلاث ساعات فانهزم الامير علي بمن معه نحو دمشق مجروحا واعمل في اقفية عسكره السلاح فقتل منهم خلق كشير ولم يؤالوا منهزمين حتى دخلوا دمشق . ولما دخل الامير علي ومثل امام الوزير تلقاه بوجه عبوس واظهر له الحنق وشتمه ونسبه للغدر والحبانة وقبض عليه وسجنه في القلعة فبقي فيها حتى عنزل الوزير المذكور.

وسنة ١٩٦٠ لما وصل احمد باشا التكبرلي الى دمشق لمحاربة القيسية كتب الى بعض الولاة يدعوهم اليه فلما بلغ الامير عليا ذلك توجه اليه ومعه ولداه الامير محمد والامير منصور . ولما وصل الى دمشق توفي مطعونا . وفيها قدم الكبرلي ثانية الى قب الياس لقصاص الامراء الشهابيين الذين بلغه عنهم انهم غند الامراء المعنيين فقدم اليه الامراء آل علم الدين فولى الوزير الامير محمدا واخاه الامير منصور ابني الامير علي الغرب والجرد والمتن فارسلا رجالا الى وادي علمات فاحرقوها .

وسنة ١٦٦٦ ولى محمد باشا الامير محمدا والشيخ اباعلوان الباروكي الدرزي على البلاد. وسنة ١٦٦٤ لما نظاهر الامير احمد المعني حضر اليه جمع من احزابه فنهض بهم الى الشوف واجتمع البه باقي احزابه فنهض اليه الامير محمد اذكور والي الشوف وغير، باحزابه وثارت الحرب بينهم فكانت النصرة للامير احمد . ودام القتال بينهما نحو سنتين حتى انكسرت شوكة اليمنية .

وسنة ١٦٦٧ كانت الواقعة العظيمة في الغلفول عند برج بيروت بين القيسية واليمنية والبينية والمهروا الى الشوف والغرب والجود والمه تن وكسروان وفر" امراؤهم آل علم الدين الى دمشق وتوطنوها. وسنة ١٦٧١ فر بنو حيمور من البقاع الى دمشق واستغاثوا بواليها على الامراء الشهابيين فأغاثهم بعسكر ونهض معهم الامير موسى محمد والامير منصور الى وادي التيم فانهزم الامراء الشهابيون .

وسنة ١٦٩٣ لمـا سار على باشا الصدر الاعظـم من طرابلوس الى اسلامبول سار معه الامير موسى ولما تولى ارسلان باشا عوضه ارسل مديره لطرد الحمادية وامر ابن الامير موسى ان بسير معه . ولما رصلو ا الى عين قبعل في الفتوح دهمتهم الحمادية لبلاً بما ثتي رجـل من بتاتر وقتلوا ابن الامسير موسى وتسعة وثلاثين رجـلًا . واما المدبر فانهزم الى نهر ابرهيم واقام هناك . فكتب ارسلان باشا يشكو للسلطان ان ذلك من الامير احمد المعني . واقام المدبر عند النهر نحو شهرين . فولى السلطان الامير موسى على الشوف والجرد رالمتن والغرب وكسروان واقليم جزين واقليم الحروب وانفذ امرآ بقتال الامير احمد المعني وازاحته عن تلك المقاطعات . ولما تظاهر الامرير احمد وقدم بعسكر من وادي التيم الى الشوف خاف الامير موسى وفر" هاربا من دير القمر الى صيدا مستغيثًا بواليها مصطفى باشا . فارسل الامير احمد هدية فأخرة الى الوزير المذكور وكتب اليه كتابا يعرّض فيه بالامير موسى انه رجل غدّ ار خداع . وقدّ م له النصيحة بعدم قبوله خوفا من ان مخدعـ ه كما خدع ابوه الامير علي بشير والي دمشق في وقعة وادي القرن . فاذعن له وطرد الامير موسى .

وسنة ١٦٩٨ قصد احمد باشا الدواعيري اسلامبول طالبا ولايــة

دمشق فاصحب معه الامير موسى لـيرد" والى ولاية الشوف. فقُنل الدواعيري هناك وخاب رجاء الامــير موسى فعاد الى بلاده. وسنة ١٧٠٠ لما قتل المفدم عبد الله قايدبيه ابن الصواف مقدم اليمنية القاطن في الاشبانية فر الامواء الى غوطة دمشق وتوطنوها. وسنة ١٧٠٩ لما ولى محمود بالله ابو هرموش الامير يوسف اليمنني جبــل الشوف استدعى اليه الامراء من غوطة دمشق ولما دهمه الامير حيدر الشهابي في عين دارة وظفر به قتل من الامراء ثلاثة وقبض على اربعة . ولما سار الى الباروك امر بقطع اعنــاق الاربعة فانقرضت بهم سلالة آل علم الدين .

## الفصل الثاني عشر

#### في نسبة الامرا، الارسلانيين

الامير ارسلان بن مالك المسلسل من الملك المنذر الملقب بالمغرور ابن الملك النعمان الشهير بأبي قابوس ابن الملك المنذر المعروف بابن ماء الساء اللخمي. فالملك المنذر المغرور ولد له اولاد اكبرهم الامير عون ولد له ولدان مسعود المدعو قحطان وهمرو. فمسعود ولد له ولدان المنذر الملقب بالننوخي والنعمان. فالمنذر ولد له يركات. ويركات ولد له ولدان مالك وقابوس. فمالك ولد له خمسة اولاد حسان والنعمان والمنذر وعبد الملك وارسلان جد الامراء الارسلانيين المذكور.

فارسلان ولد له سبعة اولاد مسعود ومالك وعمرو ومحمود وهمام واسحق وعون . فمسعود والد له ثلاثة اولاد محسن وهاني وعيسى . فمحسن توفي بلا عقب . وهاني ولد له عامر . وعيسى ولد له ولدان غانم ومسعود . فمسعود توفي يافعاً . وغانم ولد له ولدان كندة واباس . فكندة توفي شاباً . واباس ولد له ثلاثة اولاد عدوان ونصر وغانم . فعدوان ولد له هلال . وهلال ولد له ولدائ كعب واحمد . فكعب توفي صغيراً . واحمد ولد له عبد العزيز . وعبد العزيز توفي بلا عقب . ونصر ولد له ولدان عامر وهمام . فعامر توفي بلا عقب . وهمام توفي يافعاً . وغانم ولد له ولدان طالب ويعقوب . فطالب ولد لـ ه اولاد توفوا بلا عقب .

ومالك بن ارسلان رحل الى مصر .

وعمرو بن ارسلان ولد له ولدان زيبد وجعفر . فزيبد ولد له شداد . وجعفر توفي بلا عقب . وشداد ولد له ثلاثة اولاد خالد واسعد وارسلان . فخالد توفي بلا عقب . واسعد ولد له ولدان الاول توفي صغيراً والثاني ويقال له داود ولد له اولاد توفوا بلا عقب . وارسلان ابن شداد ولد له زيدان . وزيدان ولد له اولاد منهم طاحة ومفرج . فطلحة توفي عزيباً . ومفرج ولد له ثلاثة اولاد عبد الكريم وسعد وعبد الله . فعبد الكريم ولد له زيدان . وزيدان توفي عزيباً . وسعد ولد له اولاد وقد انتهى فخذه بقاسم فتوفي بلا عقب . وعبد الله ولد له فارس . وفارس توفي بلا عقب .

و محمود بن ارسلان ولد له الحسين . و الحسين ولد له ولدان محمد ومحمود . فمحمد ولد له عمرو . ومحمود ولد له سعد . وسعمد ولد ولدان الحسين وحمزة . فالحسين توفي صغيراً . وحمزة ولد له هرون .

وهرون ولد له سلمهن . وسليمن توفي بـــلا عقب . وعمرو بن محمــــد ولداه درويش ودرويش والدله سبعة اولاد منصور وسليمن ومراد ومذحج وزهير وعمر ومالك . فمنصور ولد له اربعة اولاد عقبل وناصر وفاتك وخارجة . فعقبل ولد له سهـل فتو في بلا عقب . وناصر ولد له هاني فتو في بلا عقب . وفاتك ولد له اربعة اولاد عدي وغازي ونصر وعمارة . فمدي ولد له ولد توفي بافعاً . وغــــازي نوفي عزيباً . ونصر توفي بلا عقب . وعمــارة ولد له قابوس . وقابوس ولد له سعيد . وسعيد ولد له مودود . ومودود ولد له ولدات اسد وز'عبر فتوفيا قتملين بلا عقب . وخارجة بن منصور توفى بــلا عقب . وسلمن بن درويش ولد له مرة . ومرة ولد له ولدان المنذر وحمزة . فالمنذر ولد له ابو بكر وابو بكر ولد له وادان هشام وابرهم . فهشام ولد له قاسم . وقاسم واد له ولدان ادريس وهلال . فادريس توفي قتـلًا بلا عقب . وهلال تو في صغيراً . وابرهيم ولد له موسى فتو في صفيراً . وحمزة بن مرَّة ولد له ولدان عدي وطي . فعدي نوفي معتوهاً . وطي ولد له ولد نوفي صغيراً . ومراه بن درويش نوفي بلا عقب . وزهير بن هرويش ولد له عباس . وعباس تو في عزيباً . ومذحج بن درويش ولد له عبد الله. وعبد الله ولد له على. وعلى ولد له ولدان الوليد ومعروف. فالوايد توفي بلا عقب . ومعروف ولد له ثلاثـــة اولاد امرؤ القبس وغسان وجعفر . فامرؤ القيس ولد له عمرو فنوفي عزيباً . وغسان ولد له ولد وولد لولده اولاد توفوا بلا عقب . وجعفر ولد له ثلاثة اولاد الحرث ومعروف وثابت . فالحرث ومعروف توفياً بلا عقب . وثابث ولد له ولدان سالم وابو فراس. فسالم توفي قتىلًا بلا عقب . وابو فراس ولد له عبد الرحمن . وعبد الرحمن نوفي قتبلًا بـلا عقب . وعبر بن وهمام بن ارسلان ولد له فهم . وفهم توفي بلاعقب .

واسحق بن ارسلان ولد اه ابرهيم . وابرهيم ولد له ولدان محبوب وهلال فتوفيا قتيلين بلا عقب .

وعون بن ارسلان توفي بلا عقب . وعامر بن هاني بن مسعود بن ومعتب . فمعتب تو في صفيراً . وحسام ولد له ابو بكر . وابو بكر ولد له ولدان عامر وجُدُنيــة . فعامر ولد له ولدان سليم وسليمان فتوفيا عزيبين . وجذيمة نوفي بلاعقب . والمنذر ولد له ولدان تمسيم ومسعود . فمسعود ولدله اربعــة اولاد تيم يغالب وحامــد ومحمود . فتيم ولد له عبد القادر فتوفي بلا عقب . وغالب ولد له طعمة . وطعمة ولد له ولدان عثمان وعلي . فعثمان نوفي عزيباً . وعلي ولد له ثلاثـــة بلا عقب , وعبد الرحيم توفي قتيلا بلا عقب . وعبد الحليم ولد له ثلاثة أولاد منصور وحمود وساعد . فمنصور وحمود توفيا عزيبين . وساعد توفي قتبلا عزيباً . وحامــــد بن مسعود تو في بلا عقب . ومحمود بن مسعود ولد له ولدان صالح وحمدان . فصالح ولد له زنڪي فتو في بلا عقب . وحمدان بن محمود ولد له ولد توفي بلا عقب . وتميم بن المنذربن النعمان ولد له مطوّع . ومطوع ولد له اربعــة اولاد امرؤ القيس وهــاني وموسى وبركات . فبركات ولد له ولد توفي بلا عقب . وامرؤ القيس ولد له ثلاثة اولاد خزاعة ومطوع وطلحة . فخزاعـــة

توفي بلا عقب . ومطوع ولد له ولد توفي صغيراً . وطلحة ولد اــه ثلاثة اولاد مطوع وعثمان وصدقة . فمطوع تو في بلا عقب . وعثمان ولد له موسى فتو في صغيراً . وصدقة تو في قتبلا بلا عقب . وهاني بن مطوع بن تميم ولد له علي . وعلي ولد له الحسن . والحسن ولد له الحضر . والحضر ولدله ثلاثـة اولاد يوسف ويحيى والحـن فتوفوا قتلي بــــ لا عقب . وموسى بن مطوع بن تميم بن المنذر ولد له ولدان عون وعدسي . فعون ولد له مصطفى . ومصطفى ولد له ولدان عون ومالك . فعون توفي صغيراً . ومالك توفي قتيلا بلا عقب . وعيسى ابن موسى ولد له ثلاثة اولاد عمر وحسان وحسين . فيحسان ولد لـــه زيد فتو في صغيراً . وحسين تو في بلا عقب . وعمر ولد له على . وعلى ولد له بحتر . وبحتر ولد له علي . وعلي ولد له صالح المكنى ابا الجيش وصالح ولد اله ستة اولاد بحتر ومفرج ويوسف ومسعود وشاكر وعلي. فبحتر توفي بلاعقب. ومفرج ولد له ولدان نجـا ومحمود . فمحمود تو في صغيراً . ونجا ولد له ولدان عثمان وحمدان . فحمدان نو في قتملا فمسعود ولدله ثلاثة اولاذ احمد واسعد وخزاعة فتوفوا قتلمي بلا عقب . وعبد الله ولد له عمار فتوفي قتيلا بـلا عقب . ودرويش توفي بلا عقب . ويوسف بن ابي الجيش بن على ولد له مفرج . ومسعود بن ابي الجيش صالح ولد له موسى . وموسى ولد له عمر . وعمر ولــد له سلمان فتو في بلا عقب . وشاكر بن ابي الجيش والد له ابرهيم . وابرهيم ولد له ولدان عبد المحسن واسمعيل . فعيد المحسن ولد له صدقة فتو في بلا عقب . واسمميــل ولد له طاهر فتوفي عزيباً . وعلي بن ابي الجيش ولد له يوسف . ويوسف ولد له ولدان بشير والحسين فتوفيا قتبايين

بلا عقب . ومفرج بن يوسف بن ابي الجيش ولد له صالح . وصالح ولد له ثلاثة اولاد مفرج ويحيى وداود . فمفرج توفي صغيراً . وداود توفي قتيلًا بلا عقب. ويحيى ولد له ثلاثة اولاد عبد الله وعثمان ومفرج. فعبد الله ولد له يحيى . ويحيى ولد له ابرهيم . وابرهيم نو في بلا عقب . وسعد الدين. ففارس ولدله مفرج ومفرج ولد له ولدان حمدان و هائي. فحمدان توفي عزيباً . وهــاني والد له عبدالله . وعبدالله توفي شاباً بـــلا عقب . وسعيد بن يوسف ولد له ثلاثة اولاد عثمان وعثمان وظاهر . فعثمان وعشمان توفيا بلا عقب . وظاهر ولد له قاسم . وقاسم ولــد له حسين فتو في صغيرًا . وسعد الدين بن يوسف تو في عزيرًا . ومفرج بن يحيى ابن صالح ولد له ولدان صالح وخليل . فصالح ولد له عز الدين . وعز الدين ولد له محمد . ومحمد ولد له ولدان مراد وقايتباي . فمراد ولد له ثلاثة اولاد صالح وقرقماز وغازي. فصالح ولد له زين الدين. وزين الدين ولد لــه عز الدين . وعز الدين ولد أه ولدان يحيي وصالــــ فتوفيا عزيدين . وقرقماز ولد له حسن . وحسن ولد له فهد . وفهد ولد له حسن . وغازي ولد له نجم . ونجم ولد له علي . وعــلي ولد له ولدان فارس ومنصور . ففارس ولد له افندي . وافنـــدي توفي مجنوناً بلا عقب . ومنصور توفي بلا عقب . وقايتباي بن محمــد ولد له عساف . وعساف ولد له ولدان نعمان ومحمد . فنعمان نوفي بلا عقب . ومحمد ولد له عساف. وعساف توفي عزيباً . وخليل بن مقرح بن صالح ولد له ولدان احمد ومحمود . فمحمود نوفي بلا عقب . وأحمل ولد له محمد . ومحمد ولد مذحج . ومذحج ولد له ثلاثة اولاد عز الدين ويوسف ويحيى. فعز الدين ولد له عبد اللطيف. وعبـــد اللطيف ولد له ولدان جمال الدين وناصيف. فيمال الدين توفي عزيباً. وناصيف فسليم ولد لعيوسف . ويوسف ولد له ولدان شديد واسمعيل . فشديد تو في شاباً عزيباً . واسمميل تو في بلا عقب . وقاسم بن بوسف ولد له ولدان نجم وعلى . فنجم واد له عبد الله . وعبد الله تو في يافعاً . وعلى توفي بلا عقب . ويحيى بن مذحـج ولد له ولدان فخر الدين ومخمود . فمحمود ولد له سليم . وسليم ولد له ولدان فارس وموسى فتوفيا بلا عقب . وفخر الدين بن يحبى ولد له ولدان سليمن وغصن . فغصن ولد له والدان سلمان ومحمد . فسلمان توفي بلا عقب . ومحمد ولد له بشير . وبشير ولد له محمد . ومحمد توفي شاباً عزيباً . وسليمن بن فخر الدين وفخر الدين. فمنصور ولد له ولدان حيدر وقاسم . فحيدر ثوفي قتيلًا بلا عقب . وقاسم توفي عزيباً . ومحمد ولد له ولدان حمد وبشير . فحمد تو في بلا عقب . وبشير ولد له ولدان علي وافندي . فعْلي ولد له بشير المكنى ابا علي . وبشير ولد له والدان على وخليـــــــل فتوفيا شابين عزيبين . وافندي ولد له ولدان يوسف وقاسم . فيوسف نوفي يافعاً . وقاسم ولد له محمد. وحسين بن حيدر توفي عزيباً. وفخر الدين ابن حيدر ولد له ولدان عباس ويونس . فعباس ولد له ستـــة اولاد اسعد واحمد ومنصور وحمدر وأحمد وأمين . فاسعد وأحمد توفياً شادين عزيين . ومنصور ولد له سليم . وسليم ولد له عباس . وحمدر ولد له ملحم . وملحم ولد له ولدان مجيــد ورشيد . واحمــد ولد له خليل . وامين ولد له ولدان محمد ومصطفى ويونس بن فخر الدين ولد له ولدان حمود وحسن . فحمود توفي شاباً عزيباً . وحسن ولد له

اربعة اولاد سعيد ومسعود وحبود ومحبود . هولاء الامراء ينتسبون الى الامير ارسلان بن مالك المنذري اللخمي المار ذكره .

سنة ٣٣٣ لما تكاثرت جيوش الروم على ابي عبيدة بن الجراح قائد جيوش الاسلام لفتح بلاد الشام استنجه برسله ابي بكر الصديق اول الحلفاء فكتب ابو بكر الى خالد بن الوليد المخزومي الذي ارسله لفتح العراق ان يبادر لنجدة ابي عبيدة . فنهض خالد من الحيوة بجيش ومعه الامير عون بن الملك المنذر الملقب بالمغرور اللخمي وولده الامير مسعود المدعو قحطان والامير عمرو وجمع كبير من لحم وجذام . ولما وصلوا الى بصرة شددوا الحصار عليها . وظهر في الواقعة التي جرت على فنحما اقدام الامير عون وشجاعته . ولما فتحوا بصرة بالصلح شنوا الغارة على جيوش الروم في اجنادين . فقاتل الامير عون في تلك الوقائع ببسالة جيوش الروم في اجنادين . فقاتل الامير عون في تلك الوقائع ببسالة كبرى وجرح في صدره جرحاً اليماً توفي به فحزن عليه اصحابه حزناً شديداً . فتولى الامارة بعده ولده الامير مسعود ، وكان الامير عون بطلاً وفارساً مغواراً .

وسنة ٩٣٤ نهض خالد بجيوش الاسلام الى فتح دمشق ومعه الامير مسعود بفرسانه فخيتم تجاه باب شرقي وحاصرها . وفي ذات ليلة ثقب رجل يسمى توشا بن مرقش حائط داره المحاذي ياب شرقي وخرج منه قاصداً خبعة الامير خالد قلما مثل بين يديه استاح منه الامان له ولاهله فامنه . فاخبره عن خروجه والتمس منه ان يدخل معه مائة رجل من ذلك الثقب ليفتحوا باب المدينة . وانتخب الامير خالد مائة رجل من اشداء العرب وافام الامير مسعوداً رئيساً عليهم وامره ان يدخل بهم من ذلك النقب . فلما دخاوا هجم بهم على باب المدينة المذكور ففتحوه . فلما دخاوا هجم بهم على باب المدينة المذكور ففتحوه . فلما دخاوا هجم بهم على باب المدينة المذكور ففتحوه .

وسنة ٦٣٧ لما نازات حبوش الاسلام بنت المقدس وقدم لفتجها عمر ابن الحَطاب قابله الامير مسعود فانسر به لما بلغه من شجاعته وجهاده وحسن تصرفه وامر ابا عبيدة أنه متى تم له فتح البلاد الشامية يولي الامير مسعوداً بلاد المعرَّة ويبقيه عناك بعشائره. ثم لما تم فتح بيت المقدس سار ابو عبيدة لفتح قلسرين وحلب ومعه الامير مسعود . فأرسله في اول جيش ارسل لاستقصاء امر بوقنا صاحب حلب. فالتقوأ بجيشه في نواحي قنسُرين واقتتلوا فتالا شديدا انهزمت فيه الروم . ثم لما طلب ابو الهول من ابر عبيدة رجالا أقوياء ليصعد بهم الى فتح قلعة حلب دعما بالامير مسعود وامره ان يسير معه بجاعة من ابطاله ليصعدوا الى القلعة. فصعدوا اليها وفتحوها عنوة بالسيف ثم ارسله ابو عسدة في اول جيش ارسل لفتح انطاكبة وغزو الروم . ثم حضر فتح انطاكيــة وتلك حسب امر عمـ ربن الخطاب . فنهض آله ورحاله وعشائره ونزل في ارض الممرة نحو البرية والزور . اما الامير عمرو بن عون فسار بأقاربه وجمع كبير من عشائره وفرسانـــه مع عمرو بن العاص ففتحوا" قيسارية وما يليها وساروا معه الى مصر ولما فتحوها استوطن في الفسطاط

وسنة ٦٦٥ توفي الامير مسعود بن عون وعمره ست وخمسون سنة وله ولدان المنذر الملقب بالتنوخي والنعمان. وكان شاعراً فصيحاً عاقلا حاذقاً شيخاً فاضلا فارساً شجاعاً. فتولى الامارة بعده ولده الامهير المنذر لنجابت وعقله فأحبه قومه . وقد اكثر الغزو والحروب مع الروم حتى اشتهر ذكره عند البدو والحضر . وسنة ٦٨٣ توني الامير النعمان بن مسعود في المعرة ودفن فيها وكان شجاعاً مقداماً . وسنة ٩٨٧ توني الامير المنذر بن مسعود وعمره اثنتان وستون سنة ولا ولد السمه بركات . وكان شجاعاً مهيباً جداً فتولى الامارة بعده ولده الامير بوكات .

وسنة ٤٧٧ تو في الامير بركات بن المنذر وله ولدان مالك وقابوس وكان رزيناً سخياً عاقلا تقياً فتولى بعده واده الامير مالك. ولما ظهرت دعاة الدولة العباسية نبذ طاعة الدولة الاموية وبابع لبني العباس فادسل البه مروان بن الحكم الاموي جيشاً فقاتلهم مدة طويلة وعندما قدم عبد الله بن علي العباسي بحيوش السفاح لازالة بني امية التقاه الامير مالك بفرسانه عند تخوم العراق وحضر معة واقعة نهر الزاب التي انهزم بها مروان وانتصرت جيوش بني العباس. فسر عبد الله بن علي بشجاعة الامير مالك واقدامه واقره على امارته وولاه المعرة واكرمه. فرجع الى وطنه ظافراً مسروراً. وسنة ٣٤٧ تو في الامير حسان بن مالك وله ولد اسمه خالد. وكان نجيباً كريماً يقظاً. فحزن عليه والده واصحابه حزناً عظيماً.

وسنة ٧٥١ تو في الامير مالك بن بركات وعبره غمان وستون سنة وله اربعة اولاد النعمان والمنذر وعبد الملك وارسلان جد الامراء الارسلانيين . وكان شجاعاً سموحاً فارساً بطلا عاقلا فطناً . فتولى بعده ولده الامير النعمان . وسنة ٧٥٤ تو في الامير عبد الملك بن مالك بن بركات في المعرة وله ولد اسمه فوارس . وكان عاقلا حليا دينا . وسنة ٧٥٧ تو في الامير النعمان بن مالك بن بركات وله ولد اسمه عبد الله .

وكان فطناً على الهدة . فتولى بعده اخوه الامير المدذر الذي قدم واخاه الامير ارسلان بآلها وعشائرهما الم ابنان كما سيأتي بيانه في القسم الثالث انتهى .

#### تنسه

اعلم ان عدده النسبة منقولة عن نسب قديم موجود بيــد الامراء المذكورين موروث عن الآباء والاجداد مثبت عنــد القضاة والحكام عصراً وسيرد ذكرء مفصلًا في القسم الثالث .



# الفصل الخامس عشر

### في نسبة المشايخ الجانبولادية واخبارهم في حلب واسلامبول

جان بولاد ولد له ولدان احمد وحسين فاحمد ولد له على وحسين ولد له مصطفى ومصطفى ولد له سعيد وسعيد ولد له جان بولاد اول سلالتهم في لبنان . وجان بولاذ ولد له رباح . ورباح ولد له ثلاثــــة اولاد علي وفارس وشرف الدين. وعلي ولد له سنة اولاد يونس وجات بولاد ونجم ومحمود وقاسم وحسين . فيونس بن علي ولد له ثلاثــة أولاد خطار ومنهور ويوسف. وخطار ولد لهثلاثة أولاد يونس وجهجاه وكنج وتوفوا صفاراً . ومنصور بن يونس ولد له كنــج . وكنج تو في صغيراً ويوسف بن يونسُ ولد له حيدر . وحيــدر نو في عزيباً . وجانبولاد بن علي توفي بــــلا عقب . ونجم بن علي والد له خمـــة اولاد افندي وحمــد واحمد وابو دعيبس وبشير . وافندي بن نجــم ولد له ولدان سيد احمد ومحمود. وسيد احمد توفي قتبلًا بلا عقب . ومعمود ولد له ولدان سلمان واحمد . وسلمان توفي بلا عقب . وحمد واحمد ابنا نجم توفيا قنيلين بلا عقب . وابو دعيس توفي قتيلا عزيباً . وبشير ابن نجم بن علي ولد له عـلي . وعلي ولد له خمسة اولاد نجم وخليــل وداود ودعييس واحمد رنجم ولدله بشير . وبشير توفي صغيراً . وخليل توفي فتيلا بلا عقب . ومحمود بن علي توفي بلا عقب . وقاسم ابن على ولد له ثلاثــة اولاد حسن وبشير واسممبل . وحسن ولــد له خمسة اولاد علي وقاسم وامين واحمد وحسن . وعلي والــد له حسين .

هؤلاء المشايخ ينتسبون الى جان بولاد الكردي الايوبي من الاكراد الايوبيين المعروف بابن عربي الذي تولى معر"ة النعمان وغيرها . ولفظ جان بولاد اصل لفظ جنبلاط الذي تستعمله العامة في لبنان فغيروه بكثرة الاستعمال .

سنة ١٦٧٧ تولى جان بولاد مدينة كلس وسنة ١٥٨١ صار حسين باشا في حلب أمير الامراء وسنة ١٥٨٨ تولى حسين باشا كلتس وعزل عنها اخاه الامير حبيباً واستمرا يتعازلان فكان تارة يتولاها حسين باشا وتارة الامير حبيب الى ان تولاها رجل يقال له ديو سليان فجمع حسين باشا السكهان وطرده وتولى مكانه وفي اثناء ذلك اتنه وزارة حلب فوضع في كلس عزيز كتخدا ضابطاً وسار الى حلب فكثرت جنوده وامواله لكونه شجاعاً حسن السياسة .

وسنة ١٥٩٩ لما قدم محمد باشا بن سنان باشا الصدر الاعظم السردار لحرب حسين باشا امير لواء الحبشة استنجد بحسين باشا فسار لنجدته. وفي اثناء ذلك قدم الى كلس خارجي من السكمان يقال له رستم بعسكر عظيم فاستنجد عيزز كتخدا بعساكر حلب فانجدوه ودار بين الفريقين القتال فقتل عزيز كتخدا وانهزمت عساكره. وقتل من الفريقين جمع غفير فنهب رستم كلس وصادر اعبان قراها.

وسنة ١٦٠٠ لما رجع حسين باشا من سفره قبض على رستها وقسله واستولى على كاس واصلح امورها . وفيها زوّج على باشا ابنته لحسين باشا بن يوسف باسّا سبفا . وفيها استنجد نصوح باشا والي حلب إ بحسـين بأشا لطرد العسكر الدمشقي منها لانه تغلب عليها فاتجده بابن اخيهاالامير علي مصحوباً بعسكر عظيم . فلما وصل الى قرية حيلان وبلغ الدمشقيين ذلك فرّ جميعهم ليلًا . ومن الغد دخل الامير علي المدينة بعسكره فاشتد بأس الوزبر بــه ونهضا معاً بهـــكوهما في اثر الدمشقيين فادركوهم في قرية كفرطاب واضرموا عليهم نار الحرب فولوا مدبرين وقتــل منهم خلق كثير . وحينئذ عاد الامير على الى كاس ونصوح باشا الى حلب وصادر كل من يختص بالدمشقيين . إنم سو"ات له نفسه قتل حسين باشا ولم يتذكر فعله الجميل معه فبلغ حسين باشا ذلك فكتب الى سنان باشا ابن جفال سر دار السلطان القادم الى حرب شاه العجم يخبره بذا\_ك فبلغ نصوح باشا ماكان منه فاشتد ما عنده وخرج من حلب بالعساكو قاصدآ كاس فالتقاه حسين باشا بجيشه وناوشه القتال فكسره وقتل اكثو عسكره فانهزم الى حلب وآخذ بجمع عسكراً فحينتذ صـدر امر الدولة بعزل نصوح باشا وانعمت على حسين باشا بالولاية عوضه . فكتب سنان باشا السردار الى نصوح باشا يخبره فابى وقال اذا ولت الدولة على حلب عبداً زنجياً اطيعه لا ابن جان بولاد . فارسل السردار يخبر حسين باشا بذلك ويامره بالمضي الى حلب وطرد نصوح باشا منها فتهض بعساكره الى قرية حيلان فالتقاه نصوح باشا واقتتلا فانكسر منهز ما الى حلب فوضع عساكره في باب قنسرين للمحافظة وسد بافي ابواب المدينة . اما حسين باشا فانه احاط المدينة بالعساكر وقطع الماء والميرة عنها . وبدى اتواساً تجاه سورها فصف نصوح باشا عساكره على السور واشتعلت بينها نار الحرب فحفر حسين باشا لغوماً وحفر نصوح باشا سراديب لمنع فعل البارود فامست حلب في ضيق شديد واخذهم الهلاع العظيم ودام الحصار والحرب اكثر من اربعة اشهر . وفي غضون ذلك قدم قاض الى حلب يقال له السيد محمد شريف فنزل خارج المدينة واخذ يسمى بالصلح بينها فاجابه نصوح باشا اني لا اثق الا بعهود السكمان واعانهم الوثيقة بانه اذا نكث حسين باشا ومعه واحد من اتباعه فعقد د القاضي بينها الصلح وتوجه نصوح باشا من حلب .

وسنة ١٦٠١ دخل حسين باشا حلب والياً ونادى فيها الامان وشحنها من السكهان وساسها احسن سياسة بالعدل والرحمة. وسنة ١٦٠٤ استدعى سنان باشا حسين باشا ان يسير اليه لحرب شاه العجم فجمع العساكر متباطئاً ونهض بها سائراً وجعل يقدّم رجلًا ويوخر اخرى خوفاً من ان يصيب حلب ما اصاب كلس نما مر. وسنة ١٦٠٥ لمسا انكسرت العساكر العثمانية في بلاد العجم رجع سنان باشا فلما وصل الى مدبنة وان وجد حسين باشا فيها فحنق منه وقتله لنأخره تلك السنة. وكان شجاعاً مهيباً فارساً شهماً كرياً ذا مروءة محباً للعلماء والاتقياء خيواً بعلم الفلك والرمل. فلما علم الامير علي بقتل عمه وقدوم نائب الى خيواً بعلم الفلك والرمل. فلما علم الامير علي بقتل عمه وقدوم نائب الى

ادنة عوضه جمع نحو عشرة الاف من السكمان وتولى حلب موضع همه عنوة . وكتب الى صاحبه جمشيد والي ادنة ان يصنع للنايب ضيافة ويقتله ففعل . فخافه يوسف باشا سيفا صاحب عكاء .

وسنة ١٦٠٧ كتب يوسف باشا الى السلطان احمد يطلب منه اف يجعله سر عسكر الشام متعهداً بازالة ابن جان بولاد فاجابه الى ما طلب، فارسل الى عساكر الشام ان يجتمعوا في حماة ونهض بعسكره الى هناك. فلما تحقق على باشا ذلك زحف حالا بعساكره لقتالهم واضرم عليهم نار الحرب فماكان الا مقدار نحر جزور حتى ولوا مدبرين وفر" يوسف باشا الى طرابوس . ثم ارسل على باشا الى الامير فخر الدين بن معن فحضر اليه داجتمعا عند نبع العاصي وتشاورا في قصد ابن سيفا .

واما ابن سيفا فانه ركب في البحر وارسل عياله الى دمشق وانطلق الى بلاد حارثة ومنها الى دمشق . واما علي باشا فانه دعا بابن عمه الامير حبيب وبعث بة الى طرابلوس مصحوباً بعسكر فضبطها . ثم سار علي باشا والامير فخر الدين لمحاربة عساكر الشام ونهضا بالعساكر الى بلاد بعلبك فتبعهما احد امراء الحرافشة فساروا الى البقاع . فاجتمع حينتذنحو عشرة آلاف من عساكر الشام في وادي دمشق الغرب ونزاحف العسكران الى ارض الهراد ودارت بينهم مراسلات الصلح فلم يتفقو ا فدعا علي باشا بعض كبراء قواد عسكر الشام فحضر اليه بعضهم وزجف الفريقان واضرموا نار الحرب فانكسرت حالاً عساكر الشام فتبع علي باشاوا صحابه اعقابهم الى قرية المزة فخاف اهل دمشق فقفاوا ابواب المدينة فدفع بوسف باشا مائة الف غرش المقاضي فداء عن المدينة وفر منهزماً ليلا الى عكار . فحنق علي باشا من ذلك وامر بالنهب فاخذت العساكر تنهب خارج المدينة فخرجت اعيانها واخبروا علي باشا ان يوسف باشا وضع له مائة الفغر ش

عند القاضي و تداركوا له خسة و عشرين الف غرش اخرى فاجابهم و ابطل النهب . و كما قبض المال رحل عنهم بمن معه الى البقاع فسار الامير فخر الدين الى بلاده وسار على باشا الى حصن الاكراد . فارسل يوسف باشا يطلب منه الصلح خوفاً فصالحه و توجه بعسكره الى حلب فكاثر ت الشكاوي على على على باشا للسلطان احمد فغضب من افعاله و اصدر له فرامين يتهدده بها فكان ينكر بعض افعاله و يعتذر عن بعضها . فاشتد حقق الدولة عليه و ارسلت مراد باشا الصدر الاعظم بثلاثماية الف مقاتل لقصاص على باشا و تهيد البلاد . فطرد جمشيد من ادنة و كما عبر جسر المصيصة جمع على باشا عمايين الف مقاتل و خرج لمحاربته فارسل اليه مراد باشا رسلا يدعونه الى الصلح لانه كان مشهوراً بالقوة والبطش فابى على باشا ذلك خوفاً من الفدر به وسار لقتاله فالتقى الجيشان و اصطدم الحجفلان و تسابقت الفرسان الفدر به وسار لقتاله فالتقى الجيشان و اصطدم الحجفلان و تسابقت الفرسان عن المائراً و شجاعاً زائراً و دماً فائراً . وعند المساء رجع كل غائراً و راسا طائراً و شجاعاً زائراً و دماً فائراً . وعند المساء رجع كل

ومن الغد التقت العساكر بالعساكر واندفقو اكالبحور الزواخرودام الحرب الى المساء فاشار حسن باشا الترباقي احد مدبري عسكر السلطان بان تخفي المدافع الكبيرة في وسط بحل القتال وان يقاتلوا الى وقت الظهر وعنده يفترقون لليمين والشهال ويخلون القتال ففعلوا. ومن الغد زحف العسكر ان واشند الحرب والطعان وعند الظهيرة انهز مت عساكر السلطان يميناً وشهالا فظن عساكر علي باشا انهم غلبوا فبالغوا في الاقدام حتى كادوا مخالطونهم فاطلقت عليهم المدافع ف انهز موا واطبقت عليهم العساكر العثمانية من الميمنة والميسرة واعملوا في اقفيتهم السلاح فقد لم منهم خلق كثير وفر على باشا الى حلب وعند الصباح وضع في القلعة عياله واقاربه والمشمنات علي باشا الى حلب وعند الصباح وضع في القلعة عياله واقاربه والمشمنات

والف رجل لمحافظتهم وفر" منهزماً الى مدينةملطية ومعه ابن عمه مصطفى. بك قاصداً الذهاب الى اسلامبول يطلب العفو .

اما مراد باشافانه امر بقتل كل منتجده عساكر من عساكره علي باشا ودخل الى حلب. وامر باخراج من في القلعة فطلبوا منه الامان فامنهم فخرجوا ففر ق الرجال على قوادعساكره وامر بفتاهم فقتاوا عن آخرهم وضبط جميع ما لعلى باشا واقاربه واصحابه.

واما على باشا فأنه سار من ملطية الى اسلامبول مسترحما العفوفعفا عنه السلطان وولاء منصب طمشوار في بلاد الروملي . وجعل مصطفى بك طيرغا في دايرته الحاصة .وسنة ١٦١١ توفي علي باشا في بلغرادوكان شجاعاً فشاكاً كريماً عادلاً حليما وديعا هماما عافلا .

فاما مصطفى بك فانه ترقي بالحرم الخاص الملوكي وصار وزيراً اولاً وصهر السلطان وقبودان البحر ووالي الروملي . ولما حارب السلطان احمد شاه العجم ورد مصطفى باشا في اسكبدار بالموكب الهمبوني مع العساكر الكثيرة من جانب الروملي . وسنة ١٦٣٦ اتهم مصطفى باشا بقتل رجل يسمى موسى جلبي فقتل وكان عاقلا فصيحا ذا شم حميدة واراء سديدة انتهى

### اخبار المشايخ الجانبولادية في لبنان

سنة ١٦٠٧ لما تغلب مراد باشا على علي باشا جانبولاد في حلب الى وفر" الى ملطية كما تقدم تشتت اقاربه فــاختفى بعض اولادهم في بـــلاد حلب وكلس

وسنة ١٦٣٠ حضر جانبولاد بن سعيد بولده رباح من بلاد حلب الى بيروت لما بينهم وبين آل معن من الصداقة والوداد ، ولما نم خبره قدم اليه اكابر جبل لبنان ودعوه الى الاقامة في بلادهم فاجاب واتى معهم

وسنة ١٩٣١ ارسل الامير فخر الدين معن جانبولاد الى قلعة شقيف ارنون ومعه خمسون نفراً لمحافظة القلعة خوفا من الامير طربيه بن علي الحارثي امير اللجون وبلادها فاقام في القلعة مقدار سنتين . وسنة ١٦٤٠ توفي جانبولاد وله رباح فاقام في مزرعة الشوف مدة مرفوع الجانب ثم توفي وله ثلاثة اولاد علي وفارس وشرف الدين . وكان بمدوح السيرة محمود السريرة فتزوج ولده علي ابنة الشيخ قبلان القاضي التنوخي كبير مشابخ الشوف لارتفاع نسب علي وعاو مقامه ثم انتقل الى بعذران وبني فيها داراً .

وسنة ١٧١٢ لما تو في قبلان القاضي بلا عقب انفق اكابر الشوف ان يكون صهره علي في مرتبة قبلان رأساً عليهم . فالتبسوا من الا بير حيدر الشهابي الوالي توليته مكانه وقدموا له خسة وعشرين الف غرش . فولاه مقاطعات الشوف فسلك في منهج العدل والرحمة في جميسع المقاطعات ورفع التعدي . فحصلت الراحة والامان واستمال الناس اليه و كثرت خدامه واعوانه من كل الطوائف وصاد شيخ المشايخ . ولما النبحا اليه رئيس الرهبان المكيين الكاتوليكيين مستميحاً منه ان يأذن له بيناء دير في احدى مقاطعاته وان يقيه وطائفته مسن التعدي ويشمله باكسير انظاره انعم عليه بارض من املاكه في افليم الحروب شرقي جون وسلمه عقارات لمعاش الرهبان فبني الرئيس هناك ديراً عظيماً كماهو الآن ميماه دير المخلص . وقد بنيت في ايامه معابد كثيرة .

وسنة ١٧٦٧ لما ادعى الامراء الشهابيون بتركه الاهير اسماعيـــــــل

ارسلان أنه أوصى لهم بها وتعصب لهم المشايخ اليزبكية طلب الامراء الارسلانيون من الشيخ على المساعدة على استخلاص استحقاقهم فتوجه الى الشويفات وقدم الامير منصور الشهابي الوالي فاصلحاهم وفسماالتركة وعاد الشيخ الى وطنه .

وسنة ١٧٧٠ جمع الشيخ على رجاله وسارمع الامير يوسف الشهابي الوالي الى قتال الصغيرية والصعبية المتاولة ولشيخوخته بقي في صيدا محافظاً لها فابقى عنده شرذمة من رجاله وارسل الباقي مع احز ابه صعبة الامير الى قرية النبطبة . ولما اشار الشيخ عبد السلام العاد على الامير باذى بني منكر المتاولة اصحاب الشيخ على واذاهم العسكر اغتاظ جدا وبعث الى احز ابه سرآ أنه متى صارت المصاف ينفضوا بلا قتمال ففعلوا فانكسر الاميريوسف بعسكره في النبطية وقتل منهم نحو الف وخمهماية رجل . وسنة ١٧٧٤ لما تضايق الامير سيد احمد وهو محاصر في قلعة قب الباس استغاث بالشيخ على ليصلح بينه وبين اخبه الامرير يوسف فاصلح بينها .

وسنة ١٧٧٧ احدث الامير يوسف مالاً على البلاد فهاجت الرعايا عليه والنمسوا من الشبخ علي ان يلتمس من الامير ابطاله فالنمس فابى الامير ذلك فدفع له الشبخ مالاً بقدره و ابطله فازدادت محبته عند الرعايا وارتفعت مكانته عند الجميع فخشي الامير منه فاوقع الفتنة بينه وبين الشبخ عبد السلام العاد فاخذ كل منهما يجمع احزابه للقتال . فاجتمع عند الشيخ علي جمع غفير وعند الشيخ عبد السلام جمع يسير وانقسم البلاد الى حزبين جانبولادي ويزبكي . فلما رأى الشيخ عبد السلام ذلك حضر الى بعذران ليلا متنازلاً وطلب من الشيخ علي الصلح فاجابه وقال له ادجع الى دارك واكتم هذا الامر وابق على ما انت عليه حتى يدخل له ادجع الى دارك واكتم هذا الامر وابق على ما انت عليه حتى يدخل

المصلحون فيها بيننا واعطاء عشرة الاف غرش لينفقها على المجتمعين عنده الى ان ينتهي الصلح . فعاد الشيخ عبد السلام نلك الليلة الى داره وعند الصباح اسر الشيخ علي لواحد بمن يثق بهم قائلا امض الى اصدقائك الذين يقبل الامير رأيهم وحسن لهم الصلح من عندك وقدم لهم وأياً ان يسعوا به عند الاميو بين الفئتين . فمضى واتم ذلك فاحضر الاميرالشيخين واصلحها . فاقر الشيخ عبد السلام بكل ما جرى فاذداد الشيخ علي مجداً وفخراً ومدحاً .

وسنة ١٧٧٨ توفي الشيخ على بن رباح في بعذران وعره غان وسبعون منة وله ستة اولاد يونس وجانبولاد ونجم ومحمود وقاسم وحسين . وكان حسن الاخلاق والسياسة عالماً محباً للعلماء غيوراً شهماً ذا حسكم فايقة وشيم سامية رابقة ابي النفس سخياً عاقلا شجاعاً مهبباً وزيناً عادلاً حليماً وديماً فطناً فاضلا وتولى بعده ولده قاسم . وسنة ١٧٨٠ حضر الاسيد احمد الى المختارة نزيلا على الشيخ قاسم خوفاً من اخيه الامير بوسف اذكان قد فتل اخاه الامير افندي ورام ان يقتله . فتعصب له الشيخ قاسم واتفق هو والشيخ عبد السلام على خلع الامير يوسف من الولاية وتسليمها لاخيه الامير سيد احمد . فلما بلغ الامير يوسف ذلك فر الى وترام ان يقتله . ففر المشايخ الجانبولادية الى جبل عامل ونزلوا على الشيخ حيدر الصعبي المتوالي . فنهض الامسير يوسف بالعسكر الى الشوف وخيم في الجديدة فضبط الملاكمم وهدم مساكنهم وصادر كل من يعتزي البهم .

ولما تولى الامير سيد احمد البقاع انضم اليه المشايخ وأقاموا عنده في قلعة قب الياس فاظهر لهم الجفاء فاعتزلوا عنه الى قرية مشغرا وشكوه لوزير دمشق .فارسل بلومه وانه لا يوليه البقاع الا بكفالتهم . فاستدعاهم الامير سيد احمد اليه معتذر آ فحضروا وجددوا الالفة . فزحف اليهم الامير يوسف بعساكر الجزار فكسرهم . فداروا الى حاصبيا فتوسط الامير اسمعيل امرهم عند الاميريوسف فاجابه الى ذلك فعادوا الى بلادهم وسنة ١٧٨٨ توفي ابو دعيبس بن علي بنبشير فتيلا عزيباً في واقعة الميحان المشهورة . وكان بطلا صنديداً غيوراً .

وسنة ١٧٩٠ لما تولى الامير حندر والامير قعدانالشهابيان فر الامير بشير عمر الوالي الى صيدا ومعه المشايخ الجانبولاديون . وفيها تو في نجم بن على بن رباح وله ثلاثة اولاد حمد واحمد وبشير . وكان وديعــاً محب السلامة . وسنة ١٧٩١ اراد الجزار اخذ مال من البلاد زيادة على المعتاد فابت الاهالي . وكان الامير بشير عمو والشيخ قــــاسم في خدمة الوالي مقدامين العساكره . وفيها لما اواد الجزاراخذ المال من البلاد وكانالشيخ قامم في خدمة العسكر كما ذكرنا اخذت ولده الشيخ بشيراً الحمية فنهض بنفسه دفعاً لذلك وجمع البلاد وقابل عساكر الجزار ضدوالده فكسر العسكر في ارض عانوت من اقليم الحروب وبقي تابعاً لهم حتى دخاو اصيدا وغنم عسكر البلاد جميع ما معهم حتى بيع الفرس بغرش لكثرة الغنيمة. وكان ذلك اول ما ظهر من علو همته مع انه كان سنة حينئذ اربع عشرة سنة . فصار لهالاعتبار وتقدم على الجميع فضاده بعض اقاربه حسدًا . وفيها لما يُئس الجزار من آخذ البلاد بالحروب امر بوضع الشبخ قاسم في محرس عنده مكرماً فبقي حتى توفي السنة المذكورة ولهثلاثة اولاد حسن وبشيو المقاطعات وشيخ المشايخ ولده الشمخ بشير .

وسنة ۱۷۹۳هم ليلا الشيخ حسن بنقاسم واخوة الشيخ بشير الشيخ حمداً واخاه الشيخ احمد فقتلاها لمضادتها لها ولم يكن لها عقب . وفيها توفي يونس بن علي بن رباح وله ثلاثة اولاد خطار ومنصور ويوسف وفيها توفي فارس بن رباح وله ثلاثة اولاد اسعد وخطار وكايب وفيها غضب الامير حسين والامير سعد الدين الشهابيان الواليان على الشيخ حسن والشيخ بشير لانتاء حمد واحمد المقتولين اليها . فاتفق الشيخ بشير مع الامير منصور مراد والامير فارس قايد بيه اللمغيين على خلع الامير حسن واخيه الامير حسن العلي الشهابي الى الشوف واظهروا العصيان عليهما فاحضر اليهم عسكراً من عند الجزار فتوسط الصلح بينهم عقال الدروز فلم يصطلحوا . واحضرا العسكر الماهابي المهادية والنكدية فقرا الشيخان الي وادي التم فذهب الامير اسعدالشهابي بالعسكر الى بعذران قاحرق داريها وضبط غلالهما . فاختبا الشيخ حسن بالعسكر الى بعذران قاحرق داريها وضبط غلالهما . فاختبا الشيخ حسن بين صخر فاجرى الاميران قصاص احزابها .

وفيها لما سار الامير حسن عمر واخوه الامير بشير الشهابيان الى ملتقى الجزار في المزاريب قدم اليها الشيخ بشير من حوران واتحد معهما . فلما ارجع الجزار الولاية الى الامير بشير بعث بالامير حسن الى الشوف بالف فارس ومعه الشيخ بشير فنزلوا في المختارة . فحضر المشايخ العمادية والنكدية بالف مقاتل باشارة الامير قعدان الشهابي فدهموهم فانكسرت المشايخ العمادية والنكدية ومن معهم الى مرج بعقلين . وفيها توفي بشير بن نجم بن على وله على .

وسنة ١٧٩٤ امر الجزار قائد عسكره ان يقبض على الامير بشير واخيه الامير حسن والشيخ بشير ويرسلهم اليه فقبض عليهم في حرش بيروت وارسلهم الى عكا بحراً فوضعهم في السجن وفيها لما تولى الامير حسين واخوه الامير سعد الدين وظلما كثيراً انفق الشيخ حسن مع المشايخ المعمادية واستدعوا اليهم الامير عباس الاسعد الشهابي للولاية فاجـــابهم فنهضوا به الى بعقلين فلم ينالوا اربهم . فرجع العمادية الى مقاطعتهم وتوجه الشيخ حسن الى عبيه نزيلًا على الامير قعدان فلم يقبله فرجع واختبأ في جبل مرستي .

وسنة ١٧٩٨ امر الجزار باطلاق الشيخ بشير مع الامير بشير والامير حسن من سجن عكا. ثم انعم على الامير بشير بالولاية فحضر الى بندين ومعه الشيخ بشير بتجديد بناء دير مشموشة للطائفة المارونية في اقليم جزين وساعد بكل ما يعود لمصالح الدير وغوه واحسن الى هذه الطائفة في جميع مقاطعاته فبلغ ذلك البابا فارسل له مرسوماً يتضمن مزيد النشكر منه والممنونية من حسن مساعيه.

وسنة ١٨٠٠ لما تولى الامير حسين والامير سعد الدين وقدم مدبرهما جرجس باذ بالعسكر الى حرش بيروت انجد الشيخ بشير عسكر البلاد في واقعة القفل المشهورة فانكسرت عساكر الجزار .

وسنة ١٨٠٦ اجرى الشيخ بشير الى المختارة فناة ما من نهر الباروك مسافة نحو ساعتين وكان طريق بجراه في غاية الصعوبة اكثره منقور في الصخور وقد صرف عليه مبالغ وافرة فصارت به المختارة في لبنان اسماً على مسمى . وفيها لما غضب الامير بشير الوالي على الامراء الارسلانية لفننة التي حدثت بينهم وبين الامراء الشهابيين في مأتم الامير موسى الشهابي توسط امرهم الشيخ بشير عند الامير بشير الوالي فرضي عنهم وعادوا الى اوطانهم .

وسنة ١٨٠٧ لما ظفر الامير حسن الشهابي بعبد الاحد باز وصادر بني الحازن ورفع ايديهم عن مقاطعتهم التجأوا الى الشيخ بشير فانتصر لهم واصلح امورهم برفع التعدي عنهم وسعى بارجاع المقاطعة الى احدهم الشبخ بشارة جفال فصار عندهم المحبة الزائدة والميل الكلي للشبخ بشير واستقام بعضهم عنده في المختارة حتى ان الشبخ فرنسيس ابي جبر جمل الشبخ بشيراً وصياً على اولاده . وفيها لما انتقم الامير بشير من الشبخ راشد الحوري لكونه من خواص اولاد الامير يوسف حضر الى المختارة والتجأ بالشبخ بشير فاستقبله بكل اكرام واصلح امره واستقام في خدمة الشيخ مدة حبانه .

وسنة ١٨١٠ لما استدعى سليان باشا والي عكاء الامير بشيراً الوالي. لمساعدته على طرد يوسف باشا الكردي والي دمشق جمع الشيخ بشير رجاله وانطلق بهم مع الامير الى طبريا حيث وصل سليان باشا فنهض الباشا بالامير والشيخ والعساكر الى قرية قطنا فخرج اليهم يوسف باشا بجيوشه وانتشب الحرب بين الفريقين بدون ظفر احدهما ولحوف انهزم ليلا الى مصر فدخل الباشا بعسكره الى دمشق ومعه الامير والشيخ فخلع الباشا عليهما ورفع مقامهما. فاؤداد الشيخ قوة وعزاً وصار ملجئاً وغوثاً في لبنان.

وسنة ١٨١١ ارسل دروز الجبل الاعلى يستغيثون بالشيخ بشير ان ينقذهم من ظلم والي حلب فعرض للامير بشير ذلك فوجه اناساً مسع جهاعته ليحضروهم الى هذه البلاد فارسل الشيخ بشير اليهم الشيخ حسون ورد واصحبه باربعين فارساً من فرسانه واربعين من فرسان الامير فاحضروهم الى زحلة وكانوا أربعهاية عائلة فوزعهم الشيخ في مقاطعات الدروز والمتن وغربي البقاع .

وسئة ١٨١٤ بنى الشيخ بشير في المختارة جامعا جميل البناء على رسم جامع الجزار في عكاء بماذنة بديعة الشكل ورتب لهما يحتاج اليه واقيمت فيه الصلوات الخمس وادخل البه الماء وكان محاذياً للقناة التي اجراها من نهر الباروك. وسنة ١٨١٨ لما اتهم الشبخ بشير ان قتل الامير حيدر واخيه الامير حمود الشهابيين كان بوسيلته سراً جعل الامير بشير يقوسي اليزبكية سراً. وسنة ١٨١٩ توفي الشبخ حسن بن قاسم في بعذران وعمره احدى وخمسون سنة فعمل له اخوه مأتما عظيما وله خمسة اولاد على وقاسم واحمد وحسن وامين.

وسنة ١٨٢٠ وهب الشيخ بشير موادنة المختارة ارضا فيها ليبنوا لهم كنيسة وساعدهم في بنائها فبنوها . وسنة ١٨٢١ لما تولى الامير حسن العلي والامير سلمان سيد احمد الشهابيان توجه الشيخ بشير بعياله وبعض اقاربه مع الامير بشير الى حوران وكان مصرف الامير وجميع العسكر من مال الشيخ بشير . ثم عادوا الى البلاد بعز نام . ولما تضايق الامير من العامية التي اجتمعت عليه في لحفد وارجعوه الى جبيل دعا لمساعدته الشيخ بشيراً فنهض برجاله الى مدينة جبيل وزحفوا على العامية فشتوهم ومهدوا البلاد . فصادر الامير بشير اهلها عال جزيل ودفع منه مبلغا للشيخ بشير . فعظمت مهابة الشيخ وازداد عند الامير فخراً وصاد له ركنا وطداً .

وسنة ١٨٢٢ لما وقعت الفتنة بين عبدالله باشيا والي عكاء وبين درويش باشا والي دمشق نهض الشيخ بشير برجاله مسع الامير بشير الى بلاد ريشيا لمعونة عساكر عكاء فقاتلوا عساكر دمشق مرتبين وهزموهم الى المدينة . وحينئذ استغاث به كنج اغا احد قواد عساكر دمشق فاغاثه وانقذه من الهلاك . وبعد ابام حدث بين الوزيرين فتنة اخرى فارسل عبدالله باشا عساكره للحرب واستدعى الامير. بشيراً لخونته فنهض برجاله واستدعى الشيخ بشيراً للتوجه معه فوجه معه

ابن اخبه الشيخ علياً ومعه عسكر فتوجهوا الى معسكر عكا. وحاربوا عسكر دمشق في المزَّة وظفروا به. فظهر للشبخ علي شجاعة وافرةو أقدام زائد . وفيها لما غضبت الدولة على عبدالله باشا وامرت مصطفى باشــا البيلاني والي حلب أن يتوجه بعشرة الاف مقاتــل لمساعــدة درويش باشا على افتتاح عكاء تعصب الامير بشير معوالي عكاء وقدم الشيخ بشير الطاعة لامر الدولة وبعث الى درويش باشا بولد، نعمان والفي كيس وقاية للبلاد فبقي نعيان عند الباشا بكل اكرام مـدة والتمس الشبخ بشير منه تولية الامير عباس الشهابي على البلاد فاجابه الى ذلك فنما قدم بالعساكر الى البقاع بعث اليـه بالامير عباس ومعه ولده الشيخ قاسم رقدم للوزير مصارف العساكر فخلع الوزير على الامير عباس وولاه البلاد فانهزم الامير بشير الى مصر . وقد م الشيخ للمساكر العلايف من ماله وقاية للبلاد من مرور العساكر من دون إن يكلف البلاد اقل شيء الى ان وصلوا الى صحراً. عكما. ووجدت الراحة والامان في لبنان . علي باشا والي مصر قدم الامير بشير الى عكاء فاعاد عبد الله باشا الولاية له . فنهض الشيخ بشير الى جباع الشوف . فارسل الامير يطلب منه سبعماية وخمسين الف غرش اسعافاً فأدَّاها . ولما حل الامير في بتدين تروسطت مشايخ العقال الصلح بينه وبين الامير ورجوعه كما كان فأجابهم طالباً منه الف الف غرش فارتضى الشيخ بدفع نصفها واداه . وبعد دفعه النصف طلب منه الامير الباقي فالتمس الشيخ تركيه فلم يُجِـَبِ اليه . فأقام الشيخ في جباع نحو ثلاثة اشهر ولما يئس من الترك قام الى ريشيا فبقي ابن اخيه الشيخ علي مكانه على المقاطعات مأموراً من الامير برأي عمه . ثم ارسل الشيخ بشير يلتمس من صالح باشا والي

دمشق الاقامة في ريشيا فأذن له . ثم اجتمع اليه جماعة من الامراء الشهابيين واللمعيـــين والارسلانيين فتوسل الى عبد الله باشا والي عكا طالباً تولية الامير عباس اسعد الشهابي فلم يجبه . ثم توسل اليـه ان يأمر برجوعه بمن معه الى بلادهم آمنين فأجابه .

وسنة ١٨٢٤ رجع الشيخ بشير الى المختارة ورجع من معه الى الوطانهم آمنين وذهب بنحو الفي رجل الى بندين السلام على الامير ودخل الى السراي فأمر الامير اعوانه ان يصطفوا له في صحن الدار . ولما قابل الامير التقاه بيشاشة وحبّاه بالسلام وخلع عليه . ثم رجع فبلغه ان الامير تكدر من كثرة الرجال ذذهب مرة ثانية بنفر قليل فسر الامير من ذلك واظهر له المحبة ووعده بالعود كما كان وطلب منه ان يفض من عنده من اهل البلاد فخال عنده ان قصد الامير مكيدة . ولما انفضت عنه احلافه ظهر له التغير من الامير . فنهض بمايتي نفر الى البقاع ومعه الامراء اولاد الامير عباس ارسلان . فانطلق بهم الى حوران ونزل عند العرب الفنحيلية والسلوط . فضبط الامير ارزاق وارزاقهم ، ثم اتى الى اقليم البلان ثم الى بعلبك ثم الى عكار فازله على وارزاقهم باشا المرعب في قرية المنية , فارسل الشيخ بشير يوفق بسين المشايخ باشا المرعب في قرية المنية , فارسل الشيخ بشير يوفق بسين المشايخ العمادية واقاربه فتوافقوا وحز بوا معهم امراء ومشايخ . ثم التأمت المشايخ والمادية الى المختارة و كتبوا الى الشيخ بشير يستدعونه اليهم ثم قدم اليهم الامير عباس الاسعد .

وفي افتتاح سنة ١٨٢٥ قدم اليهم من الامراء الشهابيين الامـــير سلمان سيد احمد واخوه الامير فارس واربعــة امراء من اقاربهما . وفي غضون ذلك نهض الشيخ بشير من المنية الى زوق مبكائيل فعضر عنــده جماعة من المشايخ الحوازنـة والدحادحة. وسار الامير منصور واخوه الامير نجم من برمانا الى المختارة ونهض الشيخ بمن عنده قاصد برمانا .
ولما صار في انطلباس ارسل الامراء الارسلانية الى الشويفات ليجمعوا
رجالهم ويذهبوا بهم الى المختارة. وارسل الشيخ اسعد بن سلمان واخويه
النكدية يجمعون رجالهم الى المختارة . ثم نهض جمع المختارة الى مطل بتدين واشعلوا نار الحرب فصدمهم عسكر بتدين واصيب الشيخ علي
العماد برصاص فرجع لمداواة جرحه . فظن اصحابة انه خان فانهزموا .
وعند المساء وصل الشبخ بشير الى كفرنبوخ ومن الغد انى المختارة فقدم
اليه من الامراء اللمعيين اولاد الامير نصر الثلاثة والامير عساف اسماعيل والمقدمون وطوائف المنتن .

وفي اثناه ذلك دهم الشبخ علي بن حسن بعقلين ليلا مع الامير فارس الشهابي فلم يتم الظفر . ثم نهض الامير بجموعه الى السمقانية فالتقاه الشبخ بعسكر المختارة فلم ينتصر احدهما على الآخر . ومن الغد ارسل الامير بشير احد مشايخ العقل الى الشبخ بشير يطلب الصلح خديعة منه . فأجاب الى ذلك رغبة بطاعة الولاة واخذ في رفع الاسباب . فبينا هو كذلك واذا بعساكر عبد الله باشا وجموع الامير قد اقبلت الى كروم بقعانا فالتقاهم عسكر المختارة الى الجديدة . فأخذ عسكر الامير يدحرج عليهم الصخور واشتد الحرب فأصيب الشبخ على بن حسن بالرصاص فانكسر عسكر المختارة فركب الشبخ من المختارة لنجدتهم وبقي حتى احضروا ابن اخيه الشبخ علياً وحضر العسكر . وفي اول الليل نهض الشبخ والامراء والمشايخ والمقدمون قاصدين حوران . وتوجه نعمان وسعيد واسماعيل مع والدتهم الى نيحا ففيرت زيهم وحجبتهم . ومن الغد قدم الامير بشير ملحم بالعساكر الى المختارة فنهمها ونهب بعذران وضبط كل ما للجانبولاديين .

واما الشمخ بشير فانه حبث كان له خدمات صادقة عند ولاة دمشق وما بدا منه إمر مغاير او جنحة قصد بمن معه ايالة دمشق مستأنساً بواليها مصطفى باشا البيلاني. فلما وصلوا الى الحولانية اختبأ الشيخ علي بن حسن في مفارة عرنة. ولما وصلوا الى قرية مجدل شمس افترقوا فذهب الامراء الشهابية نحو حمص وذهب الشيخ والباقون الى حوران . فارسل اليــه والي دمشق كنج آغارتيس عساكره ليخدعهم بالامان . فلما وصلوا الى القرب من قرية نوى من اعمال الجيدور اخــذ مخادعهم بالمراسلة . فاطمأن له الشيخ ومن معه لما ذكرنا ولكونه له معروف مع كنج اغا المذكور بانقاذه في واقعة ريشيا المشهورة كم نقدم فأجاب وقابله هو وولداه قاسم وسليم واولاد آخيه قاسم وامين وأحمد والشيخ علي العماد وولده خطار وابن عمه الشيخ امين . واما الباقي من الامراء والمشايخ والمقدمينُ وجملة من العسكر فانهم فرواً . فالبس كنج اغا الشيخ بشيراً والشيخ على العماد على رأسيهما عن امر الوالي علامة امان وانزلهم في القرية المذكورة في اماكن معدّة لهم ثم غدر بهم ليلا فأخــذ اسلحتهم وخيولهم ومثمناتهم وسار بهم الى دمشق راكبين . ولما أدخلهم القائد الى السراي امر مصطفى باشا الوالي بقتلاالشيخ على العماد ووضع الباقين في سبحن القلعة .

واما نعمان وسعيد واسماعيل فرحلت بهم امهم خفية الى حوران ومنها الى دمشق بطلب منه الشيخ بشيراً ومن معه فارسلهم اليه الى عكاء فأمر بحبسهم . وفي غضون ذلك ترفي على بن حسن في بخبأه وعمره خمس وثلاثون سنة وله حسين . وكان ربعة اسمر جميلا فصيحاً عاقلا شجاعاً . وبعد ايام اخرج عبد الله باشا الشيخ بشيراً من السجن وارسل له حلة وطيّب قلبه . فبلغ الامير

ذلك فكتب الى والي مصر يخبر، فكتب الوالي الى عبد الله باشاً ياومه ويأمره بقتله فقتله مع الشيخ امين العماد وعمره خمسون سنة وله خمسة اولاد قاسم وسليم ونعمان وسعيد واسماعيل . وكان معتدل القامــةُ رقيق الجسم اسمر اللون حسن الطلعة مهيباً عافلا رزيناً وقوراً جسوراً فارسأ شجاعاً شهماً سخماً فاضلا عادلا حلمهاً غموراً صفوحاً على الهمــة سديد الرأي شديد البأس ابي النفس ذا حمية حسن السياسة قوياً بالمال والرجال محامياً عن البلاد لُقَبِّ بعمود السماء وزع في سنة واحدة على فقراء البلاد جميعاً ستاية وخمسين الف غرش وبنى جسوراً واصاح طرقات وكثرت في ايامه المعابد ووجدت الراحة والامان فذاع صيته في الاقطار. اما الامير بشير فانه شرع بقطع آثار الجانبولاديين فهدم دورهم وجامع المختارة وسلب مال عشيرتهم ومحصولات اءلاكهم ومن كان معهم وانتقم من جميع من كان 'يعزَى اليهم . وفيها توفي الشبخ علي بن بشير نجم وله خمسة اولاد نجم وخليل وداود ودعيبس واحمد . وسنة ١٨٢٧ ترفي امين بن حسن في عكاء عزيباً. وفيها توفي سليم الطاعون بلاعقب فارسل والي عكاء الى اخوتهما ان يحضروا فعضروا لديه فانزلهم في بلاد صفد بكل اكرام ورتب لهم معاشاً . وفيها جاء حسن وابن اخيه حسين الى البلاد فطيَّب الامير قلبهما .

وسنة ١٨٣٢ لما قدم ابرهيم باشا بالجيوش أمن مصر الى عكاء لاخذ بلاد الشام من الدولة العثمانية وحاصر عكاء حضر الى خدمته الامير بشير وبعض رؤساء البلاد وامتنع اولاد الشيخ بشير من الحضور لحدمته تعقلا منهم وطاعة للدولة وذهبوا الى والي دمشق فخلع عليهم ثم توجهوا الى عساكر السلطان في حمص وتوجه معهم فاسم واحمد ابنا عمهم حسن وراسلوا عشائر بلادهم فحضر اكثرهم وحضروا وفعة حمص .

وسنة ١٨٣٣ لما أنكسرت عساكر السلطان في حبص وانهزموا الى حلب اختبأ سعيد واسماعيل في الجبل الاعلى وانهزم الباقون مع العماكر الىحلب ثم الى ايقونية. وعندما قدم رشيد باشا الصدر الاعظم الى ايقونية منجداً وبلغه خدمتهم وجهادهم انعم عليهم واكرمهم وحضروا معه هناك وقعة الانفصال. اخيراً لما تقبض على الصدر الاعظم وانهزمت عساكر الدولة الى اسلامبول ساروا مع العساكر. فعند وصولهم صدر امر الدولة بالانعام عليهم وابقائهم مكرمين.

وسنة ١٨٣٦ لما ضاق الحال بسعيد واسماعيل ولدي الشيخ بشير غاية المضايقة حضر سعيد لدى الامير بشير في بتدين ليلا متواقعاً عليه ومستغيثاً به فوجهه الى والي مصر لادخاله في سلك العسكرية فادخل برتبة ملازم وامتاز بركوبه في السفر وعدم استاع دعوى عليه. وسنة ١٨٣٨ امر ابرهيم باشا بارتقاء سعيد الى رتبة بوزباشي ثم صار معاوناً بوتبة بيك باشي . وسنة ١٨٣٩ لما بلغ نعمان دخول اخيه سعيد في سلك العسكرية سار من إسلامبول الى مصر فترحب به والي مصر واعطاه نيساناً برتبة امير آلاي .

وسنة ١٨٤٠ لما قدم عزة باشا سر عسكر الدولة العثمانية ببعض العساكر الى بسيروت ومعه العبارة الافرنجية حضر الشيخ اسمعيل بن بشير إببعض رجاله لحدمة العسكر فانعم عليه عزة باشا برتبة أبيــه شيخ

المشايخ عن يد بعض مشايخ بني الحازن. وحينا بلغ أخاه سعيداً قدوم العساكر أخد يفتد العساكر الشامية الداخلة في العساكر المصرية ويستنهضهم الى الفرار منها الى العساكر العثانية فوافقه جماعة منهم وفروا متتابعين.

وفي غضون ذلك اتى سعيد من مرعش مع العسكر المصري الى زحلة ففر شبلي العربان وجملة من العساكر . فحينئذ قام عسكر مصر الى دمشق . وفي ذات ليلة فر سعيد والباقي من الرؤساء حتى لم يبق الا النزر اليسير وحضر الى البقاع وجمع عشائره وسار مع الامير بشير ملحم الوالي بعساكر البلاد الطرد ابرهيم باشا . ولما وصلوا الى يافاكتب سعيد الى اخيه نعمان بك وباقي مناصب البلد في مصر ان بحضروا فحضروا جميعاً الى يافا . وعندما اقباوا على المعسكر استقبلهم اصحابهم باطلاق البارود فرحين . ثم رجعوا الى بلادهم وتسلموا مقاطعاتهم كانت آباؤهم . وجعلوا نعمان بك والياً كأبيه فتطاول على ولايت نجم وخليل ابنا على بن بشير بن نجم وحز با عليه جماعة فقتلهما ولم يتركا عقباً .

وسنة ١٨٤١ حدثت فتنة بين اهل دير القمر واهل بعقلين وانتشب بينهم القتال فتوجه سعيد بك ومنع الحرب وسكتن الفتنة. وفيها حضر احد بك ابن حسن من اسلامبول الى بلاده فلما حدثت الفتنة بين الدروز والنصارى رحل الى صيدا معتزلا وبعد ايام دخل الى بيروت واقام فيها . ولما صار الحرب بين الدروز والنصارى في دير القمر نهض سعيد بك برجاله وحضر الى الدير فوجد الحرب مضرمة فاشتد بأس الدروز به واحاطوا بالدير فظهر له اقدام زايد وشجاعة قوية . وفي غضون ذلك هجمت نصارى اقليم جزين وغربي البقاع وانوا لمحاربة الشوف فاحرةوا

منه امكنة متطرفة فنهض اليهم سعيد بك بوجاله وحاربهم فانهزمو أ متشتتين فأحرق عسكره بعض مساكنهم في البقاع ورجع برجاله الى المختارة . وبعث جماعة لحاية دير المخلص . فازدادت جموع النصارى في اقليم جزين وقصدوا الشوف فاستقبلهم سعيد بك برجاله واضرم عليهم نار الوغى فانهزموا فتبعت الرجال اعقابهم فتبددوا وفروا الى صيدا . وحين كسرت النصارى المجتمعون في بعبدا وعبيه الدروز المجتمعين في الشويفات والغرب الاعلى استنجد الامواء الارسلانية بسعيد بك ان يحضر اليهم برجاله فنهض بهم وعندما بلغ عين عنوب وجد النصارى قد أثاروا الحرب على الشويفات وأهل الغرب الاعلى فشن الغارة على النصاري الذين الحَوا على الشويفات فانهزموا وظلَّ يطردهم الى بعبدًا فتحصنوا في دار الامير ملحم فهجم عليهم فخرجوا منهزمين بعيالهم . فامسك عنهم مرحمة على نسائهم واولادهم فنجوا . وفي الحال قدم احد مقاطعاتهم . فاشتهرت بذلك همة سعيد بك وشجاعته وشبعته ومُدحت مرحمته فازداد اعتباره . اما احمد بك فرحل الى صيدا معـ تزلا وبعد ايام رحل الى بيروت واقام فيها .

وسنة ١٨٤٢ تنازل نعمان بك عن الولاية واعتزل الى عبيه فتفوض سعيد بك بها وحُسيب من خدامي الدولة الموقدين . وفي اثناء ذلك امر مصطفى باشا السر عسكر عمر باشا سرا ان يحتال على مناصب الدروز الكباد ويقبض على وجوههم لامر ما . فلما استحضرهم الى بندين قبض على سعيد بك وباقي المناصب واخبر السر عسكر بذلك فارسل له محمد باشا الكلسلي لاحضارهم فاستدعى نعمان بك من عبيه وسرى بالمناصب الى صيدا ومنها الى سار بهم بحرا الى بيروت فوضعهم الوزير في بحرس .

وفي اليوم الثاني قدم نعمان بك من عبيه الى بتدين فقبض عليه عرباشا وارسله الى بيروت فوضع مع اصحابه . وفيها لما قبض عمر باشا على المناصب وحض شبلي العربان ومعه جموع من حوران وقرى الشام اطلق اسعد باشا الوالي سعيد بك وارسله مع محمد باشا الكلسلي لمنع الحرب فعض الى المختارة وقد م سعيد بك نفقة العسكر من ماله واخذ ينذر وجوه الدروز ان يفضوا جماعتهم فلم يذعن له كلهم فاستمر على انذارهم حتى عمل بعض من له غاية سبباً مع العسكر وصارت الحرب فاعتزل سعيد بك عنهم فانكسروا . فحض عمر باشا الى المختارة بعسا كره فنهبوا داره واحرقوا بعضها . ثم نهبوا القرية فخشي من وقوع الشبهة به فتوجه الى حوران هو واهل البلاد بما انها خربت من النهب والقتل والحريق . ثم اتفق هو والامير امين ارسلان على ارجاع النازحين الى البلاد مراعاة لحاطر الدولة وتوجه الامير امين ارسلان على الى اسلامبول عن طريق بغداد لاستعطاف خاطر الدولة وبقي سعيد بك في حوران سنة وبعض اشهر ينتظر المراحم .

وسنة ١٨٤٣ امرت الدولة باطلاق نعمان بك وباقي المناصب من السجن فاطلقوا . وفيها قدم الاميرامين ارسلان الى بيروت فايزاً وحضر بواسطته اوامر لسعيد بك برجوعه الى محله فاتى الى بيروت فطيب اسعد باشا خاطره وحصل له منه القبول التام وامره بالرجوع كما كان فتوجه الى الشويفات ثم الى داره واخذ بترميمها وتعمير البلاد وحسن سياستها وجمع الاموال السلطانية

وسنة ١٨٤٤ لما حضر سعيد بك مـن بيروت وجد الاختلاف بين الطائفتين بسبب ما حصل قبلا فأخذيسكن الفتن وحضر المطرانيوسف الى بلدة جزين فتزايدت جموع النصارى. ولما وقعت الحرب بين نصارى

دیر القمر ودروز الجرد ثم بین نصاری ساحل بیروت والغرب الاء\_لی التمس سعيد بك من داود باشا المقيم في بتدين ارسال عسكر اليه لمنع الحرب في مقاطماته فارسل له طابوراً اقام في المختارة . وفي غضون ذلك تجمعت نصارى غربي البقاع الى ثغرة سغبين وتجمعت نصارى اقلم حزبن ثم نهضت النصاري من الثغرة إلى مرستي فاحرةوها . ثم احرفوا الحريبة واحرقت النصارى المتجمعون في جزين نيحما وباتر وجباع وبعذران . وحضر الامير حسن الاسعدالشهابي ونصارى اقليم النفاح فساروا الىحارة الجنادلة فاحرقوها وزحفوا الى عين مساطور وشرعوا بحريقها وكل ذلك وسعيد بك مستقر في محله ولم يحرك ساكناً بمشاهدة العسكر طاعة للدولة وكفأً عن الشر . فلما لم ينكفوا وكانت المحامــاة عــن العرض والنفس واجبة على كل انسان نهض لصدهم وقابلهم في بعذران وفي اثره عسكر النظام للمنع فكسرهم وبدد شملهم فادركه العسكر هناك فتوجهوا الى عَين ماطور المبيت فيها . فوجدوا جمعاً من النصاري شارعين بحريقها فقبضُوا على خمسة وسبعين نفراً منهم تسلمهم العسكر وارسل الى بتدين. وفي الليل فرت النصاري من جميع الشوف فرجع سعيد بــك الى محله ورجع العسكر الى بتدين. وارسل محافظين الى دير المخلص . ثم تجمعت النصارى في جزين وغربي البقاع وفي البوم الثامن نهض البهم سعيد بك برجاله فاحرقوا جملة مخلات وكسروا النصارى من جزين وغربي البقاع والفيافي ورجع سعيد بك بالعسكر الى المختارة . ولما اشتدت الحرب في المتن وخرج وجبهي بالثا بعسكره من بيروت الى ارض المديرج جنوبي حمانا لمنع الحرب اصدر او امر في كل البلاد بوجوع كل الى مكانه و ان الذي مضى لا يسأل عنه وصادق على ذلك القناصل فجعل سعيد بك يخمد النيران بكل جد واجتهاد وبذل جهده بما فيه راحة الجميع ومنع التعدي واعطى الامان للنصارى فاطمأنوا وتقربوا اليه. فعين لهم نفقات واستخدم منهم جهاعة ووظفهم في مصالحه مكرمين. وفي اثناء ذلك التقى بعض النصارى بالشيخ شبلي حمدان احد اقارب سعيد بك راجعاً الى بيته فقتلوه فبلغ سعيد بك فعلهم فلم يلتفت اليه ومنع اقارب الشيخ عن اخذ الشار تسكيناً للفتن وساعد المحتاجين بكل ما يمكن من نقود وغيرها على اصلاح امورهم ومساكنهم حتى عادوا احسن بما كانوا.

وسنة ١٨٤٥ لما قدم من اسلامبول الى بيروت شفيق افندي وغيق باشا لترتيب جبل لبنان سار الباشا بعسكره الى بتدين ثم سار شكيب افندي اليه فاستدعى الباشا وشكيب افندي سعيد بك وباقي المناصب فاعتذر سعيد بك عن الحضور لعارض منعه من ذلك . فاصدرا امرآ بجمع السلاح . فجمع سعيد بك سلاح المختارة وبعث به الى بتدين ، ثم توجه الى المقاطعات لجمع السلاح وعدد وصوله الى عين قنية استدعاه شكيب افندي ثانياً الى بندين ليلا فتأخر وصول الامر اليه الى الصباح . فاهتم بذلك واذا بالعسكر قد دنا من محله فتربص حتى احــاط بداره المدافعة عن انفسهم فمنعهم بذلك اطاعة للدولة وانحاز بمن معه من قدام العسكر قاقاً وارسل مدبره الشيخ قاسم حصن الدين يطلب الاطمئنان فقيض العسكر عليه واخذه فازداد سعيد بك قلقاً وتوجه الى اعلى الجبل فانكفت المساكر عنــه ورجعت الى بتدين . فاقام هناك ينتظر مراحم الدولة . ولما اطلق شفيق افندي المناصب من بتدين ورجع الى بيروت ارسل لسعيد بك يطبُّب خـــاطره ويؤمنه فحضر حينئذ الى بيروت . فطيَّب الوزير قلبـه واطلق الشيخ قاسم حصن الدين , وفي اثناء ذلك

لما احيات ولاية الابير احمد أرسلان الى اخيه الابير امين بقي سعيد بك مع الامير امين المام ترتيب نظام البلاد . ثم حضر معه الى الشويفات فشاهد منه كل غيرة وامداد وارشاد . ثم توجه الى محله بكل توفيتى وانشراح . وجرى في الاحكام بحسب النظام المرتب وجمع الاموال السلطانية واصلح امور مقاطعاته بكل انصاف . وفيها حضر قامم بك من اسلامبول الى بيروت واقام فيها .

وسنة ١٨٤٩ لما قدم أمين أفندي من أسلامبول إلى بيروت لمسح بلاد الشام استدعى اليه أعيان البلاد ووكلاء الشعوب واجتمعوا في بيروت للمشورة في أجراء ذلك فتوهموا من هذا الامر فالتمس سعيد بك أن يكون أبتداء المسح في مقاطعاته أطاعة لنفوذ أمر الدولة فأجابه وحضر بالمساحين إلى المختارة . فأتفتى أذ ذالك قدوم عزة باشا لعدد الذكور ومعه الأمير أمين أرسلان الوالي ومناصب مقاطعات الدروز ووكلاؤها بنحو الف رجل فقدم لهم سعيد بك الإقامات من ماله نحو أمهر . فمسحوا مقاطعاته وعدوها بكل سهولة . فكتب اليه السر عسكر ووالي بيروت يمدحان درايته وحسن مساعيه في خدمة الدولة . وفيها فتح مدرسة لانشاء العلوم في جوار داره وأحضر اليها الشيخ أبرهيم أفندي الأحدب الطرابلسي النحوي البياني الشاعر الفقيه الأديب ورتب له معاشاً من ماله واستحضر جماعة من أهل مقاطعاته الدروز والنصارى النفع وهي باقية الى الآن .

وسنة ١٨٥٠ توفي الشبخ محمود وله احمد وكان عافلًا نقياً ورعاً. وسنة ١٨٥١ لما صدر امر الدولة باجرا. القرعة وحضر مصطفى باشا مـأموراً بها شق ذلك على الاهالي وصار هيجان وتتابع الفرار فاخذ سعيد بـك

يستجلب أهل مقاطعاته لحدمة الدولة ويسكن الهيجان . وعندما قـدم الباشا والامير امين ارسلان الى المختارة عقد دبواناً واستحضر البه ذوى الاسنان المطلوبة من اهل مقاطعاته الخمس وهي الشوفان وأقليم الحروب واقليم النفاح واقليم جزين وجبل الريحان وقدم من اصابته القرعـــة بدون توان وصرف على الجميع من ماله من غير ان يكلف احداً اقــل شيء فتضاعفت المراسيم من ولاة الامور بالتشكر من ثبات صدق خدمته . وفيها لما ابي اهل حوران تقديم الانفار للنظام هائجين ورجعت سعيد بك ان يتوجه الى حوران ويسكن الهياج ويجتذب اهله\_ا الى . طاعة الدولة فتوجه بجانب من رجاله الى بصرى فجمع مشايخ حوران فحضر اليه منهم جمع غفير فاخذ يدعوهم الى طاعة الدولة وينذرهم ويتهدد من مخالف بسطوة الدولة فرضخوا له فاكرمهم بمال جزيل واستكتبهم عرض حال الى الوزير مضمونه انهم طايعون فرجع به الى دمشقوعندما مثل امام المشير تلقاه بالترحاب والاعزاز وسر من فعله جداً وانزله عنده مكرماً وامر بتقديم كل ما يحتاجه هو ورجاله . وامره ان يوسل الىاهل حوران سفيراً ليوردوا الغلال الى دمشق حسب عــادتهم وان يؤمنهم وكان كذلك فامتثلوا وصارهدو" عظيم . فاشتهر سعيد بك بالقوةوالذكا. في تصريف الامور وصار له الاعتبار التام عند علما. دمشق واعيانهــا . وانعم عليه وزيرها واصحبه بكتاب الى والي بيروت يتضمن حســــن مساعيه وبذله المال في خدمة الدولة طااباً منه ان يكون سعيد بـك موقراً مستجاباً له . وكانت غيبته هذه نحو شهرين انفق فيهــــــا اموالا وافرة . فلما حضر الى بيروت وقابل الوزير ترحب به واكرمه ووعــدم

 بكل ما يرضيه . ثم ذهب الى الشويفات فاستقبله القائمةام بكل اكرام وسرور . ثم اتى الى المختارة فاستقبله اهل المقاطعات برهج عظيم . وفيها انعمت عليه الدولة برتبة قبوجي باشي .

وسنة ١٨٥٧ لما حدثت فتن في قرى دمشق وعدم الامان في طرقها كتب علي باشا الاشقر والي دمشق ووامق باشا والي بيروت الى سعيد بك ان يتوجه الى دمشق لاصلاح ما ذكر فتوجه فاستقبله بالترحاب والاعزاز وانزله عند مدبره خليل بك العظم ورتب له الاقامات. ثم استنهضه لما دعاه اليه فلباه وسكن هياج القرى ونهج طرقها ومهدها وحينئذ حضر واحف باشا السر عسكر فقابله بالبشاشة والثناه. ولما تحقق نجابته وتروى مهابته دعاه لاستخلاص المدافع التي اخذت من العساكر في حرب حوران واستهمه علي باشا بذلك فاجابها بمثلا وسعى باحضارها. وانفق لاستخلاصها مالاً جزيلا على مشايخ حوران فاحضروها وقدموا معها ستة من الحيل الجياد فحسن بعيني السر عسكر والوالي فعله واكرما المشايخ وكتبا له مراسيم تتضمن خلاصة خدمته الصادفة فآب واكرما المشايخ وكتبا له مراسيم تتضمن خلاصة خدمته الصادفة فآب بالى بلاده معتزآ .

وسنة ١٨٥٣ لما حدث غلاء شديد وحجزت الغلال امر سعيد بك بيع قمح من مونة داره للمحتاجين نسيئة ففتحت الاهراء اي مخازن القمح وبيعت الحنطة للمحتاجين ديناً وامر بصرف مرتب من الحبز للمحتاجين مدة نصف سنة فدعوا له بالتوفيق والبقاء وعلو المرتقى واثنى على مكارمه القريب والبعيد . وفيها صدر امر عارف باشا السر عسكر ووالي ايالة دمشق بطلب سعيد بك لديه فلما حضر قابله بالانس واللطف وامر ان يكون منزله عند ابي السعود افندي المرادي. ثم اخبره انه صدر فرمان شريف باجراء محاسبة الوارد على الامير امين من مال توظيف العسكر

لمحاربة المسكوب وان يصير الاستفهام منك عن ذلك. فبقي حتى انتهت المحاسبة فانشرح خاطر عارف باشا عليه واجله واصحبه بكتاب الى والي بيروت يتضمن استقامته في خدمة الدولة وحسن مساعيه في ما يؤول لارضاء ولاة الامور وان تصير الملاحظة بشأنه فحضر مسن دمشق الى بيروت وحظي من انعام الوالي على كل اعتبار واكرام ثم توجه الى داره بكل توفيق . وسنة ١٨٥٤ توفي قاسم بن حسن في بيروت بالا عقب ودفن في الاوزاعي . وكان شهما كرعاً فطناً نبيهاً .

وسنة ١٨٥٦ لما صدر الامر السلطاني باجراء محاسبة المأمورين في جبل البنان على الاموال الاميرية الداخلة عليهم والحارجة منهم عن خمس عشرة سنة توجه سعيد بك الى بيروت وبقي اربعة اشهر حسى تمت محاسبته . فتبين انه مقدم من ماله زبادة على الداخل عليه اربعاية الف غرش بموجب مضبطة من مجلس شورى القايمقامية بحضور ماموري مجلس الايالة عبد القادر باشا وعبد القادر افندي واعطي شهادة بذلك من والي الايالة ودفتر دارها فتبين عند الجبع انه صادق الحدمة .

وسنة ١٨٥٨ قدمت زوجة السلطان محمود الثانية قاصدة الحج الشريف فتوجه سعيد بك لملافاتها الى طريق دمشق وقدم لها الحدامة اللايقة بشأنها وسار في خدمتها اكثر الطريق فشكرت مساعيه وحاز منها التعطف النام والقبول الزايد وانعمت عليه بصلة ثمينة فدعا وود عهاوعاد الى محله وارسل لها بغالاً الى دمشق خدمة لتختها فقبلت ذلك منه وعلمت انه صاحب هم علية وشيم سنية لانه في جبل لبنان فريد المثال حميدا لحلال متفرد بفضايل لم يحم حولها حايم ولا فاز ببعضها من للمعالي رايم فحاه محط الرحال وملجا ذوي الامال قد اعاد مقاطعات آبائه واجداده ذات ثفر بسام بما شملها من مزيد البر والانعام. وبني ما كان دائراً من معالم معالم عاشمها من مزيد البر والانعام. وبني ما كان دائراً من معالم معالم المعالم من مزيد البر والانعام. وبني ما كان دائراً من معالم المعالم من مزيد البر والانعام.

المختارة وجدّد فيها مباني واضحت بها مختارة . وهو ههام كامـل وجواد فاضل اراؤه سديدة واخلاقه حميدة يحب اهل العلم والصلاح واولي الحير والفلاح قد مدحه الشعراء وقصده الفضلاء فاحسن الى كل بما يرضيه وعاد على الذي نحاه بصلة اياديه . وهو في جميع ذلك فريد وحيد وهكـذا يكون سعيد . انتهى .

# الفصل السادس عشر

## في نسبة المشايخ العهاديين الدروز واخبارهم

هماد واخوه سرحال وابو عذرا . عماد ولد اربعة اولاد غضبات واخوته . فغضبان واثنان من اخوته الثلاثة توفوا في ازمنة مختلفة فتلى بلا عقب . واخوه الرابع توفي مجذوماً ساماً ذاته بلا عقب . رسرحال ولد له اولاد احدهم ولد له ولد يسمى سرحال . وابو عذرا توفي بلا عقب وسرحال قتل هو وغانية من اقاربه ونجا لهم ولد سمي بميزق . فبميزق ولد ناصر الدين . وناصر الدين ولد ابا عذرا . وابو عذرا ولد سيد احمد . وسيد احمد ولد اله عماد . وعماد ولد له خمسة اولاد بشير وحمين وسيد احمد وعبد السلام وسرحال .

فالاول اي بشير ولد اربعة اولاد ابا النصر وخطاراً وفارساً وعلياً. خابو النصر ولد ناصر . وناصر الدين ولد ولدين كنجاً وبشيراً . فكنج ولد اولاداً . وخطار بن بشير توفي بلا عقب . وفارس بن بشير ولد ولدين حسناً وعبد السلام . فحسن ولد محمداً . وعبد السلام ولد ولدين قاسماً وحسناً . وعلي بن بشير ولد خطاراً . وخطار ولد علياً . والثاني اي حسين ولد ثلاثة اولاد جهجاهاً واسعد المكنى ابا قبلان وابا سلمي . فجهجاه ولد ولدين محمداً وحسينا فتوفيا بلا عقب . واسعد بن حسين ولد أمينا . وامين ولد اسعد . وابو سلمى بن حسين ولد ولدين اسمعيل وحمداً . فاسمعيل توفي عزيبا .

والثالث اي سيد احمدولد عبد السلام المكنى ابا سعدى . وابوسعدى ولد سيد احمد فتو في قتيلا بلا عقب .

و الرابع اي عبد السلام ولد قاسماً . وقاسم ولد ولدين خطاراً وسلمان . فخطار ولد ملحماً . وسلمان ولد اربعة اولاد عباساً وسعد الدين وقاسما ونعمان . والحامس اي سرحال تو في بلا عقب .

هؤلاء المشايخ ينتسبون الى رجل من مدينة العمادية القريبة من مدينة الموصل يسمى عماداً. قدموا الى الجبل الاعلى واقداموا في قرية تسمى مرطحوان. ثم انتقلوا الى قرية هناك تسمى تلبتا. ثم انتقلوا الى مقاطعة العرقوب وقطنوا في الزنبقية . وبعد زمن حسدت فتنة بينهم وبين الجانبولادية فاقتتلوا وقتلوا من الجانبولادية جماعة ونهبوهم وفرا الباقون الى مزرعة الشوف . وانتقل العمادية الى عين وريه . ومنها الى الباروك . وكان لعماد جد هم اخوان سرحال وابو عدرا واربعة اولاد . ثم توفي سرحال عن اولاد كان لاحدهم ولد يسمى سرحال . ثم توفي سرحال عن الولاد كان لاحدهم ولد يسمى سرحال .

سنة ١٦٣٣ توفي غضبان بن عباد في خان حاصبيا بلا عقب قتبلا من عسكر الكرجك احمد باشا في واقعة خان حاصبيا يوم قتل الامير علي فخر الدين المعني . وسنة ١٦٣٤ توفي ابن عماد الثاني في اعبيه بلا عقب قتبلا من الامير على علم الدين لما دهم الامراء التنوخية في اعبيه وقتلوا عن آخرهم كاسبأتي وسنة ١٦٣٦ توفي ابن عهاد الثالث في المغيرية قتبلا بلا عقب . وفيها توفي

ابن عهاد الرابع مجذوماً ساماً ذاته بلا عقب. وفيها حدث حرب في مجدل معوش بين الامير على علم الدين اليمني والي الشوف والامير ملحم المعني. فانهزم الامير على الى طرابلس ثم الى دمشق واستغاث بواليها فاغاثه واصحبه بخمسهاية مقاتل. ولما وصل الى حدود قب الياس النقاه الشيخ سيد احمد ابو عذرا باربعاية رجل فاخلى له الامير المنزلة حتى دخل بوجاله فرجع اليهم الامير بعسكره. فاحاطوا بهم من كل جانب وقبضوا عليهم وقتلوه عن آخرهم

وسنة ١٦٦٠ ولى احمد باشا الكبرلي الشيخ سرحال جبل الشوف مكان الامير احمد المعني واخيه الامير قرقهاس حين اختباً . وفي ذات بوم طلب ان يتزوج احدى بنات الامر اء المعنيين فلم يؤذن له . وسنة ١٦٦٤ عندما رجعت الولاية الى الامير احمد المعني وبالحه طلب الشيخ سرحال امر بقتله وقتل اقاربه معه فقتلوه وقتلوا ثمانية من اقاربه فلم يبتى من العمادية سوى ذكر فر حالا الى قرية كامد في البقاع متنكراً واخذ يوعى هناك بقراً . وسمى ذاته بعيزق . وبعد زمن تمردت نظراء العمادية على الامير احمد فتكدر . ولما بلغهم خبر بعيزق التمسوا من الامير اهلاكه فوعدهم وارسل الى بعيزق خيلا وملابس واسلحة ورجالا و كتب اليه كتاب امان واحضره اليه مكرما وجعله مدبراً عنده .

وسنة ١٦٨٥ توفي بعيزق وله ولد يسمى ناصر الدين . وفيها توفي ناصر الدين وله ولد صغير يسمى الدين وله ولد يسمى سيد احمد . ثم توفي سيد احمد وله ولد صغير يسمى عاد . فوضعته احزابه عند الشيخ محمد تلحوق خشية من ان يقتله بنوعلوان نظرا ، بني العباد . ولما شب ازوجه من ابنته وارسله الى الباروك الى احزابه . ثم توفي وله خسة اولاد بشير وحسين وسيد احمد وعبد السلام وسرحال . ثم توفي بشير وله اربعة اولاد ابو النصر وخطار وفارس وعلي

ثم تو في حسين وله ثلاثة او لاه جهجاه واسعد المكنى ابا قبلان وابوسلمى بم تو في سيد احمد وله ولد يسمى ابا سعدى .

وسنة ١٧١١ لما حضر الاميرحيدر الشهابي من مغار فاطمة الى الراس في المتن قدم اليه الشيخ سيد احمد ابو عدرا والشيخ سرحال برجالهما وحاربا معه في واقعة عين دارة . وسنة ١٧٧٦ توفي الشيخ سيد احمد في البقاع قنيلا في واقعة قره منا لا . وسنة ١٧٨٤ لما ابت الرعايا اداء ما احدثه عليهم الامير بوسف الشهابي الوالي من المال حنق الامير من الشيخ عبد السلام لانه حركهم الى ذلك وجرمه بعشرة الاف غرش .

وسئة ١٧٨٨ تو في الشيخ عبد السلام العهاد وله ولد يسمى فاسماوكان عاقلا فصيحا جدا حتى ضرب المثل بفصاحته وصارت مناظرة بينه وبين الشيخ علي جانبلاط ادت الى المشاحنة فانقسمت طائفة الدروز الى قسمين جانبلاطي ويزبكي. غير ان المشايخ النكديين ورجالهم لم يدخلوا في هذا الانقسام. وعم هذا الانقسام الامراء الشهابيين واللمعيين والنصادى اللبنانيين وصار اسم يزبكي علما جنسيا لبني عماد وبني تلحوق وبني عبد الملك ومن والاهم. وكان زعيم اليزبكية بنو عهد وزعيم الجانبلاطية بنو جانبلاط. ثم توفي ابو النصر وله ولد يسمى ناصر الدين.

وسنة ١٧٩٣ ارسل الامير قددان الشهابي المشايخ العمادية والنكدية فدهموا الشيخ بشير جانبلاط وعسكر الجزار في المختارة فانكسرت المشايخ الى مرج بعقلين ثم سلمت العمادية للامير بشير الوالي في كفر عمل.

وسنة ١٧٩٤ لما يئس المشايخ من تولية الامير عباس اسعــد فروا الى حوران ثمرجعوا الى اوطانهم ودفعوا خسة الاف غرش للامير حسين الشهابي الوالي فرضي عنهم . وسنة ١٧٩٧ انفق هؤلاء المشايخ مع المشايخ الجانبلاطية على قتل المشايخ النكدية فدعا الامير بشير الشهابي الوالي اولاد الشيخ كليب اليه فدخلوا عليه وهو في القاعة في سراي دير القمر فخرج الامير واغلىق الباب فاسرعت المشايخ البهم واخرجوهم وقنلوهم واحداً واحداً . وكانوا خمسة وهم بشير وواكد وسيد احمد وقاسم ومراد . ثم ارسل الاميربشير فقبض على اولاد الشبخ بشير المقتول الذين فروا من اعبيه الى وادي الناعمة وسجنهم وبعد ايام دخل اليهم المشابخ وقالموهم وكانوا اربعة وهم على وجهجاه وسعد الدين وكليب .

وسنة ١٧٩٩ نهضت المشايخ الى البقاع وربطوا طريق عكا فحادفوا قافلة من بكفيا حاملة خمراً الى الفرنساوية فضبطوها قبلغ الامراء المهيين ذلك فارسلوا الى المشايخ ان يرجعوها فابوا فارسل الامراء رجالا الى البقاع فدهموا قرية كامد ونهبوها . واما الامير بشير فلما توجه لجمع الاموال انفت منه المشايخ واحضروا اليهم الامير سلمان على فاحضر اليهم الامير عسكراً فخافوا وفر وا الى وادي التيم ووشوا به الى الجزار بأنه كان يوسل امداداً للفرنساوية حبن محاصرتهم عكا فارسل لهم عسكراً فنهضوا به الى البقاع فارسل البهم الامير عسكراً صحبة الشيخ بشير فانبلاط فحصل بينهم واقعة في ارض الحريزات . ثم التمس الامير من والى دمشق عسكراً لمساعدته فانفذ اليه المنلا اسميل ولما وصل الى البقاع بعث اهساكر الجزار ان تكف عن مقاومة الامير بشير فامتثلوا ورجهوا بعث الى حاصبيا . ثم سار المنلا اسمعيل الى حاصبيا ففر المشايخ الى مرجعيون ثم الى عكا .

وسنة ١٨٠٠ تو في الشيخ جهجاه قتيلًا عند عاربا في واقعة عساكر الجزار مع اللبنانيين وله ولدان محمد وحسين . وسنة ١٨٠١ انفق الامير عباس اسعد الشهابي مع المشايخ فالنمسوا له الولاية من الجزارثم توجهوا به الى حاصبيا ثم الى عكا فولاه الجزار فاتى بعسكر الى صيدا وتوجه الشيخ فارس بفرسان الجزار الى البقاع ثم اتى بهم الى البادوك ومنها الى حير القمر . فالتقاه الامير عباس الى هناك ونهض بالمشايخ والعسكر الى ساحل بيروت قاصداً جبيل . ثم اجتمع الامير بمن معه في البقاع وانكسرت عماكره وساد بالمشايخ الى حاصبيا .

وسنة ١٨٠٧ اتحدت المشايخ مع الامير سلمان سيد احمد فتوجه الى عكا طالباً الولاية وتوجه الشيخ ابو قبلان الى وادي التيم . وسنة ١٨٠٣ التيمس المشايخ من الجزار ان يوجه لهم عسكراً الى البقاع لضبط اغلال الامير والجانبلاطية فارسل لهم مائتي فارس .ثم سارت المشايخ الى واحي حاصبيا والتيمسوا من الجزار ان يامرهم بالرجوع الى البلاد لينهضوا باحزابهم الى طرد الامير بشير فاجابهم و كتب الى الامير حسن علي واحزابهم ان ينهضوا معهم فنهض الشيخ ابوقبلان الى الباروك واجتمعت اليزبكية في الجرد والفرب الاعلى ثم خافوا وفر وا من بناتر الى الساحل. ولما رضي الجزار عن الامير بشير سار الشيخ ابو قبلان من بيروت الى والشيخ ابا قبلان ان يتوجها الى اوطانهم . وبعد ايام امر الجزار الامير سلمان والشيخ ابا قبلان ان يتوجها الى وادي التيم . فتوجها الى مرج عبون فارسل الامير بشير يطردهم فساروا الى حوران واقاموا هناك اربعة فارسل الامير بشير يطردهم فساروا الى حوران واقاموا هناك اربعة فارسل الامير بشير يطردهم فساروا الى حوران واقاموا هناك اربعة فارسل الامير بشير يطردهم فساروا الى حوران واقاموا هناك اربعة فارسل الامير بشير يطردهم فساروا الى حوران واقاموا هناك اربعة فارسل الامير بشير يطردهم فساروا الى حوران واقاموا هناك اربعة فارسل الامير بشير يطردهم فساروا الى حوران واقاموا هناك اربعة فارسل الامير بشير يطردهم فساروا الى حوران واقاموا هناك اربعة فارس و لما توفي الجزار استدعاهم اسميل باشا الى عكا فساروا .

وسنة ١٨٠٤ توفي الشيخ ابو قبلان بالجدري في ظاهر عكا وله ولد يسمى اميناً . وكان فصيحاً كريماً شجاعاً ذا مرؤة لطيفاً . وسنة ١٨٠٧ التمس جرجس بازمن الامير بشير الوالي قصاص المشايخ مع عزوتهم

النلاحقة والملكية فارسل لهم سبعين رجاز يعنفونهم . فتوجهت المشايخ الى غزير يلتمسون من الامير حسن ان يتوسط امرهم عند اخيه الامـير بشير . فكتب الى أخيه فلم يجبه . فطلب الامير حسن من المشايخ سرآ ان يوافقوه على قتل جرجس باز واخيه عبد الاحد فاجابوه وتعهـدوا له بقتل عبد الاحد في جبيل . ثم ذهب الامير حسن الى بتــدين وكشف لاخيه ما دبره فاجابه . ثم اخبرا الشيخ بشير جانبـلاط فوافقها فعينوا يوماً معلوماً لقتل الاثنين في دير القمر وجبيل فعاد الامير حسن الىغزير متظاهراً بالفيظامِ أمن أخيه لعدم رفع الاثقال عن المشايخ وأرسسل الى المشايخ سراً ان مجتملوا الاكلاف وهو يدفعهما لهم مضاعفة . ثم توجه بعضهم الى دير القمر والتمسوا من جرجس باز ان يتوسط امرهم فالتمس من الأمير الشفقة عليهم فاجابه ان يكتبوا صحاً على انفسهم بمال معلوم الى مضي شهر فكتبوا وتعهدوا للامير سراً باهلاك عبد الاحد فرفع المحصلين عنهم فرجعوا الى اوطانهم ولما انغش جرجس باز بذلك استدعى الامير حسن الشيخ على تلحوق رامره سرآ ان يحضر المشايخ العهادية واحلافهم برجالهم مظهرين انهم قاصدون الامراء اولاد الامير يوسف ليلتمسوا من اخيه الامير بشير ان يترك لهم ما تعهدوا به في ذلك الصك فتوجه الشيخ علي وحضر بالمشايخ كما امره . ثم توجه الامير حـــن الى الصيد في بلاد جبيل ومعه المشايخ .

ولما اقباوا على جبيل أحذر بعض العقلاء عبد الاحد من المشايخ الآتين فلم يذعن له . واما المشايخ فارسلوا رجالاً تسبقهم الى باب المدينة ليلا يغلق بوجوههم واذا بالمشايخ على باب المدينة فهجموا ودخلوا ففر عبد الاحد الى داره وتقلد بسلاحه فدخل الشيخ ناصر الدين باتباعه فاطلق عبد الاحد عليه الرصاص فانجرح وقتل واحد من اتباعه ولما سدت في عبد الاحد عليه الرصاص فانجرح وقتل واحد من اتباعه ولما سدت في

وجه عبد الاحد ابواب الهرب طرح نفسه من طاقة داره الى اسفل . فلما ابصره الذين اسفل وثبوا عليه وقتلوه . ثم سلبوا داره ومن ادركوه وقبضوا على اصحاب الامراء . وفي ذلك النهار قتل الامير بشير جرجس باز . وسنة ١٨٠٨ سار الشيخ فارس الى مصر لضيق معاشه وتبعه الشيخ على وتقربا الى والي مصر .

وسنة ١٨١٨ لما بلغ الشيخ عليا ان الامير حسن حمود الشهابي قتسل عمه الامير حيدراً ثم اباه وفر هاربا محتمياً في دمشق استأذن والي مصر بالتوجه ليسير احوال البلاد فامره ان يشتري له خيلا . فقدم الى دمشق مثلاثين فارساً واخذ يواسل احلافه من الامراء الشهابيين والمشايخ اليزبكية طالباً صك اتحاد بينيم ليعرضه على والي مصر فلم يتفقوا على ارساله . فرجع الشيخ على الى مصر .

وسنة ١٨٦٩ غضب الامير بشير الشهابي الوالي على اليزبكية فارسل لهم اعواناً يثقلون عليهم بالعلايف والعلايق ففروامن البلاد وتبهم النكدية واخيراً قدم اليهم الشيخ علي من مصر . ولما بلغ الامير انهم شرقي البقاع ارسل اليهم ولده الامير اميناً بالف ومايتي مقاتل لطردهم فلما اقبلت عليهم سباق الفرسان في ارض معذر تجمعوا وهجموا على السباق هجمة الاسد الضواري فانهزموا الامير امين بعسكره . ولما ضاق بهم المجال توجهوا الى عكا نزلاء على والبها عبد الله باشا وتوجه الشيخ على الى مصر .

وسنة ١٨٢٠ لما رضي عنهم عبدالله باشا استدعى الشيخ عليا من مصر وارسلهم الى صيدا فحضروا مع الامير حسن علي والامير سلمان ملحم الواليين الى دير القمر . وفي اثناء ذلك قدم الشيخ علي من مصر الى عكا فترحب به الوزير واكرمه ثم اتى الى دير القمر .

وسنة ١٨٢١ لما توجه الامير بشيربرجاله وعساكر عبدالله باشا لمحاربة

عساكر وزير دمشق ظاهر المدينة خانت المشايخ من عسكره وذهبواالى دمشق واتحدوا مع الامير حسن والامير سلمان المطرودين . وفيها ارسل وزير دمشق المشايخ بثلاثماية فارس الى البقاع لضبط اغلال الامير بشير والقبض عبلى اصحابه . فقتلوا نفرين من جهاعته واعتقلوا اربعة . وفيها ولى درويش باشا الشيخ عليا مقاطعة مرج عيون .

وسنة ١٨٢٤ اتحدت المشابخ الجانبلاطية ونهضوا الى المختسارة لقتال الامير بشبر الوالي . ولما انهزموا نحو حوران ادر كهم عسكر دمشق في قرية نوا من اعمال الجيدوروخدعهم قايده فسلم له الشبخ على وولده الشبخ خطار والشبخ امين مع الشبخ بشير جسانبلاط فسلبوهم . ولمسا قابلوا مصطفى باشا والى دمشق امر بقنل الشبخ على ضرباً بالسيف فقتلوه وسجن الباقين في القلعة ولما ارسلوا الى عكا امر عبدالله باشيا بقتسل الشبخ بشير جانبلاط والشيخ امين . فقتلا وطرحت جثتاهما قدام باب المدينة عبرة للناظرين .

وسنة ١٨٣١ امر الامير بشير برجرع النزاح الى البلاد . فحضر الشيخ ناصر الدين الى وطنه . وسنة ١٨٣٧ لما بلغ المشايخ قدوم عساكر السلطان محمود الى حلب لمحادبة ابوهيم باشا توجهوا الى معسكرهم . فامر ابرهيم باشا بهدم دورهم . وفيها توفي الشيخ سيد احمد قتيلا في واقعة حمص . وفيها توفي خطار بن قاسم وله ولد يسمى ملحماً . وفيها فر الشيخ ناصر الدين والشيخ خطار والشيخ حسين من حمص الى بيلان .

وسنة ١٨٣٣ حضر الشيخ ناصر الدين الى الامير بشير فطيب خاطره. وسنة ١٨٣٥ لما تجمعت الدروز في وادي التيم لصد عساكر ابرهيم باشا توجه لمعونتهم الشيخ ناصر الدين . فقدم حينئذ ابرهيم باشا الى بركة عيجا في اقليم البلان واستدعى من دمشق مصطفى باشا الارناوطي ان يحضر

بعسكره لمساعدته . فلما بلغ الشيخ ناصر الدين والشيخ حسن جانبلاط قدوم ذخايره ارسلا نحو ثلاثماية رجل لاخذها . فلما وصلوا الى واد يسمى وادي بمسى وجدوها قادمة فتسلموها . واذا بمصطفى باشا قادما بعسكره فاشتعلت نار الحرب بينهم ، فلما بلغ الشيخ ناصر الدين ذلك نهض لنجدتهم بنحو ثلاثاية مقاتل وتبعه الشيخ حسن جــانبلاط بنحو اربعماية وخمسين مقاتلاً . فاشتد القتال بينهم وبين مصطفى باشا فيلغ ابرهيم باشا ذلك فاخذ فرقة من عسكره وتبع اعقابهم . ولما اشتدت الحرب من مصطفى باشا على الشيخين ورجالها رجعوا منهزمين الى واد هناك يسمى وادي بكا . واذا باوهيم بادًا قادم فانحاز الشيخ حسن بجاعته الى قلعة صخور في اعلى الوادي وانجاز الشيخ ناصر الدين برجاله الى قلمة مثلها في اسفــل الوادي فاحدقت بهم العساكر من كل جانب وحملوا عليهم حملة واحدة . ولمانفد البارود والرصاص من فرقة الشيخ ناصر الدين صاح بهم ان يهجموا عليهم بالجوارح. فهجموا منقضين كالجوارح. فحصدوا رؤوس الارناوط حصد المناجل السنابل . ومزقوا اجسامهم تمزيق الذوابل . ولما رأى الوزيران شدة باسهم وشرةهواسهم امر العساكران تنقض عليهم جميعاً كالصواعق ويخطفوا حياتهم خطفة باشق . فانقضوا عليهم بالسيوف والرماح واخذوا يذبحونهم ويعملون فيهم السلاح . هذا والشيخ ناصر الدين مستل سيفه هاجها حتى قتل خلقاً ثم قتل ولم ينج من اصحابه سوى خمسين نفرآ . اما الشيخ حسن فلما نفد بارودجاعته ورصاصهم والحتعليهمالعساكر فربهم هارباً . فقتل منهم نحو مائة وثلاثين رجلًا .

وسنة ١٨٣٦ توفي الشيخ سلمان وله اربعة اولاد عباس وسعد الدين وقاسم ونعان وسنة - ١٨٤ قدم الشيخ عبد السلام والشيخ خطار من مصر الى بلادها ليحزبا اهله كامر والي مصر . وقد استوفينا خبرها في اخبار

الولاة الشهابيين .

وسنة ١٨٤١ نزع الامير بشير ملحم الشهابي الوالي قرية شمسطار التي في بلاد بعلبك من المشايخ العمادية وسلمها للامراء اولاد الامير منصورمراد اللمعي فانفت المشايخ والتمسوا ارجاعها مرات من الامير فابر . ثم ارجعها الامراء اللمعيون للمشايخ . وسنة ١٨٤٣ قبض عمر باشا الوالي على الشيخ خطار وارسله الى بيروت فوضعه مصطفى باشا في يحرس .

وسنة ١٨٤٤ لما دعا شكيب افندي المناصب اليه الى بتدين فر الشيخ خطار وإختبأ . وسنة ١٨٥٤ جمع الشيخ خطار ثلاثماية مقاتل وسمار بهم قاصداً ارزروم لمحاربة المسكوب فوصل الى حلب وبقي مدة ينتظر الامير المين ارسلان . ولما بلغه انه ذهب الى اسلامبول رجع بالرجال الى بلاده



Control of the second of the second

# الفصل السابع عشر

### فى نسبة المشايخ النكديين الدروز واخبارهم

علي وآخواه نجم ويوسف . فعلي والد كنعــان . وكنعان ولد سلمان وحسيناً . فسلمان ولد اربعة اولاد اسعد وحمــــداً وكنعان وحسناً . فاسعد ولد ثلاثة اولاد محموداً وسلمان ومنصوراً . وحمد بن سلمان توفي بـــلاعقب . وكنعان بن سلمان ولد ولدين احمـــد وآخر مجهولاً . ونجم ولد ثلاثة اولاد كليباً وقبــلان وبشيراً . فكليب ولد خمسة اولاد بشيرًا وواكداً وسيد احمد وقاسماً ومراداً . فبشير بن كايب ولد اربعة اولاد وهم علي وجهجاه وسعد الدين وكايب. وواكد وناصيفاً . فعباس توفي بلا عقب . وناصيف ولد ثلاثة اولاد وهم عباس وكايب وبشير . فعباس بن ناصف ولد شاهيناً . وكايب توفي عزيباً . وقاسم بن كليب ولد حموداً. وحمود ولد ثلاثة اولاد وهم قاسم وسليم وسعيد. ومراد بن كليب ولد فارساً . وقبلان بن نجم توفي بلا عقب . وبشير بن نجم ولدحسناً . ويوسف بن واكد ولد خطاراً . وخطار ولد اولاداً احدهم ولد حسيناً . وحسين ولد خطاراً فنو في بلا عقب . وحسن توفي قتر للا بلا عقب . هولاء المشايخ ينتسبون الى قبيلة من عرب الحجاز . وتوجهوا مع عرب آخربن لفتوح مصر وبـــلاد المغرب فأقاموا في مملكة مراكش فسمُّوا هناك بني نكد .

سنة ١١٢٠ لما قدم الامير معن الايوبي الى الشوف حضروا اليه وصاروا عنده من جملة اعوانه حتى انقطعت ذرية آل معن . وسنة الامار عنده من جملة اعوانه حتى انقطعت ذرية آل معن . وسنة الامار لما تولى الامير حيدر الشهابي جبل لبنان تقربوا اليه فجعلهم من اخصائه . وكان كبيرهم الشيخ علي . وفيها لما فر الامير حيدر المذكور من وجه محمود باشا ابي هرموش تبعه الشيخ علي الى غزير فلحقهم العسكر الى هناك وتواقعوا فانكسر عسكر الباشا الى البحر . ثم سار الشيخ علي مع الامير الى الحرمل ثم حضر معه واقعه عين دارة ومعه المنبخ علي مع الامير حيدر الناعمة وما يليها وكتب له الخواه نجم ويوسف فاقطعه الامير حيدر الناعمة وما يليها وكتب له الان العزيز . ثم توفي الشيخ علي وله ولد يسمى كنعان . ثم توفي الشيخ نجم وله ثلانة اولاد كايب وقبلان وبشير . ثم توفي الشيخ بوسف ابن واكد وله ولد يسمى خطاراً .

وسنة ١٧٥٦ قتل احد اهل دير القبر واحداً من خدم النكدية فاعتقل الامير ملحم الوالي ذلك القاتل وسجنه لا يريد قتله لانه لم يقتل عداً. فلما شعرت المشابخ بذلك هجم بعضهم الى السجن ليقتلوه فمنعهم الامير فصار من ذلك شغب عظيم. فاضطر الامير الى انه امر بقتل المسجون فقاتل وائتر ذلك في عقله حتى القي الفتنة بعين الشيح خطار والشيخ كايب فنهضا على بعضهما فطردهما الامير من البلد واحرق منازلها وعدمها. ثم توسط امرهما الامير اسمعيل والي حاصبيا واصلحها مع الامير فرجعا الى المناصف. وطيتب الامير قلب الشيخ كليب معاد وارجعها الى دير القهر فعمر منزلها.

وسنة ١٧٦٣ سار الشيخ كليب والشيخ خطار مع الامرير يوسف الشهابي الى ريشيا فأمر الامير منصور الوالي بهدم مساكنهما وقطع اشجارهما . ولما رجعا معه الى البلاد نهضا معه ثانية الى اللاذقيـة ثم اتيا معه الى جبيل ثم الى اوطانهما . وفيها توفي الشيخ خطار وله اولاد .

وسنة ١٧٦٤ حدثت فتنة بين الشيخ كليب وابني عمه الشيخ فهد والشيخ شاهين وتواثبوا للقتال مرات فاخرجهم الامير منصور الوالي من دير القمر وطردهم فساروا الى وادي التيم وبقوا هناك حتى تصالحوا فأمر الامير المذكور برجوعهم الى اوطانهم فرجعوا . وسنة ١٧٧١ غار الشيخ كليب من برجا برجاله على المتاولة المجتمعين في قرية علمات فظفر بهم .

وسنة ١٧٧٥ امر الاميو يوسف الوالي المشايخ النكدية ان يكمنوا في ارض السعديات جنوبي نهر الدامور لمحادبة عسكر الجزار عند مروده من هناك في طريقه من بيروت الى صدا . فلما اقبل العسكر عليهم شنوا عليه الغارة واطلقوا عليه الرصاص فانقض عليهم العسكر والعب فيهم السلاح فكسرهم ومزقهم اي بمزق وجندل مقدامهم الشيخ ابا فاعور وقبض على واده الشيخ محود وعلى الشيخ واكد كليب. وسقط الشيخ بشير جريحاً بين القتلى لاحياً فيرجى والا متناً فينعى . وغنم العسكر مالهم وظل سائراً في طريقه الى صيدا فاخبروا الجزار بما كان وقد موا له الشيخين اللذين اسروهما فأمر بحبسها في القلعة وبعد انفضاض الواقعة مرقوم من هناك فرأوا الشيخ بشير صريعاً بسين القتلى معرى ومشرفاً على الموت فأقاموه واخذره الى دير القمر فعالجوه فبرأ . ثم التمس الامير من الجزار اطلاق الشيخين المذكورين ووعده بمائة الف غرش فدية . فأجابه وارسل له اربع مائة فارس لتحصيلها منه .

وسنة ١٧٧٦ اظهرت المشايخ النفرة من الامير بوسف الشهابي. لتقاعده عن استخلاص الشيخين من سجن الجزار وهيجوا عليه اخويــه الامير سيد احمــد والامير افندي واستمالوا اليهــم المشايخ الجانبلاطية وانفقوا على خلع الامير يوسف من الولاية وتولية الحويه المذكورين عوضه فتنحى الامير يوسف الى غزير مظهراً حب العزلة .

وفي ذات يوم احتال رجل ماروني من دير القمر يسمى يوحنا بيدر على تخليص الشيخين من قلعة صيدا حيث كان يتردد اليهما . وذلك انه خات ليلة كسر قيديهما واحدرهما بحبل من ناف ذة في السجن الى البحر فاتيا الى دير القمر . وفيها قدمت المشابخ بنو علوان بعسكر الجزار ليملكوه البلاد ولما وصاوا الى نهر الحام التقاهم الشيخ كليب يوجاله فكسرهم الى صيدا .

وفي البوم الثالث نهضوا الى اقلم الحروب فالتقاهم الشبخ بشمير برجاله فانكسر وقاتل عدة من رجاله ورجع عسكر الجزار الى صيدا وفيها ارسل الامير يوسف الوالي محصّلين من قبل الجزار الى المشايخ يثقلون عليهم ليدفعوا المائة الف غرش التي تعهد بها الى الجزار فدية عن ذينك الشيخين . ففر الشيخ كليب بعياله الى جبل عامل واقام عند الشيخ ناصيف النصّار فضبط الامير املاكه وسلمها لاخويه الامير سيد احمد والامير افندي .

وسنة ١٧٧٩ كتب الشيخ كليب الى الشيخ سعد الحوري يلتمس منه استعطاف خاطر الامير يوسف عليه فأجابه واصدر له من الامير كتاب الامان والرضى فعضر الى وطنه. ولما اخبر الامير سيد احمد واخوه الامير افندي الشيخ كليباً ما أضمراه لاخيها الامير يوسف من السوء كاشف الشيخ كليب الامير يوسف بذلك.

وسنة ١٧٨٠ انبي الشيخ كايب واولاده ليلًا الى دار الامير افندي في دير القمر وحضر الامير سيد احمــد اليهم قاصدين المسير الى كنيسة التلة فأقام لهم الامير بوسف كميناً من عسكر المقاربة في طريقهم في الدكاكين فلما بلغوا قرب الكمين تأخرت المشايخ عن المسير وتواثبت الرجال على الاميرين وجماعتهما فقبضوا على الامير افندى ونجا الامسير سيد احمد ولما ادخلوا الامير افندي الى اخيه الامير يوسف قام عليه وقتله . اما الامسير سيد احمد فذهب الى المختارة فحز بعلى اخيسه القاتل الشبخ حسن جانبلاط والشبخ عبد السلام العباد . فلما بلغ الامير يوسف ذلك فر من دير القمر الى عكا ومعه الشبخ كايب واولاده فارجعه الجزار الى الولاية . وسنة ١٧٨٥ توفي الشبخ كايب وله خسة اولاد بشير وواكد وسيد احمد وقاسم ومراد .

وسنة ١٧٩٠ كتب الجزار الى الارناؤوط الذين في بـيروت اب يخضروا الى صيدا . فلما بلغ المشايخ ذلك اكمنوا لهم برجالهم في ارض السعديات جنوبي نهر الدامور . وعندما افبل الارناؤوط عليهم ثاروا بوجوههم واشعلوا نار الحرب فقاتل من الارناؤوط نحو مائتي رجل وسنة ١٧٩١ حدثت وافعة بين المشايخ والارناؤوط في الجاهلية فانهزمت الارناؤوط . وسنة ١٧٩٣ توجه الشيخ فهد والشيخ يوسف واخوه الشيخ جهجاه الى اطراف البلاد فارسل الامير حسين واخوه الامسير سعد الدين الواليان فاحضراهم وحبساهم فدخل اليهم ابن همهم الشيخ بشير وقتلهم . وفيها دهم المشايخ النكدية والمشايخ العادية بالف مقاتل عسكر الجزار والشيخ بشير جانبلاط في المختارة فانكسرت بالف مقاتل عسكر الجزار والشيخ بشير جانبلاط في المختارة فانكسرت المشايخ الى مرح بعقلين . ثم ذهب الشيخ بشير الى المتين والتمس من الشيخ بشير جانبلاط أن يتوسط امره عند الامير بشير عمر الوالي فأجابه وجرم باقي المشايخ بخمسين الف غرش ثم طبتب خاطره .

وسنة ١٧٩٥ 'قتل الشيخ نمر في واقعة قب الياس. وفيها هدم الامير بشير عمر الوالي مساكن المشايخ احلاف الامراء اولاد الامير يوسف. وسنة ١٧٩٧ اتفق المشايخ الجانبلاطية والعهادية والامير بشير عبر الرالي على قتل المشابخ النكدية فاستدعى الامير بشير المشايخ اولاد الشيخ كليب اليه الى دير القمر ولما دخلوا مجلسه خرج من القاعة واغلق الباب فاصرع الشيخ بشير جانبلاط والمشايخ العمادية ودخلوا القاعمة وجعلوا يخرجونهم واحدا فو احمدا ويقتلونهم ضرباً بالسيف . وكانوا المحمدة وهم بشير وواكد وسيد احمد وقاسم ومراد . ثم ارسل الامير اعواناً الى عبيه يقبضون على اولاد الشيخ بشير ففروا الى وادي الناعمة واختبأوا هناك فارسل الامير اعواناً احضروهم اليه فوضعم في السجن وكانوا ادبعة وهم على وجهجاه وسعد الدين وكليب . وبعد قليل دخل وكانوا ادبعة وهم على وجهجاه وسعد الدين وكليب . وبعد قليل دخل اليم المشايخ العهادية وقتلوهم . واما الصغار فهربوا مع الشيخ سلمان الى دمشق فضبط الامير املاك الجميع فابقى له جزءاً واعطي الباقي المشايخ القاتلين . ثم ان الجزار دعا الشيخ سلمان من دمشق اليه فتوجه بلشايخ الصفار الى عكا وكانوا ستة عشر ذكراً . فعين الجزار لهم بنقة واكرمهم .

وسنة ١٨١٩ لما حضر الشيخ علي العماد من مصر الى دمشق واتفقت المشايخ اليزبكية والنكدية سخط عليهم الامير بشير عمر الوالي فقامت المشايخ اليزبكية من البلاد وتبعتهم المشايخ النكدية فجابوا بلاد الشام ثم ساروا الى عكا فلم يقبلهم عبد الله باشا واليها . ولما كانوا في معذر شرقي البقاع ارسل اليهم الامير بشير عمر الوالي ولده الامير الميناً بألف وخمسهاية مقاتل فكسروه .

وسنة ١٨٢٠ لما بلغ الشيخ بشيراً نهوض الامير حسن علي لمعونة عامية بــلاد جبيل القائمين على الامير بشير الوالي ارســــل اليه من الشويفات الشيخ حموداً بألف مقائل الى الطريق لبصـــــــــ عن المسير

غادركه عندكنيسة الشياح الاعلى واطلق جماعة الشيخ الرصاص فانهزم الامير حسن الى الحدث ملتجئاً انى الامير سلمان فلحقته فرسان الشيخ عود الى دار الامير سلمان واخيه الامير فارس فتلقاهم الامير سلمان بن معه وشن عليهم الغارة فانهزموا .

وسنة ١٨٣٠ لما امر عبد الله باشا الامير بشير عبر الوالي ان يتوجه لحاصرة قلعة سانور سار معه الشيخ ناصيف وبعض مناصب البلاد . فلما اجتمع اهـل نابلوس في قرية عجة غار عليهم الشيخ ناصيف بمائتي رجـل ومعه شيخان من التلاحقة فانكسر النابلسية وانهزموا . فاحرق القرية وقبض على تسعة وستين رجلًا منهم فقاتلوا . واحضر اربعة عشر اسيرا الى الامير فانعم عليه وقرابه اليه .

وسنة ١٨٣٣ امر ابرهيم باشا الامــــير خليل بشير ان يسير بألف مقاتل لبنانيين لمحافظة طرابلوس من عساكر السلطان . فاستدعى الامير خليل البه الشيخ حموداً والشيخ حسين تلحوق والشيخ يوسف عبد الملك وتوجهوا معه ولما وصلوا الى طرابلوس كتب الشيخ حمود كتاباً الى عثان باشا احد الوزراه القادمين لحرب ابرهيم باشا وارسله اليه الى اللاذفية مضمونه انه مقيم على امر الدولة العثمانية . فأجابه الوزير بكتاب فوقع الكتاب بيد الامير خليل فارسله الى والده .

وفي اثناء ذلك توجه الشيخ اسعد الى دمشق ومنها الى حلب الى عساكر السلطان وكتب الى الدروز يستنهضهم على ابرهم باشا . اما الشيخ حمود فلما بلغه وقوع جواب عثمان باشا له بيد الامير بشير رجع الى دير القمر واجتمع بالامير بشير ملحم في سبنيه وجعل عهدا معه على النهوض الى عساكر السلطان واخد يحزّب الدروز ويحضهم على النهوض . ولما كتب الامير بشير الوالي اعلاماً الى الدروز يتهددهم

عزم المشايخ على الفرار من البلاد فجمعوا رجالهم واشهروا القيام فارسل الامير يسترضيهم فأبوا ونهضوا ليــلا وتوجهوا الى حلب الى معـــكر الوزراء . فأمر ابوهيم بانتا بهدم مساكنهم فه درمت .

وسنة ١٨٤٠ قبض الامير بشير عمر الشهابي الوالي على الشيخ عمود وولده الشيخ قامم والشيخ عباس ابن الشيخ ناصيف لمراسلتهم العامية القائمين على ابرهيم باشا وارسلهم مع المأسورين الى مصر فنفوا من هناك الى سناد . وفيها قدم الشيخ ناصيف وولده الشيخ عباس من مصر الى البلاد ليحز با الباس على الدولة العثمانية . وقد استوفينا ذلك في اخبار الولاة الشهابيين .

وسنة ١٨٤١ امر والي مصر بوجوع المنفيين من سنار فرجع المشايخ الثلاثة معهم الى مصر فاكرمهم واليها ورجعوا الى بلادهم . وفيها لما هاج اهل دير القهر على اهل بعقلين لاجل الحجل وساروا طالبين القتال لحقهم الشيخ ناصيف واسترضاهم فلم يوعووا . وقد استوفينا ذلك في ولاية الامير بشير ملحم . وفيها لما ذهب الامير بشير ملحم الوالي الى دير القهر بجمع الاموال الاميرية خبأ المشايخ عندهم رجالا من طائفتهم وجعلوا للهجوم على دير القهر يوماً معلوماً وحينت فدمت المشايخ الجانبلاطية والعمادية برجالهم بحجة الجمعية لتوزيع المال . ولما دخلوا البلا خرج القوم الكامنون ونهضت المشايخ واطلقوا الرصاص على النصارى فقتلوا منهم نحو اربعين رجلا واخدوا ينهبون ويحرقون . فتلقاهم النصارى بالرصاص فقتل الشيخ عباس وله ولد يسمى شاهيناً وقتل معه معه خمسون رجلا . ولما بلغ الشيخ عباس وله ولد يسمى شاهيناً وقتل معه ذلك احتموا عند الامراء في عبيه واختلف القوم عنداك على تسليمهم وقتلهم . ولما بلغ الشيخ ناصيفاً قدوم اهل المعلقة التقاهم برجال الى

بيدر الرمل وارسل يقنعهم انه وقع الصلح ولما دخل الليل احدق بهم برجاله واطلق عليهم الرصاص فانهزموا وفئتل منهم نحو اربعين رجلة. ثم عاد الى دير القمر فدامت الحرب اربعة ايام . فقتيل من الدروز ماية وثمانية عشر رجلا ومن النصارى واحد وستوت رجلا. واخيراً سلتم الامير والنصارى عن يد نواب الوزير وخرج الامير بجاعته من السراي ذاهباً الى الساحل . ولما صاروا في الازقية امرت المشايخ بسلبهم وتعزيرهم فعروهم واهانوهم مع الامير .

وسنة ١٨٤٤ لما وقع الحرب بين النصارى والدروز جمع الشيخ حمود نحو ثلاثية آلاف مقائل وسار الى حرب الامراء اولاد الامييو قعدان والنصارى سكان عبيه فتحصنت النصارى عند الامراء في دورهم ودام الحرب من الضحى الى المساء فقتل من عسكر الشيخ نحو اربعين رجلا ومن النصارى ثمانية انفار . ثم سلموا لنائب داود باشا وساروا الى بيروت . اما الشيخ ناصيف فلما بلغه خبر الحرب قدم من حوران بألفي مقاتل والتحم القتال بينه وبين نصارى حاصبيا فكسرهم فانهزموا الى قرية القرعون في البقاع فقتل منهم مائتان وخسة وثلاثون رجلا ومن عسكره ثمانية انفار . ثم استحضره وجيهي باشا اليه الى المديرج وطيب خاطره وامره ان يستكن في وطنه فسار اليه . وفيها طلبت

دولة فرنسا من الدولة العثمانية قصاص الشيخ حمود لقتله البدادري الفرنساوي في عبيه وامره بحرقه . فصدر الامر للوزير بذلك فقبض الوزير المذكور عليه وسجنه في بيروت . ثم عقد ديواناً للبحث عن امره فبرر نفسه فأطلقه . فشكاه الفنصل فصدر الامر بارساله الى اسلامبول فاعتقله الوزير وارسله فنفي من اسلامبول الى ايقونية وبقي فيها حتى توفي . وفي اثناه ذلك جمع شكيب افندي بعض المناصب والوجوه في بتدين وحجزهم ففر الشيخ ناصيف واختبأ .

وسنة ١٨٤٧ أرسل كامرل باشا مدبره بعسكر للقبض على الشيخ ناصيف فأما وصل الى جسر القاضي ارسل يدعوه اليه فلما بلغه ذلك الامر فر" من كفرفاقود واختبأ . وسنة ١٨٥٤ سار الشيخ ناصيف بالرجال التي جمعها لحرب المسكوب فوصل الى حاصبيا وتوفي فيها مستسقياً ودفن هناك وعمره اثنتان وستون سنة وله ولد يسمى بشيراً . وكان بطلا صنديداً عاقلا خبيرا في امور الحرب ذا سطوة عظيمة واعتبار سام عند الدروز .

### الفصل الثامن عشر

#### في نسبة المشايخ التلحوقيين الدروز واخبارهم

ابو جانبلاط احمد ولد جانبلاط . وجانبلاط ولد شاهيناً . وشاهين ولد ثلاثة ولد ولدين محمداً وبشيراً . فمحمد ولد شاهيناً . وشاهين ولد ثلاثة اولاد محمداً واسمعيل واسعد . فمحمد توفي بلا عقب . واسمعيل ولد ابرهم ولد ادبعة اولاد شاهيناً ومحموداً واسمعيل وناصيفاً .

وبشير بن شاهــين ولد عليًّا . وعلي ولد حسينًا . وحسين ولد ولدين بِشيرًا وعباساً. فبشير ولد اربعة أولاد عليًّا وخطاراً وسلمان ويوسف. فعلى ولد ثلاثــة اولاد حسيناً واحــد واميناً . فحسين ولد عباساً . وعباس ولد ولدين رشيداً وشاهيناً . وامين توفي عزيباً . وخطار بن بشبر ولد بشبراً . وبشبر ولد ولدين حموداً وداود . وسلمان بن بشبر ولد اربعة اولاد سليماً وسعيداً ويوسف وخليلاً. فخليل ولد ولداً . ويوسف بن بشير توفي بـــلا عقب . وعباس بن حسين ولد حــــداً . وحمد ولد ثمانية اولاد وهم عباس وحسن وفاعور وفارس وظاهر وكنج واسعد وجهجاه . فعباس توفي عزيباً . وفاعور ولد ثلاثة اولاه وهم قاسم وشبل وسعيد . فقاسم توافي قتبلا عزيباً . وسعيد ولد ولداً . وفارس ولد حديناً . وظاهر ولد ولدين مايحماً وعباساً . وكنج توفي عزيباً . واسعــد ولد حمداً . وجهجــاه توفي عزيباً . هولاء المشايخ ينتسبون الى فبيلة من العرب تسمى بني عزام من عرب الجزيرة الفراتية أتوا مع الأمير معن الايوبي الى الشام فاستدعاهم الاميير عامر الشهابي البــه الى حوران وافاءوا هناك . ثم انتقلوا الى وادي التـــم واقاموا بها مدة وحيزة .

سنة ١١٤٤ انتقالوا الى بيروت لفننة حدثت بينهم وبين الامراء الشهابيين واقاموا في رأس بيروت. فحدثت فتنة بينهم وبين احد امراء بني الحمراء فقتلوء. وانتقلوا الى ارض الفيجنية بين الشويفات وكفرشيا وعبروها. وفي بعض الابام حدث فتنة بينهم وبين الامراء آل جمال الدين التنوخية اليمنية فدهمتهم ليلا الامراء المذكورون وقتلوا منهم تسعة انفار ونجا منهم ثلاثة ففر وا الى حومال. ثم توفي

اثنان منهم هناك وبقي واحد يسمى احد وهو المكنى ابا جانبلاط ، وفي غضون ذلك قدم اليه من عينات بعض وجوه عائلة ابي نجم اليمنية واتحدوا معه وطلبوا منه ان يذهب معهم الى قريتهم ويتوطنها فارتضى وسار معهم اليها . ثم صيرهم قيسية مثله . ثم اتفق معهم على قتل بني العبد اليمنية القاطنين في تلك القرية فقتلوا من بني العبد سبعة عشر ذكراً ثم قتلوا باقي سكان القرية اليمنية الذكور . ثم توفي وله ولد يسمى جانبلاط . ثم توفي جانبلاط وله ولد يسمى شاهيناً . وكان له صدافة في بيروت مع بني الغول وبني نجا وبني سنتينا المسلمين. وفي ذات يوم رأته عنية بيروت في المدينة فوشوا به الى سكانها فقتلوه وله ولدان عمد وبشير . قلما بلغهما قتله انحدرا برجالهما الى بيروت فالمنقاهما العلما وانتشبت الحرب فهجموا عليهم فاغلقوا في وجوههم ابوابهما فكسروها ودخارا المدينة وقتلوا منهم مائنين وسبعين نفساً . وسنة ١٩٦٠ ارسل ودخارا المدينة وقتلوا منهم مائنين وسبعين نفساً . وسنة ١٩٦٠ ارسل وعجاون لولده الامير حسين ولما انعمت عليه الدولة بها سلتمها الامير وعجاون لولده الامير حسين ولما انعمت عليه الدولة بها سلتمها الامير المذكور لأبي شاهين وجعله نائباً عن ولده المذكور لانه كان صغيواً .

وسنة ١٧١١ لما فر الامير حيدر الشهابي الوالي من امام محمود باشا ابي هرموش الذي تولى البلاد عوضه تبعه الشيخ محمد وولده الشيخ شاهين . فلحقتهم عساكر محمود باشا الى غزير وانتشبت الحرب بينهم فخرج اليهم الشيخ شاهين من الاتراس وتصلبت المشايخ الحبيشية في الجلاد والكفاح مع الامير فانكسرت العساكر الى البحر وسار الامير قاصد الهرمل ومعه الشيخ محمد وولده . ثم رجعت العساكر الى غزير واحرفتها . وفيها لما قدم الامرير حيدر الى المتن حضر الشيخان معه . ولما دهم الامير حيدر محمود باشا المذكور في عين دارة صحب الشيخ ولما دهم الامير حيدر عمود باشا المذكور في عين دارة صحب الشيخ

محمد وولده وظهرت شجاعتها . ولما رجع الامير الى ولايته نزع الغرب الاعلى من يد الامير بوسف الارسلاني لانه بمني واقطعه للشيخ محمد واخيه الشيخ بشير وشيخها عليه ورفع مرتبة المشايخ وكتب لهم الاخ العزيز . ولما رجع الشيخ بشير الى وطنه احرق من مقاطعة الغرب الاعلى كفرا وشملال وعيناب . وقسل اكثر رجالهن لانهم بمنيه . ثم توفي محمد بن شاهين وله ولد يقال له شاهين .

وسنة ١٧٤٨ قدم احمد اغا القلتقجي الى عاليه نزيلًا على الشيخ شاهين فأغاثه من سليان باشا والي دمشق الذي طرده منها فكتب الوزيو المذكور الى الامير ملحم الشهابي الوالي ان يطرده من بهده فكتب الامير الى المشايخ التلاحقة والملكية ان يطردوا ذاك القلتقجي من عندهم فأبوا رعاية للذمام . فانفذ البهم الامير عسكراً فنهضوا بنزيلهم وجماعته نحو ريشيا . فأحرق العسكر مساكنهم وقطع اشجارهم . فرضي الامير عنهم وارجعهم الى بلادهم كما كانوا وعوقض عليهم ما الله لهم .

وسنة ١٧٠٠ تو في الشيخ شاهيين وله ثلاثة اولاد محمد واسمعيل والسعد . ثم تو في الشيخ محمد بن شاهين الثالث بلا عقب . ثم تو في الشيخ اسعد بلا عقب فتيلا في وافعة الحريزات في البقاع . ثم تو في بشير وله ولد يقال له علي . ثم تو في علي وله ولد يقال له علي . ثم تو في حسين وله ولدان بشير وعباس . ثم تو في بشير بن حسين وله ولدان بشير وعباس . ثم تو في بشير بن حسين وله اولاد علي وخطار وسلمان ويوسف .

وسنة ١٨٠٧ توفي بوسف بن حسين ـ

وسنة ١٨٢٢ توفي علي بن بشير وعمره ستون سنة . وله ثلاثة اولاد حسين واحمد وامين . وكان اشقر اللون معتدل القامة عاقلا حزوماً شجاعاً كريماً مهاباً مستقيماً . وفيها توفي عباس بن حسين . وسنة ١٨٢٦ توفي سلمان وله اربعة اولاد سليم وسعيد ويوسف وخليل . وسنة ١٨٢٧ توفي ابرهيم بن اسمعيل وله اربعة اولاد شاهين ومحمود واسمعيل وناصيف . وفيها توفي كنج بن حمد عزيباً .

وسنة ١٨٣٠ لما كان الامير بشير عمر محاصراً قلعة سانور واجتمع النابلسيون في قرية عجة غار عليهم الشيخ حسين والشيخ فارس مع الشيخ ناصيف النكدي وهز موهم و احرقوا القرية وقتلوا منهم تسعة وستين رجلا . واحضروا اربعة عشر رجلا منهم الى خيمة الامير بشير . وفيها توفي الشيخ شاهين بن ابرهيم في قرية يركي وله ولد يقال له عباس وسنة ١٨٣٢ توفي فارس بن حمد وله ولد يقال له حسين . وسنة ١٨٣٣ توفي فاعور بن حمد وله ثلاثة اولاد قاسم وشبل وسعيد . ثم توفي اسمعيل ابن ابرهيم قتيلا عزيباً . وسنة ١٨٤٠ توفي امين بن على عزيباً . وسنة وفاته توجه الشيخ ظاهر حمد مع الامير مجيد قاسم الى قتال العامية الذين قاموا على ابرهيم باشا في نواحي طرابلوس ولما رجع مع الامير المذكور قاموا على ابرهيم باشا في نواحي طرابلوس ولما رجع مع الامير المذكور ولما البقاع امر ابرهيم باشا بقتله لزعمه انه من حزب العامية فقد ل وله ولدان ملحم وعباس . وسنة ١٨٤٢ قبض عمر باشا الوالي على الشبخ حسين مع من قبض عليه من المشايخ وارسلهم الى بيروت .

وسنة ١٨٤٤ صعد الامير حيدر واخوه الامير قيس برجال بعيدا لمحاربة دروز غاليه فالتقاهم الشيخ محمود واخوه الشيخ ناصيف برجالها واشتعل بينها الحرب فانكسر الامييران ومن معها والحت مشايخ عيتان على عسكر الوادي فانكسر . وفيها توجه شكيب افندي الى بتدين واصحب معه الشيخ حسيناً ثم القى القبض عليه مع المناصب الذين كانوا عنده وبعد ايام اطلقهم .

## الفصل الناسع عشر

### في نسبة المشايخ الملكيين الدروز واخبارهم

عبد الملك ولد جانبلاط. وجانباط ولد ثلاثة اولاد وهم سلم وصعب وبشير. فسلم ولد جانبلاط. وجانبالط ولد كليباً. وكليب والد اربعة اولاد وهم جانبلاط المكنى ابا ظاهر وسلم وعباس واسمعيل. فأبو ظاهر جانبلاط ولد اربعة اولاد وهم فاعور وجهجاه وحسين وناصر الدين. ففاعور ولد اولاداً. وجهجاه ولد اولاداً. وسلم بن كليب ولد ولدين يوسف وسيد احمد. وعباس بن كليب ولد ثلاثة اولاد وهم كليب واحمد وفارس. واسمعيل بن كليب ولد اربعة اولاد وهم ابرهم ومحمود وسعيد وعبد الله. فابرهم ومحمود توفيا عزيبين. وصعب بن جانبلاط ولد ابا خزعل. وابو خزعل ولد ولدين قاسماً طاهر وحيدر وبشير وعلى . فظاهر توفي قتيلا . وحيدر ولد افندي . فافندي ولد ولدين وهما حمود و كنج . فحمود ولد اولاداً . و كنج ولد اولاداً . وكنج ولد ولدين مسعوداً وافندي . وبشير توفي عزيباً . وعلى بن جانبلاط ولد اولاداً . وكنج ولد ولدين مسعوداً وافندي . وبشير توفي عزيباً . وعلى بن جانبلاط ولد اولاداً . وعلى ولد ولد ولد ولدين وهما حمود و كنج . فحمود ولد اولاداً . وكنج ولد ولد ولا ولدين وهما حمود و كنج . فحمود ولد اولاداً . وكنج ولد ولدين مسعوداً وافندي . وبشير توفي عزيباً . وعلى بن جانبلاط ولد اولاداً . وعلى بن جانبلاط ولد اولاداً . وعلى بن جانبلاط ولد ولا علياً . وعلى ولد اربعة اولاد وهم امين وغضان وشاهين وغضان وشاهين وغشير ولد علياً . وعلى ولد اربعة اولاد وهم امين وغضان وشاهين وشعير ولد علياً . وعلى ولد اربعة اولاد وهم امين وغضان وشاهين

واسعد . وعبد السلام ولد ثلاثة ولاد وهم ظاهر وسلمان وقاسم . فسلمان ولد ولدين وهما عبد السلام وحسن . وشبلي ولد اربعة اولاد وهم خطار وبوسف وبشير ونبهان . هؤلاء المشايخ ينتسبون الى بلاد الحجاز قدموا مع الامراء التنوخيين وتوطنوا في الكنيسة في مقاطعة المناصف ثم انتقلوا الى عاليه ثم الى بتاثر واقاموا بها فظهر منهم رجل يسمى جانبلاط توفي وله ثلاثة اولاد سلم وصعب وبشير . ثم توفي سلم وله ولد يسمى ابا خزعل . ثم توفي بشير وله اربعة اولاد ظاهر وحيدر وبشير وعلى .

سنة ١٧١١ لما فر" الامير حيدر الشهابي الوالي من امام عسكر محمود باشا ابي هرموش تبعه الشبخ جانبلاط الى غزير فلحقهم العسكره الى هناك . واشتعلت نار الحرب فانكسر محمود باشا بعسكره الى البحر ثم سار الشيخ جانبلاط مع الامير الى الهرمل ثم الى المه وحضر واقعة عين دارة . فاقطعه مقاطعة الجرد وشيخه عليها وكتب له الاخ العزيز . وسنة ١٧٥١ توجه الشيخ شاهين الى البقاع فارسل له سلمان باشا والي دمشق عسكراً دحمه ليلا في قرية تعنايل ففر منها ونجا وقتل من اصحابه ثلاثة انفار . وسنة ١٧٧٧ نوفي الشيخ ظاهر في البقاع في واقعة قرا منلا .

وسنة ١٨٤٢ قبض عمر باشاعلى الشيخ يوسف شبلي مع بعض المشايخ وارسلهم الى بيروت فوضعهم مصطفى باشا في محرس . ثم توفي جانبلاط بن سليم وله ولد يسمى جانبلاط . ثم توفي ابو خزعل وله ولدان قاسم ويونس . وسنة ١٧٧٦ توفي الشيخ ظاهر قتيلا في واقعة قرامنلا في تل الصغر . ثم توفي حيدر بن بشير وله ولد يسمى افندي . ثم توفي كيب بن جانبلاط وله اربعة اولاد جانبلاط وسليم وعباس واسمعيل .

ثم توفي افندي بن بشير وله ولدان حمود و كنج . ثم توفي جانب لاط المكنى ابا ظاهر وله اربعة اولاد فاعور وجهجاء وحسين وناصر الدين . ثم توفي كنج وله ولدان مسعود وافندي . ثم توفي سلم بن كليب وله ولدان يوسف وسيد احمد . ثم توفي عباس بن كليب وله ثلاثة اولاه كليب واحمد وفارس . ثم توفي اسمعيل بن كليب وله اربعة اولاد ابرهيم ومجمود وسعيد وعبد الله . ثم توفي سرحال وله ثلاثة اولاد بشير وعبد السلام وشبلي . ثم توفي قاسم ويونس بلا عقب . ثم توفي بشير وله ولد يسمى علياً . ثم توفي على وله اربعة اولاد امين وغضبان وله ولد يسمى علياً . ثم توفي عبد السلام وله ثلاثة اولاد ظاهر وسلمان وقاسم . ثم توفي سلمان وله ولدان عبد السلام وحسن . ثم توفي شبلي وقاسم . ثم توفي سلمان وله ولدان عبد السلام وحسن . ثم توفي شبلي وله ثلاثة اولاد بوسف وبشير ونبهان .

### الفصل العشرون

#### في نسبة الامراء المعنيين الاسلام

الامير معن بن ربيعة الايوبي ولديونس. ويونس ولد يوسف. ويونس ولد يوسف. ويوسف ولد سيف الدين. وسيف الدين ولد عبد الله. وعبد الله ولد علياً. وعلي ولد بشيراً. وبشير ولد محمداً. ومحمد ولد سعد الدين. وسعد الدين ولد عثمان. وعثمان ولد احمد. واحمد ولد ملحماً. وملحم ولد ولدين يوسف وعثمان. وعثمان ولد فخر الدين الاول. فخر الدين الاول وفخر الدين الاول وفخر الدين الاول وفخر الدين الاول وفخر الدين ولد ستة اولاد وهم على ومنصور وحيدر وبلك وحسين

وحسن . فعلي توفي قتبلا بسلا عقب . ومنصور وحيدر وبلك توفوا قتلى مع ابيهم بلا عقب . وحسين 'جهل نسبه في اسلامبول . ويونس ولد ملحماً . وملحم ولد ولدين احمد وقرقماس . واحمد ولد ملحماً . وملحم توفي يافعاً . وقرقماس توفي قتيلا بلا عقب . واحمد توفي بلا عقب وانقطعت به السلالة المعنمة .

هولاء الامراء ينتسبون الى الامير معن بن ربيعة المتسلسل من العرب الايوبيدين المتسلسلين من ربيعة الفررس بن نزار بن معد بن عدنان المنتسبة اليه العرب المستعربة ابن اد بن ادد بن اليسمع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيدار بن اسمعيل بن ابرهيم الحليل وسبب تسميتهم بالايوبيين هو انه ظهر من بني ربيعة الفرس رجل يسمى ايوب و وكان فارساً شجاعاً مغواراً سلاباً توفي وله احد عشر ولدا شجعاناً . ولما تعظموا نهض اليهم سادات ربيعة واخرجوهم من بينهم حسداً فرحلوا ونزلوا الجزيرة الفراتية فنكاثروا والمقب بنوهم العرب الايوبية . ثم قام منهم رجل يسمى ربيعة وارتحل من تلك الجزيرة الى الديار الحلبية ثم توفي فقام ولده معن .

سنة ١١٢٩ قدم الامير معن الافرنج في الجبل الاسود فانكسر. وسنة ١١٤٩ قدم الامير معن الى الشوف . وسنة ١١٤٩ توفي الامير معن وله ولد يسمى بونس . وسنة ١١٧٥ توفي الامير يونس وله ولد يسمى بوسف . ثم توفي بوسف وله ولد يسمى سيف الدين ثم توفي سيف الدين وله ولد يسمى عبدالله . ثم توفي عبدالله وله ولد يسمى علياً . ثم توفي على وله ولد يسمى علياً . ثم توفي على وله ولد يسمى سعد الدين . ثم توفي على وله ولد يسمى سعد الدين . ثم توفي عنان وله ولد يسمى الحمل الدين . ثم توفي ملحم وله ولد يسمى الحمل الدين وله ولد يسمى ملحماً . ثم توفي ملحم وله ولدانيوسف

وعثان . وسنة ١٤٧٠ تو في يوسف بلا عقب . وسندة ١٥٠٧ تو في عثان ودفن في صيدا وله ولد يسمى فخر الدين . وسنة ١٥١٨ تو في يونس . وسنة ١٥١٤ تو في فخر الدين الاول وله ولد يسمى قرقاس . وسندة ١٥٨٤ تو في قرقاس وله ولدان فخر الدين ويونس . وسندة ١٦٣٣ تو في الامير علي فخر الدين عند خان حاصبيا قتيلاً من عسكر الكجك . وفيها تو في الامير يونس قرقماس قتيلا من الكجك وله ولد يسمى ملحماً . وسنة ١٦٣٥ تو في الامير فخر الدين قرقماس واولاده الثلاثة قتلى في اسلامبول بلا عقب وسنة ١٦٥٨ تو في الامير ملحم يونس وله ولدان قرقماس واحد . وسنة ١٦٩٨ تو في الامير قرقماس في عين مزبود بلا عقب قتيلاً من مد بر محمد باشا والي صيدا . وسنة ١٦٧٩ تو في الامير احمد ملحم بلا عقب وانقطعت به السلالة المهنية .

### الفصل الحادي والعشرون

#### في نسبة الامراء بني العساف التركمان

الامير عساف التركماني ولد ثلاثة اولاد وهم حسن وحسين وقيقباي . فحسن ولد منصوراً . وحسين توفي قتيلًا بلا عقب . وقيقباي توفي بــلا عقب . ومنصور ولد محمداً . ومحمد توفي بلا عقب وانقطعت به ســلالة آل عساف .

## الفصل الثابي والعشرون

في نسبة الامراء بني سيفا الاكراد

المقدم جمال الدين الملقب بسيف ولد عبدالله وعبدالله ولد اولادا ولد الحداولادهم محمداً . ومحمد ولد ولدين يوسف وحسيناً . فيوسف ولا سبعة اولاد وهم حسين وحسن وهمر وقاسم ومحمود وبلك وعساف . فحسين ولد سليان . وسليان ولد علياً . هولاء الامراء ينتسبون الى المقدم جمال الدين المذكور ابن احد بماليك الجراكسة وعمالهم في طرابلوس وعكاد وحصن الاكراد وما والاها . ثم توفي فتولى بعده ولده المقدم عبدالله . ثم تولى بعده من ذريته محمد باشا . ثم توفي وله ولدان الامير يوسف والامير حسين وتولى ولده يوسف باشا .

## الفصل الثالث والعشرون

في نسبة الامواء سكان راس نحاش الاكراد

الامير موسى ولد اسمعيل وتوفي قتيلًا في واقعة عين قبعل. واسمعيل توفي قتيلًا من قبلان باشا. وصعب ولد حسينا . هؤلاء الامراء ينتسبون الى الاكراد الذين وضعهم السلطان سليم في مقاطعة الكورة للمحافظة من الافرنج وذلك سنة ١٥٥٨ .

سنة ١٩٣٧ استخدم شاهين باشا الامير اسمهيل والشيخ علي حمادة وارسلهما بعسكر لقتال آل سيفا وتابعبهم فقبضوا على قاسم باشا سيفا والاولاد والنساء وبحثا على اموالهم فتبد دت آل سيفا . وسنة ١٩٢٢ لما كان الامير فخر الدين محاصراً يوسف باشا في طرابلوس حضر الامسير موسى الى منزل الامير افخر الدين متجسساً واظهر انه ات لتوسطالصلح ولما رجع اخبر حسين باشا ان الامير يجلس في الايوان فاطلق الباشا المدافع على ذلك الايوان الى القلعة فانهدم جانب من الترس ولم يكن حيند هناك الديوان الى القلعة فانهدم جانب من الترس ولم وسنة ١٦٥٤ استخدم محمد باشا الكبرلي الامير اسمعيل . وسنة ١٦٥٥ سار محمد باشا الكبرلي الامير اسمعيل . وسنة ١٦٥٥ حادة لعصانهما بالمال الاميري فقاتلهما عند حريشة الهري فانكسرا وانهزم الامير اسمعيل وسار بعياله الى الامير احمد المعني فسلمه صور . وسنة ١٦٦٠ كتب قبلان باشا الى الامير اسمعيل كتاب الامان فحضر وسنة ١٦٦٠ كتب قبلان باشا الى الامير اسمعيل كتاب الامان فحضر بعياله من صور الى طرابلوس مغتراً ولما بلغ احمد باشا الكبرلي قدومه بعياله من صور الى طرابلوس مغتراً ولما بلغ احمد باشا الكبرلي قدومه قبض عليه وقتله لانه اجتمع بالهنية عند عين زحلنا .

وسنة ١٦٩٣ ولى على باشا الصدر الاعظم وهو في طراباوس الامير حسين الصعب على بلاد جبيل . ولما سافر على باشا الى اسلامبول سار معه الامير احمد . ولما تولى ارسلان باشا امر الامراء الاكراد ان يسيروا مع مدبره لطرد الحادية ولما وصلوا الى عين قبعل في الفتوح دهمتهم الحادية ليلا بمايتي مقاتل اصحبوها معهم من بتاثر فقتلوا من الامراء الامير موسى وبني عمه الامير بوسف حافظ قلعة جبيل والامير احمد فلاون والامير عبد الحالق وستة وثلاثين رجلا غيرهم . وسنة ١٧٧١ امر الامير

يوسف الشهابي الوالي بحرق عفصديق قرية الامير احمـد لكونه كان من حزب الحادية .

### الفصل الرابع والمشرون في نسبة المشايخ الحادية المتاولة واخبادم

حمادة العجمي ولد ثلاثة اولاد وهم سرحال واحمد المكنى ابازعزوعة وذيب. فسرحال ولد حسيناً . وحسين ولد اربعة اولاد سرحـــال واسمميل وأبرهيم وعيسي . فاسمميل ولد ثلاثة أولاد عبد السلام وعبد الملك وابا النصر هؤلاء المشايخ ينتسبون الى رجل يسمى حمادة من بخارا العجم . فهذا لما اراد الحروج على شاه العجم وجَّه له الشاه جيشاً فقتل من تعصّب له ففر" باخيه احمد واهـله وعشيرته الى جبل لبنان ونزل الحصين . ثم ذهب الى فمهز ومن هناك تفرُّ قت عشيرته في جبة المنبطرة ووادي علمات وسار اولاد اخبه الى بلاد بعلبك وتولوا قربة الهرمل . فحهادة ولد له ولدان سرحال واحمد المكني ابا زعزوعة الذي تولت اولاده جبة بشرّة . وولد لحمادة ايضاً ولد آخر يقال له ذيب . وهو الذي نولت اولاده مقاطعة الضنية وزوج ابنتيه لمقدمي جاج المسلمين اللذين توليا بلاد جبيل وكانا عاصيين الامـــيو عساف والي غزيو فاستدعى الامير عساف احممد وذيبأ وخاطبهما سرآ ان يقتلا متدّمي جاج فيوليهما عوضهما فأبيا . ولما رجعا سألها اخوهما الصغير فكاشفاه بذلك فتوجه سراً الى غزير وتعهّد للامير بقتل المقدّ مــــين المذكورين واخذ منه صكاً بولاية بلاد جبيل وعاد الى اخويه فأخبرهما فارتضيا وتوجهوا جميعأ إنى جاج فقتلوا مقدّميها واتوا برأسيهما الى غزير

فولى الامير الشيخ سرحال بلاد جبيل ومكث اخواه في جاج . فولد المشيخ سرحال ولد سماه حسيناً . ثم ارتحلوا الى فرحة في وادي علمات ولما ثقلوا على بني الشاعر في تولا ارتحلوا الى بلاد المرقب وصادوا فيها ولاة . وتولت الحجادية بلاد البترون . وحسين ولد سرحال ثم ولد اسمعيل وابرهيم وعيسى . فاخذ ابرهيم وعيسى بلاد البتروت واخذ اسمعيل بلاد جبيل ووادي علمات والفتوح وجبة المنيطرة وانتقال الى السا فبني فيها داراً . واخذت الحجادية مزارع في الكورة والزاوية سموها بكاليك . وولد للشيخ اسمعيل ثلاثة اولاد عبد السلام وعبد الملك وابو النصر فاخذت اولاده قرية شميطار في بلاد بعلبك فصارت بكليكاً لهم . ولما توفي اسمعيل افتسموا البلاد واخذوا يظامون الرعايا فنهضوا ضدهم .

سنة ١٤٨٨ نهض اولاد الشيخ زعزوعة ولاة بشنانا برجال الضية وقصدوا اهدن فلما بلغ اهلها قدومهم اقاموا لهم كميناً في مكان يسمى حمينا . فلما جانبوهم وثبوا عليهم فاهلكوهم في مرجة تولا . وسنة ١٤٧٤ انفق حمادة مع ست الماوك على اخذ ثار زوجها كال الدين عجرمة مقدم ايطو من قائله عبد المنعم مقدم بشرة . فاكمن حمادة لعبد المنعم خارج برجه في بشرة فلما خرج سحراً وثب عليه وقتله ثم دخل البرج فقتسل اولاده . فلما رأت اصحاب عبد المنعم ذلك هجموا على حمادة وضربوه بالسيوف فجرحوه فحمله اصحابه وفروا به هاربين فبادر اليهم اهمل اشرة فادر كوه من ادركوه من اصحابه . وسنة ١٤٨٤ احضر الامير محمد الشبخ ابا قانصوه محمداً بن همام وهمه داراً في غزير .

وسنة ممار ارسل بوسف باشا سيفا يوسف وقمانصوه ابني احممه يقتلان مقدمي جاج لانهم احملاف الامير فيخر الدين فوجدا المقدممين الاربعة عند البيادر فقتلاهم وسلبا اموالهم واخذ مشيخة بلاد جبيل عوضهم . وسنة ١٩٣٦ ولى مصطفى باشا كانا جاج الشبخ علياً واخاه الشيخ احمد قانصوه بلاد جبيل والبترون . وفيها قتل الامراء آل سيفا الشيخ احمد . وفيها كانت الواقعة بين الخادية والامير اسمعيل ومحمد بن يوسف اغا في ارض اهمج لاجل ولاية بلاد جبيل ولم يفوزوا بها . وسنة ١٦٣٨ ظهر الشيخ سرحال قانصوه - وسنة ١٦٤٠ توفي الشيخ علي قانصوه فقام عوضه الشيخ ابو محمد سرحال . وسنة ١٦٤١ غضب وزير طرابلوس على الحادية ففروا من وادي علمات وبلاد جبيل . وسنة ياشا الكبرلي الشيخ احمد محمد جة بشرة واستخدم عنده الحاج سعد بن باشا الكبرلي الشيخ احمد محمد جة بشرة واستخدم عنده الحاج سعد بن العاقوري في ارض عردات وسلبوا عمايم القواسة واسلحتهم .

وسنة ١٦٥٩ تولى قبلان باشا على طرابلوس فلما بلغ الحادية انه مأمور بقصاصهم فروا الى كسروان بعيالهم فهدم الباشا دورهم وقرى وادي علمات . وسنة ١٦٧٣ ولى حسن باشا الحادية مقاطعاتهم . ورفع عنهم اكلاف المال فطمعوا وتصر فوا بالمال نفسه وقتلوا اناساً عند نهر رشعين ونهبوا تلك المقاطعات . وسنة ١٦٧٤ ولى حسن باشا الشيخ سرحال بلاد جبيل والبترون . ولما حضر الشيخ احمد قانصوه ليوليه جبة بشرة قبض عليه لانه اخرب البلاد وقبض على الشيخ محمد بن حسن ذيب لانه تصرف عالى الضنية .

وسنة ١٦٧٥ جُهْز حسن باشا عسكراً لطرد بني حمادة لتصرفهم بالمال الاميري فارسل مدبره فطردهم الى عبن النقيرالتي فوق افقا حتى فصل بينهم الظلام . ثم احضر الشيخ احمد بن محمد قانصوه وابن حسين ذيب وامر اولاد عمهما ان يقتلوهما فقتلوهما . ولما ذاع الحبر وثب جماعتهما على بلاد جبيل فنهبوا وقتلوا واحرفوا حصرايل ونهبوا قرى البترون ومواشي حصرون . وسنة ١٦٧٦ لما رجع حسن باشا من حرب تركمان البكدلة وبلغه مطاولة الحمادية احرق لهم قرى وادي علمات وقرى جبة المنيطرة . ولما رجع الى طرابلوس احرقوا قصوبا وتولا وعبدلي وبسبينا وسفار وشبطين . وسنة ١٦٧٧ ولى مصطفى باشا الشيخ سرحال بلاد جبيل وولده الشيخ حسيناً بلاد البترون والشيخ حسين احمد جبة بشرةوامرهم ان يعطوا الامان ويردوا النزاح .

وسنة ١٦٨٤ قتل الحادية ابا نادر شبخ مزرعة عكار وابن اخت محمد باشا في جلبا . ولما عزل محمد باشا من طرابلوس هجمت الحمادية على القلعة واخرجوا رهاينهم ودهموا عشقوت ليلا وقتلوا من اهلها احد عشر رجلا . فتقدمت الشكوى عليهم لوالي طرابلوس فحنسق مهم وولى الامير احمد المعني على مقاطعاتهم جميعها فتوجه الامير احمد الى غزير بخمسة الاف مقاتل ودهمهم ففروا الى بلاد بعلبك فاحرق ايليج ولاسا وافقا والمفيرة وقطع اشجارهم . فالتمس خواص الامير الصفح عنهم فصفح وقفل راجعاً الى الشوف من دون قبول خلعة من والي طرابلوس على مقاطعاتهم .

وسنة ١٦٨٦ لما توجه على باشا النكدلي لمحاربة عرب البكدلة هاجت الحادية وقتلو اابا داغر شيخ حردين وابن رعد شيخ الضنية وغيرهما فقبض المدبو على اثني عشر رجلا من اتباعهم ورفعهم على الحازوق ، وفيها هرب الامير شديد الحرفوش من وجه على باشا مستغيثاً بالحادية فمر ذلك الباشا على العاقورة فاحرقها واحرق اربعين قرية من مقاطعاتهم وقطع اشجارها

وهدم حارة الشيخ حسين في ايابج وقبر الامير عمر في طورزيا . ولما كان العسكر نازلاً عند عين الباطية دهمته الحادية ليلاً وقتلوا منه خسة واربعين رجلاً وغنموا اسلابهم . فانحدر الباشا الى جبيـل ونكبها ثم قفل راجعاً الى طرابلوس . ولما انتشر خبو رجوعه انحدرحزب الحمادية فاحرقوا قلعة جبيل ونهبوا ما وجدوه في المدينة .

وسنة ١٦٩١ ولى محمد باشا الحمادية فسلم الشيخ حسين سرحال بلاد جبيل والبترون وابنه الشيخ اسمعيل الكورة والحاج موسى حمد الجبة واولاد حسن ذيب الضنية . وفيها لما توفي الشيخ ابو قانصوه فياض الحازن قويت شوكة الحمادية فقتلوا بوحنا الاسود في الكورة ونهبوا العاقورة واغلال الكسروانيين من مينا جبيل .

وسنة ١٦٩٢ ولى على باشا اللقيس الحادية فكتب اليه محمد باشا سالفه ان ينهض على الحادية ويوسل له منهم ثلاثة عشر راساً وصرفه في بلاد بعلبك فكتب على باشا الى الامير احمد المعني يستنجده على قتال الحادية وقدمت اليه الحوازنة بالف راجل الى جبيل . فلما شعرت الحادية انهزموا الى بلاد بعلبك فجدت الرجال في طلبهم فهلك من الحادية بالثلج نحو ماية وخمسين نفساً . ولما وصلوا الى قرية كفردان التمست الحوازنة من الباشا ان يكف العساكر عنهم فكفها .ثم استأذنوا منه الرجوع فرجعوا الباشا ان يكف العساكر عنهم فكفها .ثم استأذنوا منه الرجوع فرجعوا غلم فاحرق الباشا قرية نيحا ونهب ثلاثة عشر الفاً من معزاهم وسلم بلادجبيل غلمن اغا النوري . ثم ارسل الباشا اناساً لاهلاك الحادية فقبضوا على الشيخ حسين سرحال وحسن ذيب وسبعة من ارفاقهم فقتلوه .

وسنة ١٦٩٣ ولى علي باشا الصدر الاعظم الامرير حسين بن صعب الكردي على بلاد جبيل والمقدم قيدبيه الشاعر على بلاد البترون ففر" اولاد الشيخ حسين الى بتاتر وسار علي باشا الى اسلامبول . ولما تولى

الرسلان باشا عوضه ارسل مدبره يطرد الحمادية على طريت الجرد وامر الاكراد ومقدمي بني الشاعر ان يتوجهوا على ساحل جبيل فلما وصلوا الى عين قبعل في الفتوح نزلوا هناك المبيت فبلغ اولاد الشبخ حسين المختبين في بتاتر ذلك فعمعوا نحو مايتي رجل من تلك المقاطعة ودهموا العسكر ليلا فقتلوا منه نحو اربعين رجلا منهم الامير موسى الكردي واولاد عمه الامير يونس محافظ قلعة جبيل والامير احمد قلاون والامير عبد الحالق وابن الامير موسى علم الدين ومن بني الشاعر المقدم منصور وابن اخيه مصطفى بن قيدبية وما زالوا يطردونهم حتى وصلوا الى نهر ابرهم فقدم الشكوى ارسلان باشا للسلطان احمد ان الامير احمد المعني وجه جيشاً فاهلك عسكره.

وسنة ١٩٩٨ ارسل ارسلان باشاعسكر آلفتال الحادية لترددهم عن ادا المال الاميري فقبض العسكر على بعضهم بغتة واحضرهم الى طر ابلوس وسجنهم وفر من بقي منهم الى ديو القهر يستغيثون بالامير بشير حسين الشهابي الوالي فاغاثهم وارسل الى الباشا يلتمس منه اطلاق المأسورين منهم وكفل له المال الباقي عليهم والمال الذي ترتب عليهم لاجل ذنبهم فبلغ مايتين وخمسين الف غرش . فاطلقهم الباشا وابقاهم حسب عوايدهم وفوت ف توليتهم للامير بشير فولاهم وارسل يستورد المال منهم فادوه فدفعه الامير للماشا .

وسنة ١٧٥٩ طرد اهل جبة بشرة اولاد الشيخ اعمد فتولى عوضهم عليها المشايخ يوحنها الظاهر وعيسى الخوري في بشرة وجرجس بولس الدويهي في اهدن وابو سليان عواد في حصرون وابو يوسف اليهاس في كفرصغاب وابو خطار الشدياق في عين طورين واولادهم من بعدهم حتى الان . فاتى اولاد الشيخ احمد الى بلاد حبيل فضبط الامر يوسف

الشهابي الوالي جميع ارزاقهم ، وسنة ١٧٦١ توجهت الحيادية بالفي مقاتل الى الجبة فالتقاهم اهلها الى بشرة وقاتلوهم غاني ساعات فكسروهم وقتلوا منهم اثني عشر رجلا وقتل من بشرة ثلاثة انفار ، وسنة ١٧٦٢ دهمت المتاولة بقرقاشا ونهبوها ثم هربوا . وسنة ١٧٦٤ اختلفت الحمادية ومشايخ القرى فارسلهم الوزير الى الامير منصور الشهابي الوالي فتعاطى امر الصلح بينهم فابوا . وسنة ١٧٧٠ قبض الامير يوسف الشهابي الوالي على الصلح بينهم فابوا . وسنة ١٧٧٠ قبض الامير يوسف الشهابي الوالي على المين الحادية فالتجأ اقاربهم الى وزير طرابلوس فامدهم بعسكر فاتوا الى بزيزا فسار اليهم الامير برجاله وانتشب القتالى بينه وبينهم في اميون فانكسروا . وحضر فرقة منهم في برج اسفل القرية وقتل منهم جماعة ثم ساموا .

## الفصل الخامس والعشرون

### في نسبة المشايخ آل حصن الدين الدروز واخبارهم

حصن الدين ولد له ولدان عبدالله والشرودي فالشرودي توفي مراهقاً وعبدالله ولد له عبد الحالق . وعبد الحالق ولد له سيف الدين ولد له عبد الحالق . وعبد الحالق ولد له سيف الدين والسماعيل . فسيف الدين ولد له عبدالله ولد له فسيف الدين ولد له عبدالله ولد له فاسم . وقاسم ولد له علم الدين . وعلم الدين ولد له ولدان قاسم وحسن . فقاسم توفي مراهقاً . وحسن ولد له قاسم . وقاسم ولد له ثلاثة اولاد علم الدين وصالح وحسن . واما السمعيل بن عبدالله فانه ولد له ولدان سلمان وحسين . فسلمان ولد له السمعيل . والسمعيل ولد له ولدان علي وسلمان . وسلمان توفي بلاعقب .

وحسين بن اسمعيل ولد له احمد. واحمد ولد له ولدان ناصر الدين وحسين. فحسين تو في مراهقاً . وناصر الدين ولد له ثلاثة اولاد عبد الله وسلمان وحسين . فسلمان تو في يافعاً. وعبدالله ولد له محمد. وحسين ولد له امين هؤلاء المشايخ ينتسبون الى الشبخ حصن الدبن الذي قدم من حلب الى لبنان كما سيأتي بيانه .

سنة ١٣٨٣ قدم الشيخ حصن الدين من حلب الى لبنان ومعه ولداه عبدالله والشرودي فاقام عند الامراء التنوخية فقيهاً لهم. فاستمر في خدمتهم مرفوع الجانب موقراً. وسنة ١٤١٤ توفي الشيخ حصن الدين وله عبدالله. وكان عالماً فاضلاً تقياً ذا فطنة ودراية وقام من بعده ابنه الشيخ عبدالله في رتبته عند الامراء التنوخية فاعتبروه زبادة عن ابيه.

وسنة ١٤٣٦ توفي الشيخ عبدالله في قرية المختارة وله ناهض الدين وكان حميد الافعال والصفات تقياً . وسنة ١٤٣٧ حضر الشيخ ناهض الدين عند السيد عبدالله التنوخي لاخذ العلوم فاعتبره وجعله من اجل تلامذته فنبغ بالعلوم النافعة فوكله السيد بالافادات ونشر العلوم في امكنة الشوف .

وسنة ١٤٧٧ توفي الشيخ ناهض الدين في المختارة فصار له مأتم عظيم حضره السيد عبدالله التنوخي وصلى عليه وكان فبريد المثال حسن الحلال عالماً عاملاً تقباً وفياً ذا فضايل وافرة . وسنة ١٥١٧ توفي عبد الحالق بن ناهض الدين وله عبدالله . وكان كريماً عافياً . وسنة ١٥٦٣ توفي عبدالله بن عبد الحيالق وله ولدان سيف الدين واسمعيل وكان حسن الحلق والحلق .

وسنة ١٦٠١ توفي الشيخ سيف الدين بن عبدالله وله علم الدين . وكان حسن الديانة تقياً. وسنة ١٦٠٩ توفي اسمعيل بن عبدالله وله ولدان سليان وحسين . وحدة ١٦٤٨ توفي علم الدين بن سيف الدين وله عبدالله وكان نقياً ورعاً .

وسنة ١٧٠٤ توفي عبدالله بن علم الدين وله قاسم وكان فطناً ذكياً ورعاً وسنة ١٧٠٥ توفي حسين بن اسمعيل وله احمد وكان عاقلاً ذا ديانة. وفيها صار الشيخ قاسم بن عبدالله مدبر الشيخ قبلان القاضي صاحب مقاطعات الشوف فكان يعتمد عليه في مهات اموره.

وسنة ١٧١٠ لما فر" الامير حيدر الشهابي الى مغار فاطهة في مقاطعة الهرمل كان معه الشيخ قبلان القاضي والشيخ قاسم فلما وقع الحجر على الشيخ قبلان انقذه الشيخ قاسم ورفعه عنه . فلما رجع الامير حيدر كتب للشيخ قاسم الاخ العزيز . ولما تزوج الشيخ علي جانبولاد بنت الشيخ قبلان القاضي وتولى مقاطعات الشوف استحضر الشيخ قاسماً وجعله مدير اموره .

وسنة ١٧٤٧ توفي الشيخ قاسم في خدمة الشيخ علي جانبولاد فجعل ابنه الشيخ علم الدبن في رتبته . وكان ذا فطنة ونباهة وديعاً عاقلًا عالماً تقياً . وسنة ١٧٧٨ لما توفي الشيخ على جانبولاد وتولى المقاطعات ولده الشيخ قاسم اعتبر الشيخ علم الدبن وصار عنده معتزاً . وفيها توفي سليان بن اسمعيل وله اسمعيل . وكان تقياً ورعاً صالحاً .

وسنة ١٧٩٣ لما تولى الشيخ بشير جانبولاد على المقاطعات بعد وفاة والده الشيخ قاسم زاد في اعتبار الشيخ علم الدين . ولما جرت واقعة عانوت المشهورة كان الشيخ علم الدين مع الشيخ بشير معتبداً . فوكاه في مصرف العساكر . ولما تولى الامراء اولاه الامير يوسف الشهابي وقامت الجانبولادية من البلاد انتقم الامير من الشيخ علم الدين وقبض علمه وصادر عبلغ ماية الف غرش واحرق داره .

وسنة ١٨٠٥ توفي الشيخ علم الدين وله حسن وكان فاضلاً غنياً جمع الموالاً كثيرة وانشأ معابد وعتر جسر الجديدة على نهر الباروك. وفيها توفي الشيخ السمعيل بن السمعيل وله سليان. وكان عافلًا صائب الرأي تقدمت منه خدمات بمدوحة عند الشيخ بشير جانبولاد. وكان يعتمده. وفيها توفي احمد بن حسين وله ناصر الدين. وكان عالماً فطناً.

وسنة ١٨١٢ توفي الشبخ حسين بن علم الدين وله قاسم . وكان اديباً نبيماً فطناً ولما توفي كان ولده الشبخ قاسم صغير السن فاستحضره الشبخ بشير جانبولاد اليه وعلمه واحسن اليه بكل ما يقتضي .

وسنة ١٨٢٣ لما توجه الشيخ بشير جانبولاد الى حوران توجه الشيخ قاسم ابن الشيخ حسن الى اقاربه في قرية الربمة من اقليم البلك . وسنة ١٨٢٥ لما قتـل الشيخ بشير جانبولاد وضبط الامـير بشير املاك من ينتمي البه ضبط املاك الشيخ قاسم وصادره بمال . وسنة ١٨٢٧ حضر لدى الامير بشير عمر الشهابي ملتجناً البه فأمنه . وسنة ١٨٣٠ لما توجه الامير بشير الى سانور توجه الشيخ قاسم في خدمته فظهر منه صدق خدمة فاعتبره واعزه .

وسنة ١٨٣٣ لما توجه الامير خليل بن الامير بشير واولاده الى طرابلوس لجمع السلاح امر الامير بشير ابنه الامير خليل ان يكون الشيخ قاسم في خدمته فاعتبره وجعله ناظر العقال . وسنة ١٨٣٤ لما طلب ابرهم باشا انفاراً من الدروز للدخول في العسكر بعث الامير بشير بالشيخ قاسم لترتيب امور اهالي الشوف بتقديم الانفار. فلما رأى صدق خدمته عفا عن كل افاربه . وفيها توفي ناصر الدين بن احمد وله ولدان عبد الله وحسين . وكان وديعاً ديناً .

وسنة ١٨٣٩ لما وجه الامير بشير ولده الامير خليد لاحراق الشويفات وجمع سلاح تلك الجهات كان الشيخ قاسم في خدمته . فأخذ بحسن تدبيره يعمل اسباباً مع الامير خليل لتأخير الاحراق املا بحضور العفو من والده . وكان كذلك . فصاد للشيخ قاسم اعتبار وثناء لحسن تعقله وتدبيره . ثم حضر امر الامير بتوجه الاميرخليل الى بلاد كسروان لجمع السلاح وان يبقى الشيخ قاسم مع ابنه الامير سعيد مدبراً لتتميم جمع السلاح من الساحل فبقي في خدمته حتى تم ذلك بكل سهولة .

وسنة ١٨٤٠ لما حضرت عساكر الدولة لاستخلاص بلاد الشام من المصريبين كان الامر الذي اخرجه المشايخ آل الحازن من عزة باشا للشيخ اسمعيل بن الشيخ بشبر بولايته على مقاطعات ابيــه وجعله شيخ المشايخ في لبنان بمراسلة الشيخ قاسم ومساعيه . وفيها لما حضر ابرهـيم باشا الى زحلة صارت المراسلة بين سعيد بـك جانبولاد والشيخ قاسم على فرار العساكر . واجتمع الشيخ قاسم بشبلي العريان بالقرب. من ريشيا واخذ منه عرض حال الى عزة باشا يقدم فيه الاطاعة فقدمــه الشيخ قاسم والحرج له امرآ من الباشا بالاطمئنان،على رتبته وارسله اليه. فلما فر شبلي العريان من عــكر مصر توجه اليه الشيخ قاسم وذهبا معاً الى نواحي دمشق بحملة من الفرسان وبقوا في انتظار سعيد بك خمسة عشر يوماً ففر ُّ سعيد بك من دمشق واجتمع بهم تجـاه قرية معزبا . وحضر هو والشيخ قاسم الى ريشيائم توجها الى الوالي الامير بشير ملحم وبقي الشيخ قاسم في خدمة سعيد بك حتى رجع من يافا الى المختارة . وكانت دار المختارة خراباً فأقام سعيد بك في محل الشيخ قاسم ثلاثين يوماً حتى عمتر مكاناً فاعتبره سعيد بك وجعله مدبر اموره لما رأى من اصابة آرائه وحسن تصرفه . وسنة ١٨٤٢ توفي الشبخ سليان بن الشبخ اسمعيل بلا عقب وكان ديناً تقياً محب السلامة . وفيها لما قبض على مناصب الدروز في بتدين قبض على الشبخ قاسم معهم . وفيها لما اطلق سعيد بك وتوجه الى حوران كان الشبخ قاسم في خدمته جميع المدة . وسنة ١٨٤٤ لما حضر سعيد بـك الى محله بالتوفيق زاد في اعزاز الشبخ قاسم وعامله بكل ما يقتضي من الاعتبار .

وسنة ١٨٤٥ تو في عبد الله بن ناصر الدين وله محمد . وكان عاقبلا ديناً . وفيها لما حجز على مناصب لبنان ثانياً في بتدين وحضر عسكر الى الحيل فتبعه الى المختارة للقبض على سعيد بك قام من امام العسكر الى الجبل فتبعه العسكر حتى قرب منه . فرجع الشيخ قاسم الى العسكر لطلب الامان لسعيد بك فقابض عليه واخذ الى بتدين فوضع في محرس نحو شهر . فايا رجع سعيد بك وصفا خاطر الدولة عليه التمس اطلاق الشيخ قاسم فاطلق فعاد الى خدمته . فتضاعف اعتباره واجلاله وتوقيع . وكان يعتمده في جميع مهاته لما شاهد من ملازمته خدمته وتقديم ماله ونفسه بكل ما فيه صلاح اموره . وبقي على هذا المنوال عند سعيد بك . واستخدم ولده الشيخ علم الدين وجعله عمدة في مصالحه ووضع ولديه الشيخ صالحاً والشيخ حسناً مع ولديه نجبب بك ونسبب بك في المدرسة الشيخ المنهى . انتهى

## الفصل السادس والعشدؤن

#### في نسبة المشايخ الصعبية الموارنة واخبارهم

بونان ابو سليمان ولد له الحوري بطرس والحوري نصر الله وابوهم وابو فرح. فالحوري بطرس ولد له جرجس المكنى ابا صعب وجرجس ولد له اسعد والياس المكنى ابا شيبان وغالب ونصيف. فاسعد ولد له جرجس وحنا فجرجس ولد له اسعد والياس فالياس ولد له طنوس واليشع ويوسف في فطنوس ولد له سركيس وباخوس وعبد الاحد ويوسف ولد له خليل والياس وغالب بن جرجس ولد له بطرس وسعد وامين ونقولا في فبطرس ولد له رشيد وعباس وغالب وشاهين وكنج فرشيد توفي عزيباً وغالب توفي يأفعاً وسعد ولد له اسكندر وسلم و نود له ولد له فيضر ونصيف بن جرجس ولد له ولد له ولد له داود وسلمان وميخائيل المكندر وسلم وحصن ولد له داود وسلمان وميخائيل ولد له نصيف وحصن وهولاه المشايخ ينتسبون الى ابي صعب جرجس ابن يونان ابي سلمان .

سنة ١٦٠٠ لما ولى يوسف باشا سيفا وزير طرابلوس الشبخ يوسف واخاه الشبخ قانصوه ابني الشيخ احمد حمادة على بلاد جبيل جزاء لقتلها مقدمي جاج الاربعة فريونان بابني اخيه جرجس وفرح من تولا الى المتين واستوطنوها. وسنة ١٦٥٧ توفي يونان وله اربعة اولاد الحوري بطرس والحوري نصرالله وابرهيم وابو فرح. وسنة ١٧٠٩ توفي الحوري بطرس بن يونان وله ولد يسمى جرجس وكسني بأبي صعب. ولحسن

تدبيره ودرايته اقيم مدبراً واميناً للامراء اولاد الامير مراد اللمعي.

وسنة ١٧٦٦ لما فر الامير يوسف الشهابي الى ريشيا من وجه عمه الامير منصور الوالي ارسل عباله الى المتين يقيمون عند الامراء اولاد الامير نصر. وارسل الشيخ سعد الخوري مدبره عباله الى هناك يحتمون عندهم . فانزلهم الامراء في بيت ابي صعب جرجس مدبرهم . ولما تصالح الامير يوسف وعمه الامير منصور اتفق سراً على خدمة الامير يوسف الشيخ سعد مع ابي صعب لانه كان بينها قرابة نسب . وفيها نهض ابو صعب مع الامير يوسف الى دمشق ثم الى اللاذقية .

وسنة ١٧٥٣ لما ولى محمد باشا والي طرابلوس الامـير يوسف على بلاد جبيل والبـترون قدم معه ابو صعب فأقره الامير على مقاطعـة القويطع التي كان انعم عليه بها والي طرابلوس . ثم تملك ابو صعب في جبيل املاكاً وارتحل اليها وحده واستوطنها .

وسنة ١٧٧٠ لما نزح المقدمون بنو الشاعر من تولا اشبترى منهم ابو صعب دار ولايتهم في تلك القرية ورحل اليها واستوطنها وغلك احدى عشرة قرية خربة بين بلاد البترون وجبة بشرة واحضر اليها اناساً عبروها ورحل الى احداهن المسهاة بمزرعة الحاج حسن واستوطنها فنهض عليه مشايخ جبة بشرة يرومون طرده من تلك المقاطعة ورفع يده عنها. فانحدر الى طرابلوس واحضر معه عسكراً من الارناؤوط فصعد بهم الى قريته المسهاة عابدين فتجمعت عليه المشايخ برجالهم وحاصروه فيها واقتتلوا اياماً فكسرهم مرات. ولما لم يفوزوا منه بطائل انصرفوا برجالهم الى مقاطعتهم ثم صالحوه.

وسنة ١٧٧١ لما هاجت المشايخ الحادية على الامير بشير الشهابي وحاربوه في العاقورة نهض ابو صعب برجاله مع مشايخ جبة بشهرة

i.

لمعونته فانهز مت المتاولة. ولماكان الامير يوسف في صدت الجبة استحسن الشيخ كليب النكدي والشيخ سعد الحوري ارجاع الخادية الى الولاية فانكر ابو صعب ذلك وجرى بين الفريقين بهذا الشأن محاورة أدّت الى النفور واخذ أبو صعب يشد د مشايخ جبة بشبرة على عزمهم بعدم القبول برجوع الحادية الى الولاية واقنع الامير بوسف بعدم الالتفات الى رأي الشيخ كليب فأجابه الامير معتمداً على رأيه لانه كان من خواصه وكان سفيره الى عكاء في اموره المهمة عند الجزار الوالي .

وسنة ١٧٨٣ لما دهم الاسير يوسف الشهابي دير القمر لطرد اخيه الامير سيد احمد وخاله الامير اسمعيل صاحب ريشيا هجم اسعد بن ابي صعب المذكور امام العسكر في ساحة دير القمر هجمة البطل الصنديد غير مبال بالوصاص الذي كانت تطلقه عليه جماعة الاميرين وخاص بجواده بحار الحين ففر الامير سيد احمد هارباً وقبض القوم على الامير اسمعيل . فلما حل الامير يوسف في دار الولاية اثنى على اسعد واكرمه ودعاه بهجرس بن كليب واثل لما عاينه من شجاعته واقدامه في تلك المعركة فذاع صبته لدى الحاص والعام انه من اشجع فرسان ابنان .

وسنة ١٧٨٨ غضب الجزار على الامير يوسف لمعاضدته المهاليك الذين نهضوا ضده فجهز عسكراً وبعث به مع الاميرعلي الشهابي صاحب حاصبيا لرفع يد الامير يوسف عن البقاع . ولما بلغ الامير يوسف ذلك ارسل الاميرحسن عمر بعسكر لصده فسار اسعد مع الاميرحسن مدبراً للفوارس ولما بلغوا ارض الحريزات تجاه جب جنين اصطف العسكران ولما طال الجلاد والطراد اعبى تحت اسعد الجواد . ولما رآه السباق من عسكر الجزار لا يمكنه الاقدام ولا الفرار هجموا عليه متسابقين فحمل عليه فارس فانتضى سيفه البتار وضرب ذلك الفارس المغواد فبراه

شطرين واذاقه شراب الحين ثم ركب جواد ذلك الفارس وهجم على السباق باصحابه هجمة الاسد الزائر فولوا الادبار فرجع اسعد ظافراً بعدما جندل من القوم احد عشر فارساً .

وسنة ١٧٨٩ لما غضب الجزار على الامير يوسف وسجن في عكا، سجن معه ابا صعب مـع اعبات رجاله فتوسط امر، اولاد السكروج خدام الجزار فأمر باطلاقه .

وسنة ١٧٩١ لما ولى الجزار الامير بشير عبر الشهابي ارسل معه اثني عشر الف مقاتل وصحبتهم اخوه الامير حسن لقتال اللبنانيين الذين اظهروا العصيان على الجزار وطلبوا تولية الامير حيدر وابن اخيه الامير قمدان الشهابيين فلما وصلوا الى عانوت احاط بهم اللبنانيون. فتداعوا للنزال وانتشب بينهم القتال فتقلقلت عساكر الجزار وعزموا على الفرار فجعل الاميران يشددانهم على الثبات في موقف الجلاد وهجم اسعد امامهم على احد سباق عسكر اللبنانيين فانهزم هو واصحابه فتشدد عسكر الجزار وهجم . فمر اسعد بغابة قد كمن فيها ثلاثة عشر نفراً من شجمان لبنان فلما رأوه طالباً اطلقوا عليه الرصاص فانقض عليهم بجواده واستظهر عليهم وقتل اكثرهم وعاد ظافراً غاغاً . ولما رجع مع مولاه واستظهر عليهم وقتل اكثرهم وعاد ظافراً غاغاً . ولما رجع مع مولاه الى المعسكر ناداه الامير حييت يا فارس لبنان وحق لك ان تكنى بأبي قبلان . ثم انعم عليه بحلة ثمينة وانزله في منزلة سامية .

وسنة ١٧٩٤ توفي ابو صعب جرجس وعمره خمس وثمانون سنة . وكان عاقلًا مهيباً شجاعاً ديناً وله اربعة اولاد اسعد والياس وغالب ونصيف . فاتصل الزواج بينهم وبين المشايخ بني الظاهر والمشايخ الحبيشية . وسنة ١٧٩٦ ولى خليل باشا والي طراباوس الامرير سليم يوسف الشهابي بلاد جبيل والبترون واصحبه بستة آلاف مقاتل . ولما ولما بلغوا مطل عمشيت وآهم احد فرسان الامير حسن عمر الشهابي عـن بعد مقبلين فغاربجواده الى جبيــــــل يحذَّر مولاه فلما اخبره بما رآه امر بإحتاع عسكره وكان خسمانة فارس وصاح بخدمه اين ابو قبــلان قايد الفرسان فاذا هو مقبل فقال له الامير اذهب ببعض الشجعان الى قبالة القوم والههم عن الاقدام الى ان يتأهب باقي العسكر فالحقـك به فاخذ اسعد اثني عشر فارساً وشن الغارة الى قبالة ذلك الجيش واخذ يشاغلهم عن النقدم الى المدينة الى ان يصل الامير حسن بعسكره . فلمــا راوه ملحآ بنفر قليل حسبوا الهجوم عليه غنيمة فاطلقوا عليه الاعنية وحملوا البواتر والاسنة وحينئذ وصل الامير حسن بعسكره واذذاك صاح السعد ما لسعدك ايها الامير وكر" عليهم كالريبال في تلك الهضاب والتلال فجندل بعض السبّاق في الحال فتمزق لفيفهم ذات اليمين وذات الشمال فقال له الامير لا شلت يداك وانهزم عسكر الامـــرا. مولين الادبار وتشتتوا في تلك القفار فقتل منهم ستون نفراً . وما زالوا يطردونهم كَدُّ آ ويوسعونهم جداً حتى بلغوا برج الريحانة . ولما خيم الظلام كفوا عنهم ظافرين غانمين . فانعم الامير حسن على اسعد ورفع مقامه واكرمه وسلمه مقاطعة القلع وجعله عنده مدبراً له في امور الحرب .

وسنة ١٨٠٠ لما كان الشيخ بشير جانبلاط فاطعاً الطريق على عسكر الجزار بين البقاع وصيدا ارسل الامير حسن عمر اسعد اليه فلما اقبل على نهر الحام رأى الحرب بين عسكر الجزار وعسكر البلاد ثايراً وعسكر البلاد متقدماً بشدة البأس فغار عن جانب المعسكر منفرداً بجواده على القوم . فتلقاه منهم فارس يحلو له كاس الحام على حسو المدام . فتجالدا وتلاعبا وتباريا وتغاضبا واطلقا الرصاص دفعة فاندفع اسعد عليه كالبرق وضربه بحسامه البتار فبراه بري القلم . فلما شاهدته اصحابه تقلقلوا وولوا

,

,

- 0

اسرا

فاء

مدبرين فطاردهم اسعد واللبنانيون معياً الى مزبود يقتلوث منهم من ادر كوه . ولما رجع الشيخ الى منزله اكرم اسعد واثنى عليه . ثم عياد اسعد الى الشويفات واخبر مولاه بماكان . فجعله الامير قايد الفرسان وامره ان يتأهب للحرب التي تكون في الغد . فاخذ اسعيد يشجعهم ويرتبهم . ولما طلع الصباح نظر عسكر الجزار قادماً فاقبل اسعد عيلى الامير را كباً وقال له جعلت فداك ايها الامير وشن الغارة على القوم عيل في قيمة بعض الشجعان . ولما اقبل على عسكر الجزار تلقاء اسعد بمن معه بقلب حديد لوعزم شديد . فبددوا جموع الاعداء فانهز مولم مدبرين وعاد اسعد والفرسان فايزين .

وسنة ١٨٠٤ ارسل الامير حسن عشرين فارساً الى اسعد لحاية مقاطعة القلع من بوبر والي طرابلس فاما بلغ بربراً ذلك جهز نحو خمساية مقاتل وارسلهم الطرد اسعد من القلع . فاما شاهدهم اسعد مقبلين قال لعصابته الفرسان تصابوا ولا تخشوا هؤلاء القوم فانهم من غنايمنا اليوم . فاجابه قايد العشرين لا نقدر على مقابلة هذا العسكر بهذا العدد القليل . فشتمه اسعد قايلا انا احاربهم بفرساني العشرين وانفرذ عنهم بفرسانيه وثار عليهم تحت بجدليا . فدخل ذلك العسكر بين اشجار الزيتون واتخذها اتواساً تقيه من الرصاص . فاما توغلوا بين الاشجار دخل اليهم وحده وهجم عليهم هجمة الاسد الكاسر فاجفل ذلك العسكر من امامه وقر منهزماً في تلك الروابي والبطاح فاعملوا في اقفيته السلاح . واذابماية وخرعام فارتعدوا مذعورين وسدت عليهم المسالك فسقطوا بين فرسان خرغام فارتعدوا مذعورين وسدت عليهم المسالك فسقطوا بين فرسان خرغام فارتعدوا مذعورين وسدت عليهم المسالك فسقطوا بين فرسان العمرين . فقتلوا منهم خمسة وعشرين نفراً وطلب الباقون الامان فامنهم اسعد وامر باخذ سلاحهم . واما باقي عسكر بوبر فلم يزل منهزماً فامنهم اسعد وامر باخذ سلاحهم . واما باقي عسكر بوبر فلم يزل منهزماً فامنهم اسعد وامر باخذ سلاحهم . واما باقي عسكر بوبر فلم يزل منهزماً

حتى دخل طرابلوس بالذل والهوان واذا ببربر قادما بجهاعة ينجدهم . فلما اخبروه بها حل بهم من مصاعب الصعبي وكراته وغزواته وغاراته حل به الرعب والهلع وعاد بجهاعته بالذل والجزع وفي اثناء تلك الموقعة ادرك اسعد احد المنهزمين فلما ايقن ذلك الفارس المنهزم عدم النجاة استأمس طالبا ابقاء الحيوة فاعطاه اسعد الامان وخلى سبيله . ففر ذلك الفارس هاربا وعبر خليجاً قريباً ثم التفت الى اسعد واطلق عليه الرصاص فاصاب وجل جواده فاحتدم اسعد من غشه ومكره وخيانته وغدره ودفع عليه جواده مسرعاً وقفز ذلك الخليج وضربه بحسامه فقطع راسه ورجع اسعد باصحابه ظافرين بهزأون بقائد العشرين واصحابه الجناء .

وسنة ١٨٠٥ استنجد بربر باهل عكار لطرد اسعد من مقاطعة القليع فقدم اليه زعماؤهم برجالهم ولما بلغ الامير بشير عبر الشهابي الوالي ذلك نهض بعسكر واتى الى اميون . فلما تقابل الفريقان واصطف الشجعان برز من عسكر طرابلوس فارس يسمى حسن بربر وغار على عسكر الامير . فلما ابصره اسعد ابرق وارعد واندفق علبه في الحال منقضا انقضاض البازي على الحجال . فنباربا وتخالبا ثم اطلقا الرصاص فاخطا من الطرفين فاندفع اسعد عليه وادر كه واخذه بعنقه وجذبه عن ظهر الجواد قهراً ورجع به الى عسكر الامير مظفراً . وعندما شاهد ذلك عسكر عكار ولى الادبار متشتتا في تلك الديار . فارسل اسعدذلك الاسير الى اميون فقتلته المتاولة . ولما بلغه ذلك شتم القاتلين وغمه ذلك جداً .

وسنة ١٨٠٦ رشى بربر احد الشجعان وارسله ليمكر باسعد ويقتله . وبيناكان اسعد ذاهبا في سهل الكورة واذا بفارس الثقاه في الطريق . فقال لاسعد هل تعزف مقر اسعد ابي صعب فاجابه لا وماذا تريد من هذا الانسان واخذ يطعن فيه ليعلم قصده فانغش ذلك الفارس وظنه صدوقاً. فأخبره بما عزم عليه وقال اذا اوصلتني اليه اعطيتك خمسة آلاف غرش. فأجاب اسعد انا الذي تطلبه . فأطلق الفارس عليه الرصاص مسرعاً فأصاب جواده . فاندفع عليه اسعد كالبرق وضربه بالسيف فقطع رأسه قبل ان يقع الجواد .

وسنة ١٨٢٣ توفي اسعد وعمره خمس وخمسون سنة وله ولدان جرجس وحنا. وقيل انه 'فتل بالسم . وكان مهيباً وقوراً فارساً شجاعاً مشهوراً 'ضرب المثل بفروسيته ذا عقل ثافب ورأي صائب وكان من ندماء الامير بشير وجلسائه . وسنة ١٨٢٤ توفي اخوه غالب وعمره سبع واربعون سنة وله اربعة اولاد بطرس وسعد وامين ونقولا .

وسنة ١٨٢٥ حضر جرجس بن سعد الوقائع الثلاث بين الامير بشير عمر الشهابي الوالي وعسكر المختارة مع بعض الامراء الشهابيبين واحزاجم المثايخ الجانبولاديين والعماديين . وسنة ١٨٣٤ دعـا الامير امين بشير الشهابي حنا بن اسعد لحدمته ولنجابته جعله رئيس كتبته . وسنة ١٨٣٨ توفي الياس ابي صعب وعمره خمس وستون سنة وله ثلاثة اولاد طنوس واليشع ويوسف . وكان شجاعاً فارساً . وسنة ١٨٤٠ سافر حنا بن سعد مع الامير امين ووالده الامــــير بشير الشهابي الى مالطة فجعله كاتم اسراره . فتعلم هناك اللغة الايطاليانية . وسنة ١٨٤١ مخر جرجس بن اسعد مواقع بين النصارى والدروز ظهرت فيهـا شجاعته . وفيها سافر اخوه حنا مع الامير امين من مالطة الى اسلامبول . وفيها تعلم اللغة التركية وأليف كتاباً في اصولها وتعـلم اصول الحفط وفيها تعلم اللغة التركية وأليف كتاباً في اصولها وتعـلم اصول الحفط

العربي فساد فيه وتعلم اللغة الفرنساوية ايضاً . وسنة ١٨٤٣ انتخب جرجس بن سعد لديوان الشورى عند الامير حيدد اسمعيل اللمعي قيم مقام النصارى. وذلك لجودة عقله وامانته واستقامته . وسنة ١٨٤٩ دجع حنا من اسلامبول الى بـيروت بأمر الدولة لحدمة مصطفى باشا الشكودري كاتباً عربياً .

وسنة ١٨٥٠ استعفى حنا المذكور من خدمة مصطفى باشا وتوجــه الى وطنه وبعد ايام استدعاه وامتى باشا لحدمته وجعله ترجماناً للطائفة المارونية في سراي بــــيروت واعزَّه . وفيها توفي نصف ابي صعب وعمره اربع وسبعون سنة وله ثلاثة اولاد ذيبط وميخائيل وفرنسيس. وكان شجاءً أحاذقاً فصبحاً . وسنة ١٨٥١ عزل جرجس من ديوان الشورى لسبب ميله الى الامير بشير احمد اللمعي المضاد للامير حيــدر ارجعه الى الديوان كماكان . وسنة ١٨٥٤ لما توفي الامير حيدر اسمميل اللمعي واقامت الدولة الامير بشير احمد اللمعي قيم مقام عوضه استدعى الامير بشير لحدمته حنا بن اسعد وجعله عنده مدبراً ورنيساً لكتنتــه لحودة عقله وحسن خطه وانشائه وانقانه العربية نسثرأ ونظمأ ومحاسين اخلافه . وسنة ١٨٥٥ كتب وامق باشا والي بيروت الى الامــير بشير احمد فيم مقام النصارى يخبره بانه قد انعم على حنا يلقب بك ويأمره ان يكتب له حنا بك الاسعد فكتب له ولافاربه الاخ العزيز فجرت لهــم العادة من باقي الامراء مثل مشايخ لبنان . وكان حنا أول من حــــاز شرف البكوية في نصارى لبنان جميعاً . وسنة ١٨٥٨ توفي جرجس وعمره ٤٧ سنــة ووضع ابنه اسعد مكانه في مجلس الشورى لنجابتــه وحسن درايته .

#### -64

#### في نسبة بني الشدياق الموارنة واخبارهم

بطرس الملقب بالشدياق هو من سلالة رعد الحصروني . فرعد ولد له ولدان فهد والشدياق شاهين الملقب بالمشروقي . فشاهين ولد له اربعــة اولاد يوسف المكني ابا رعــد الملقب بخاطر ومطر وفاضــل وعواد . فيوسف جعله الامير منصور عساف مقدماً على جبة بشهرة فتولاها من سنة ١٥٧٤ الى سنة ١٦١٢ وولد له اربعة اولاد رعد ونعبة وجرجس وداود . فالمقدم رعــد ولد له ولدان شمعون وخاطر . فشبعون توفي قتملًا عزيباً . وخاطر ولدله ثابت . وثابت ولد له اربعة اولاد رابعهم ابو مسعود خاطر . وخاطر واد له ابو شلهوب مسعد . ومسعد ولد له . خمسة اولاد خامسهم زيادة. وزيادة ولد له خمسة اولاد احدهم مبارك. ومبارك ولد له تسعة اولاد اولهم مسعد العلامة المشهور تلميــذ مدرسة عين ورقة ثم روميــة الذي صار كاهناً ثم مطراناً ثم بطركاً باسم بولس ثم اخوه الحوري بطرس تلميذ مدرسة رومية الذي صار فيما بعد مطراناً ونعمة وجرجس وداود توفوا بلا عقب قثلًا من يوسف باشا سيفا والي طرابلوس. ومطر بن شاهين من سلالته المطران جرمانوس فرحــات مطر الحلبي المؤلف المشهور . وفاضل بن شاهـين ولد له شمعون الملقب بخاطر الذي من سلالته نعمة الله تلميذ رومية الذي صار كاهناً ثم مطراناً رومية العالم الشهير بالمؤلفات ولاسها المكتبة الشرقية الذي كان قاصدآ من قبـل البابا في المجمّع اللبناني سنة ١٧٣٦ والمطران يوسف لويس

السمماني تلميذ روميــة العالم الشهير بالمؤلفات ولا سيا جمــع الطقوس . والخوري سمعان شمعون الفلكي تلميذ روميــة والحوري يوسف بن يوسف فاضل السمعاني تلميذ رومية المؤرخ . وعواد بن شاهـين من سلالته الحوري يوحنا الذي صار مطراناً باسمـه. والبطرك يعقوب الخوري والبطرك سممان يوسف والمطران جبرائيل عيسى والمطران. اسطفان هيكل عواد الملقب بالسمعاني المؤرخ المشهور . وابو سلمان يوسف شيخ حصرون وتوابعها . فاما فهد بن رعد الحصروني فولد له ولدان شمون ورعد . فشمعون ولد له ولدان حاتم وانطون . فحاتم ولد له ولدان احدهما تعلم في مدرسة رومية وصار راهباً في رهينة مار عبد الاحــد ثم مطراناً باسم بوحنــا ولنقتب بالحوشي . وانطون ولد له سعادة . وسعادة ولد له ولدان احدهما تعلم في مدرسة روميــة ثم صار كاهناً ثم مطراناً باسم ميخائيل . ورعد بن فهـــد ولد له جعفر الملقب بالحاج. والحاج جعفر ولد له والدان رعد المكنى بأبي عون وشاهين وابو عون رعد لا سلالة له . وشاهين ولد له فهد . وقهــد ولد له خمسة اولاد منهم بطرس وجمفر . فبطرس الذي كان اشهرهم ولقب بالشدياق ولد له ولدان ظاهر وخطار . فظاهر توفي بلا عقب . وخطار توفي عزيباً . وجعفر ولد له ولدان احدهما منصور . ومنصور ولد له ثلاثة اولاد فارس المكنى ابا كنعـــان ويوسف المكنى ابا حسين وسليمان المكنى. ابا مرؤة. وقارس ولد له اربعة اولاد كنعان وجفال وانطون ويوسف. فكنمان توفي عزيباً كهـ لا . وجفال ولد له يعقوب . ويعقوب ولد له سليم . وأنطون ولد له عبد الله . ويوسف سافر الى بـــلاد العبيد وجُهل خبره . ويوسف بن منصور ولد له خمسة اولاد طنوس صاحب هـذا 

خاوس ونجا. ومنصور ولد له ولدان ظاهر وبشارة. واسعد توفي عزيباً شاباً. وغالب ولد له يوسف . وفارس ولد لـه ولدان فايز وسلم . وسليمان بن منصور ولد له ثلاثة اولاد عباس وخليل وشبل . وعباس ولد له ثلاثة اولاد داود وحنا ومنصور · وخليه ولد له خمسة اولاد ابرهيم وفهد ولطوف وجرجس وسليمان . وشبل ولد له سليم . هولا الشدايقة الذين هم من سلالة فهد بن شاهين بن الحاج جعفر بن رعد بن ظهد بن رعد بن حمور الشدياق بن جعفر اخي الشدياق بطرس .

سنة ١٦٦٣ لما قبض بوسف باشا سيفا والي طرابلوس على نعبة وداود وجرجس اولاد المقدم خاطر وقتلهم خاف خاطر واخوه شمعون ولدا اخيم المقدم رعد بن فهد بن رعد الحصروني وولده الحياج جعفر ففروا باهلهم الى مزرعة بيت قصاص الكائنة في جبة المنبطرة.

وسنة ١٦٥٠ تخاصم شمعون بن رعد مع احد بني المستراح المتاولة الذين في مزرعة بيت قصاص فطرحــه المتوالي الى الارض وركب فوقه يروم خنقه فلما بلغ اخاه خاطراً ذلك جـاء فرأى المتوالي فوق اخيه فضربه بسكين عقفاء فقتل الاثنين معاً . فخاف هو واهله من ان تدهمهم المتاولة لاخذ الثأر وفروا حالاً الى عشقوت .

وسنة ١٧١٥ دعا الشيخ ابو شيبان الحازن اليـه الشدياق بطرس بن فهد وسلمه محاسبة الاموال الاميرية في ولايته وجعله دهقاناً علىعقاراته لامانته ودرايته وبراعته في الحساب .

وسنة ١٧٢٣ توج\_ه الشيخ ابو شيبان الحازن الى دير القمر ومعه الشدياق بطرس فطلبه الامير حيدر الشهابي الوالي من الشيخ ابي

شيبان لما بلغه من براعته في الحسابات واقامه رئيساً على كتبته واحب الأجل صدق خدمته وجعله مدبراً له . وسنة ١٧٢٨ نوفي جعفر بن فهد وله ولدان موسن ومنصور . وسنة ١٧٣٠ لما نولى الامير ملحم بعد والده ابقى الشدياق مدبراً له حسب عادته عند والده .

وسنة ١٧٣٧ طلب الامير ملحم من الشدياق أن يقرضه قلبــــلا من المال فاعتذر بانه مُعسر . وفي غضون ذلك اشترت زوجــة الشدياق يستاناً من تمن مصاغها فقال احد حساده للامير ها أن الشدياق أشترى بستاناً ودفع ثمنه بعد طلبك منه القرض فكيف يعتذر ويدّعي الاعسار. فغضب الامير عليه مصدقاً كلام الوشاة ومن غير ان يسأله عن الكيفية وضعه في محرس منفرداً فاغتاظ الشدياق من ذلك جداً حتى انــه ذات يوم وهو في الكنيف ضرب بطنه بسكين فخرقه فاغمى عليه . فلما ابطأ كشفه الحارس فرآه مطروحاً على الارض فمضى مسرعاً واعلم الاميو ان يحضروا له طبيباً فحضر فعالجه فلم يشف بل توفي وله ولدان ظاهر وخطار. فتأسف الامير عليه لانه كان ذكي الفؤاد نافعاً له مجسن تدبيره شجاعاً حسَن الحَط والانشاء بارعاً في الحِساب بقي مدبراً عنـــد والده سبع سنين وعنده ثماني سنين . واذ لم يتأكد براءته قبض على ولديــه ظاءر وخطار وابن اخيه منصور وضبط مالهم وخيلهم وسلاحهم ثم امر باطلاقهم وأرجاع بعض عقاراتهم . ووهب داري الشدياق وابن آخيــه منصور في عشقوت للشبخ ابي صليبي مرعبُ الحازن . فارتحــل منصور الى حارة حدث بيروت ببعض اقاربه فتوطنوها. ثم توطن ولدا الشدياق في سروت .

وسنة ١٧٣٩ خدم ظاهر الشيخ شاهين بن محمد تلحوق مدبراً عنـــده ثم عند ولده الشيخ اسمعيل وبقي اخوه خطار في بيروت يعلم الاولاد . وسنة ١٧٤١ ارتحل منصور باهله الى بلاد بعلبك فخدم الامير حيـدر الحرفوش واستأجر منه قرية الدير الاحمر لزرع ارضهـا فاخصبت تلك السنة ولما جمعوا السنبل الى البيادر وقع فيها نار اتفاقاً فاحترقت تلك البيادر جميعها.

وسنة ١٧٤٣ استأجر منه منصور حوشاً بجاوراً بعلبك للزرع وفي ذات يوم اطلقت صدفة بندقية رجل من اقاربه يسمى زيدان فأصابت رجلا من المتاولة فقتل فحضر اليهم منصور واشار عليهم ان يودعوا مشناتهم سراً ويكونوا على حذر ثم عاد الى الامير مسرعا . فلما اقبل قال له الامير اصدقني يا منصور اما طلبك اخوك لاجل الكاب الذي قتيل فهذا انا كنت اريد قتله فكن طبب البال والخاطر انت واقاربك وامره ان يوسل اليهم كتابا ان يكونوا آمنين . وفي الحال اطلق النبيه على المتاولة بعدم معارضتهم متهدداً من يخالف امره بالقتل . وكان الامير والامراء الحرافشة بعد ما قتل الامير عدر الحرفوش الامير فارس قاسم الشهابي الملقب بالكبير امير حاصبيا . ثانيا لانه كان عنده عنزلة مدبر اله لاستقامته في مرضاته .

وسنة ١٧٤٣ استأذنه منصور ونهض بأقاربه من بلاد بعلبك الى البقاع خشية من غدر المتاولة فاستأجر من الامير منصور الشهابي والي لبنان والبقاع الارض المسهاة بالبكليك فاجدبت الارض تلك السنة فالتمس من الامير الرحمة وفسخ الاجارة فترك له ماية وخمسين غرارة فهجاً وشعيراً. وسنة ١٧٤٤ رجع منصور بأقاربه الى حارة حدث بيروت وسنة ١٧٤٤ توفي خطار في بيروت عزيباً وعره عشرون سنة . وكان معلماً خطاطاً يعلم الاولاد في مدرسة الموارنة في المدينة . وسنة ١٧٥٤ معلماً خطاطاً يعلم الولاد في مدرسة الموارنة في المدينة . وسنة ١٧٥٤

اشترى منصور من الشبخ جهجاه حمادة المتوالي نصف جبل موسى في مقاطعة الفتوح باربعبابة غرش. وسنة ١٧٥٥ اقامه الامير ملحم الشهابي مدبراً لابن اخيه الامير قاسم عمر عندما ارسله الى اسلامبول يلتمس له من الدولة ولاية جبل الشوف و كسروان، فتوجه منصور مع الامير قاسم الى اسلامبول فلم ينل الامير اربه لانه في اثناء ذلك توفي الصدر الاعظم ثم توفي السلطان واقيم اخر عوضه فنفيرت ارباب الدولة اصحاب الامير ملحم فبقي منصور مع الامير قاسم ينتظران رضى الدولة. اما الامير منصور الوالي فانكاد من توجه منصور مدبراً فامر بقطع اشجاره في مزرعة الحازمية فقطعت.

وسنة ١٧٥٨ امر الصدر الاعظم برجوع الامير قاسم واصحب بفرمان إلى والي دمشق ان يوليه فنهض الامير الى دمشق ومعه منصور. ولما وصل الى نهر براجيك دهمه نحو خمسهاية فارس صباحاً وانتشبت الحرب فكان منصور يهجم عليهم بعزم شديد ودام الحرب بينهم نحو ثلاث ساعات فانهزموا. ثم اتى مع الامير الى دمشق فأقام بها معه مدة ولما رجع الوزير من الحج التقاه الامير بجماعته فوعده بالولاية. ولما دخل الوزير المدينة توفي فيئس الامير من الفوز بالولاية ونهض من دمشق الى قلعة قب الياس واقام بها وصالح عمه الامير منصوراً. وفي غضون ذلك عوض على منصور عقارات وبيوتا في قب الياس نظير الحيل التي فقدت له في رحلته معه الى السلامبول. وسلته بذلك صكا ورفع عنها المال السلطاني والتكاليف جمعها.

وسنة ١٧٦٩ لما تم انعقاد الصلحبين الامير قامم والامير منصور قدم الامير قاسم الى فالوغا ثم الى وطنه . وحينئذ شرع احد المشايخ الكبار يسمى على منصور عند الامير قاسم وكتب اليه كتاباً ملغزاً يتعهد به

بخمسة الاف غرش على قتل منصور . فبلغ ذلك الكتاب الى منصور ففتحه وقرأه بحسب عادته المأذون بها ثم ختمه وآرجعه الى الوسول ليسلمه للامير فلما قرأ الامير ذلك الكتاب قال لمنصور مدفوع لي على قتلك خسة الاف غرش فاجابه منصور اقبل جُملت فداك . فطيب الامير قلبه . فقال له منصور لا تلقى خيراً عند عمك الامير منصور ما دمت مقيماً في خدمتك فائذن لي بالتوجه الى بلاد بشارة لاقوم هناك مدة ثم اعود الى خدمتك فابى الامير فالح عليه منصور فاذن له اخريراً واكرمه وكتب معه كتاب توصية الى شيخ تلك الديار فتوجه منصور باقاربه الى قرية عين ابل وتوطنها مدة . ثم انتقال الى قرية رميش واستأجر هناك ادضاً للزرع .

وسنة ١٧٦٣ كتب اليه الامير قاسم كتابا يستدعيه الى خدمته وارسل له اربع عشرة خلعة ليخلعها على وجوه تلك القرية عند انصرافه. وارسل له الف غرش وخيالًا وبفالًا وبفالًا للركوب والجل فنهض منصور بمن معه وماله واتى الى حارة حدث بيروت ورجع الى خدمة الامير قاسم مدبرًا له كما كان . وسنة ١٨٦٦ اشترى منصور من اليخاهر الدحداح النصف الثاني من جبل موسى وغرس فيه اغراساً . وسنة ١٧٦٨ لما مرض الامير قاسم فعند وقاته جعل منصوراً وصياً على اولاده وحكيلًا على ارزاقه .

وسنة ١٧٦٩ ترك منصور خدمة اولاد الامير قاسم فارسل الشيخ عبد على جانبلاط يلتمس من الامير منصور ان يجاسبه فارسل الشيخ عبد السلام العاد يحذره من الحضور للمحاسبة خوفاً عليه من المحكر به فلم يذعن لرأي الشيخ عبد السلام خشية من ثبوت ذنب عليه بل مضى وامضى حسابه فبقي له خمسة الاف غرش فلما اطلع الامير منصور على

الحساب كذّب كلام وشاته وطيّب خاطره وامره ان يرجع وصيا كما كان فاعتذر للامير واستعطف خاطره بالانعزال عنه فارتضى منه . وسنة ١٧٧٠ استدعاه الامير افندي والحوه الامير سيد احمد الشهابيان واتخذاه مدبراً لها .

وسنة ١٧٧١ ادعى ابو ظاهر الدحداح على منصور بنصف جبل موسى الذي كان قد باعه اباه وترافعا فحكم القاضي بصحة البيد علنصور ، ثم اخرج منصور امراً من الامير بوسف الشهابي الوالي حينئد مآله ان مال جبل موسى كل سنة عشرة غروش لا يزاد عليها شيء . ثم باع نصف ذلك الجبل ووقف النصف الآخر على دير مار يوسف الحصن في غسطا ودير مار عبدا هرهريا الذي هو الآن مدرسة . وسنة ١٧٧٨ بلغ فارس منصور ان عسكر الجزار فتل رجلا عند تحويطة الفدير فركب جواده حالا بنفر قلبل من اهالي الشويفات وهجم عليه بمن معه فكسروه وقتلوا منه خسة وعشرين رجلا وكان عدده الف نفر وعدد اهالي الشويفات ثلاثين رجلا. وسنة ١٧٨٥ لما فر الامير سيد احمد الشهابي من وجه اخيه الامير بوسف الى حوران سار معه منصور قامر الامير بوسف بقطع الشهاري الوالي لحدمته فارس منصور وكان الشيخ سعد الحوري وولده الشهابي الوالي لحدمته فارس منصور وكان الشيخ سعد الحوري وولده الشهابي الوالي لحدمته فارس منصور وكان الشيخ سعد الحوري وولده الشيخ غندور بحبانه كثيراً . فاحبه الامير يوسف وصار عنده بمنزلة مدير له .

وسنة ١٧٨٨ لما مر الامير يوسف الشهابي على بلاد بعلبك طريداً من الامير بشير عمر الشهابي الوالي الذي تولى عوضه ارسل اليه الاميرجهجاه الحرفوش ان يتحول عن بلاده او يقاتله فارتبك الامير وباقي اصحابه في الجواب فقال فارس للامير الجواب عندي . فشتم ذلك الرسول قائلا

له ارجع الى مولاك وقل له من انت حتى تنبه على الامير يوسف وتمنعه من المرور وضربه بدبوس حديد وامره ان يرجع فيقول للامير جهجاه ان الامير بوسف يامرك ان تقوم من بلاد بعلبك او يفاجئك بوجـاله . فعندما بلغ الامير جهجاه ذلك الجواب فر هارباً برجاله الى بلاد الشرق وظل الامير يوسف آخذًا في طريقه الى الزبدانية فاقام فارساً هناك مدبراً له عوض الشيخ غندور الذي كان قد اختبأ في مقاطعة الضنية . ثم امره ان يقيم في دمشق وكيلًا فتوجه البها وسار الامـير الى حوران ثم الى عكاً . ولما وعده الجزار واليها برجوع الولاية اليــه كتب الى فارس ان يحضر اليه الى عكاء فلما بلغه الكتاب توجه ومعه خمسة عشر فارسأ وبينها كانوا عند القنبطرة شنت عليهم الغارة عرب عنزة والسردية صباحاً وسلبوا الفرسان الذين معه وقصدوه فقاتلهم قتالا شديداً وكسرهم مرأت وقتل شيخ العرب السردية المسمى بالخضر وجرح احد مقدمي عنزة المسمى بحسن . وعند العصر استظهروا عليه ورموه باءنة الرماح عن جواده الى الارض فطرح حالا امتعته واذرى لهم المال فالهاهم عنه وفر هاربا عرياناً فصادف احد الرعاة في طريقه فاستغاث به طالباً ان يُرشده الى من يجميه فاخذه الراعي الى قعدان ليعيش شيخ اوليك العرب فاستغاث به فاغاثه وطبب قلبه وبعث به الى منزله متنكراً وعند عودته أحضر له ولفرسانه ما سلب منهم ودفعه لهم الاسيف فارس فابي العرب رده لندور جوهره فاكرههم الشيخ على رده وسلمه لفارس . وبعد هنيهة حضر افاربالقتيل طالبين من الشيخ تسليم فارس فابي من تسليمه قائلا أنه غير معتدعليهم وهو نزيله وطردهم من منزله . ثم النَّمس فارس من الشيخ ان يرسل معه ومع اصحابه اناساً الى اقليم البلان فاجابه وعند انصرافه قدّم له ذلـك السيف وودعه فوجه معه الشيخ خمسين فارســـا فاوصلوه الى حيثما طلب

فاكرمهم ثم أنى ألى دمشق . أما الشيخ فسمى ذلك السيف بالنصراني .
وفي ذات يوم غزا الشيخ بعض العربان وقبض على كبيرهم يروم قتله فالتمس منه العفو فأجابه الشيخ أنا أعفو عنك لكن النصراني لا يعفو واشار ألى ذلك السيف المتقلد به ثم عفا عنه . وضرب ذلك مثلا . واشتهر ذلك المثل والسيف بين العرب حتى الان ثم أتى فارس من دمشق الى البلاد متنكراً خوفا من الامير بشير الوالي وسار من بيروت الى عكاه بحراً .

وسنة ١٧٩٠ لما حضر الشيخ غندور الخوري الى عكا انهم الجزار على الامير بوسف بولابة البلاد وامره ان يبقى عنده في عكا الشيخ غندورا رهنا ويأخه معه فارسا مدبراً له عوضه . وفيها استدعى الامير سلمان سيد احمد الشهابي بوسف وجعله دهقانا على عقارانه . ولما كانت عماكر الجزار مع الامير بشير في حرش بيروت وخيف من غدرهم انتخب بوسف نحو اربهين رجلا وتحصنوا في دار الامير حيدر في بعبدا فدهمت الارناوط سدفة واحاطوا بدار الامير واشعلوا نار الحرب فتلقاهم من في الدار بالرصاص وتقابضوا على الملاح من الكوى وكان يوسف يشدد اصحابه على الثبات ولما كثرت القتلى في الارناوط ورأو اقبال الرجال عليهم انهزه وا فخرجوا اليهم من الدار الى الحدث وهناك ضرب يوسف عليهم انهزه وا فخرجوا اليهم من الدار الى الحدث وهناك ضرب يوسف احد القواد سيفا فوسطه و اعملوا في اقفيتهم السلاح انى الشياح فقتلوا منهم نحو اربعهاية رجل وغنموا مالهم وامتعتهم .

وسنة ١٧٩٣ توفي منصور بن جعفر وعمره سبع وستون سنة ودفن في حارة الحدث وله ثلاثة اولاد فارس وبوسف وسليمان . وكان اسمر اللون رقيقا معتدل القامة كريما شجاعا دينا وديعا صفوحا عاقلًا اديبا ذا خط حسن وخلق احسن مستقيا في اعماله قليل الكلام . وسنة ١٧٩٦

توفي ظاهر بن بطرس في وادي شجرور بلاعقب ودفن هناك وعمره ثمان وستون سنة وكان اسمر اللون رقيقا معتدل القامة عاقلاً شجاعا كريما . وسنة ١٧٩٨ استدعى الامراء اولاد الامير بوسف لحدمتهم فارس منصور. وسنة ١٨٠٣ لما توفي الامير سيد احمد بقي يوسف عند الامراء اولاد. مدبراً لهم . وفيها استدعى الجزار للولاية الامير سلمان سيد احمد فاصحب الامير معه يوسف مدبراً له وسار الى عكا فلم ينل مرامه .

وسنة ١٨٠٤مر الجزار بقيام الامير سلمان من عكا الى نواحي وادي التيم فسار الى حوران ومعه بوسف . ولما لم يفز يوسف بطائل رجع الى وطنه ملتجئا الى الامراء اولاد الامير يوسف ولاة بلاد جبيل فتوجه الى جبيل وتوسط امره عند الامير بشير الشهابي الوالي عبد الاحد باز مدبرهم فصفح الامير عنه وطيب خاطره .

وسنة ١٨٠٥ استدعى الامير حسن عمر الشهابي يوسف لحدمته واسره. ان يتوطن في كسروان فاشترى يوسف دار ابيه ودار الشدياق في عشقوت من بنت الشبخ صلبي الحاذن ووالدتها ورحل اليها. وكان الامير حسن يحبه وبثق به وامره ان يقول لاخيه فارس ان يترك خدمة الامراء اولاد الامير يوسف ثم بعد ذلك يدعوه لحدمته فاعلم يوسف الحاه بذلك سرا فتوجه الى بعلبك واقام عند الامير جهجاه الحرفوش واليها مدبرا له فانعم عليه وعلى اخيه بوسف بقرية بحاما فزرعاها تلك السنة فاخصبت . وفي السنة التالية استأذن فارس الامير جهجاها ان يتوجه الى بيته فيقيم فيه مدة ثم يوجع اليه فاجابه الى ذلك

وسنة ١٨٠٧ لما قتل جرجس باز في دير القمر واخوه عبد الاحد في جبيل انفذ الامير بشير رجالا الى بعلبك للقبض على فارس . ولما اطلع اخوه الامير حسن على ذلك كتب اليه ان لا يوذى فارس بشيء لانه توك خدمة الامراه بامره وكتب الى فارس كتابا يطيب به خاطره ويدعوه الى خدمة . فارسل اليه اخوه بوسف ذلك الكتاب فاطمأن وسار الى خدمة الامير حسن في جبيل فعزه كاخيه يوسف. وسنة ١٨٠٨ لم توفي الامير حسن امر اخوه الامير بشير ان يكون فارس واخره يوسف في خدمته فجعلها من خواصه. وسنة ١٨٠٩ رجع يوسف باولاده من عشقوت الى بيته في حارة حدث بيروت. وسنة ١٨١٠ باع يوسف داره وعقاراتها في عشقوت وحارته في حارة الحدث وبني له حارة مثرقي تلك الحارة.

وسنة ١٨١١ ارسل الامير بشير احدمشايخ الدروز وفارس منصور بجاعة الى الجبل الاعلى ليأتيا بدروز ذلك الجبل الى جبل لبنان فتوجها واحضرا معها اربعاية عايلة من اوليك الدروز فتوطنوا بين الدروز المختلطين بالنصارى . وسنة ١٨١٣ ارسل الامير بشير رجالاً اقصاص بني الشدياق الذين اتهموا بالتعصب لاقاربهم الذين ضربوا نفرين من خدمه ففر فارس بولده انطون الى الشويفات ملتجئاً بالست حبوس الارسلانية وفر بوسف وولداه طنوس ومنصور الى فنوبين ملتجئين بالبطرك حنا الحلو وفر بافي اولاد فارس وبوسف الى بعض الامراه الشهابيين . ولما بلغ الامير فرارهم امر ان تحرق منازل اقاربهم الذين ضربوا النفرين وجرحوهما فتوسطت الست حبوس والبطرك حنا امرهم فطيب الامير وجرحوهما فتوسطت الست حبوس والبطرك حنا امرهم فطيب الامير وجرحوهما فتوسطت الست حبوس والبطرك عنا امرهم فطيب الامير وبرحوهما فتوسطت الست حبوس والبطرك عنا امرهم فطيب الامير وبرحوهما فتوسطت الدمة شمطار في بلاد بعلبك وبسكيننا وتسلم يوسف الشوير ثم زحلة لجمع الاهوال .

وسنة ١٨١٧ توفي فارس بن منصور فجاة ودفن في حارة الحدث -وعمره سبع وخمسون سنة وله اربعة اولاد كنعان وجفال وانطون ويوسف . فجزن علية اهله واصدقاؤه حزنا شديداً وعملواله مناحة عظيمة . وكان اسمر اللون عبلا معتدل القامة فريداً في الفصاحة عـذب الكلام يستأسر النفوس كريماجداً عاقلا شجاعا فارسا وديعا دينا صفوحا صدوقاً غيوراً مهاباً رماحا اخذ لعب الرمح عن عباس ابي حيدرالعشقوتي الشهير في الشجاعة والبطش وقد رثوته بقصيدة ختمتها بتاريخ .

وسنة ١٨١٩ توجه طنوس الى دمشق لاجل التجارة فارسل معه بعض الامراء الشهابيين رسالة سراً الى الشيخ علي العاد يسألونه عن علة نجيه من مصر الى دمشق و كيف يكون العمل للحصول على الولاية فلما بلغه الرسالة اجابه الى مطلوبهم طالبا منهم صك اتحاد مصع اصحابه المشايخ اليزبكية لينالوا اربهم عند والى مصر . ولما رجع وبلغ الامراء ذلك الجواب اختلفوا على اجراء الصك خوفا من الامير بشير .

وسنة ١٩٢١ لما تولى الامير حسن على والامير سلمان سيد احمد الشهابيان اتخذ الامير سلمان عنده بوسف بن منصور مدبراً له وجعل بعض اولاده واولاد فارس كتبة. وفي اثناء ذلك ارسل الاميران المذكوران بوسف وعرب الشلفون البيروتي الماروني بعدان الرجال فعدا رجال الساحل والغربين. ثم ارسلني الاميران الى عكا بكتاب الى عبدالله باشا واليها يلتهسان منه اطلاق المشايخ المحجوزين عنده ولما تعمد له المشايخ باداء المال امر باطلاقهم. وفيها لما رجع الامير بشير الى الولاية ودهم الشيخ حود النكدي الاميرين في الحدث قاتلاه و كسراه ونهضا بخدمها الى العامية في لحفد ومعها يوسف واولاده طنوس ومنصور وغالب وابناخيه العامية في حفد ومعها يوسف واولاده طنوس ومنصور وغالب وابناخيه مع الاميرين الى قربة تل منين من قرى دمشق وحينشذ قدم اليهم جفال مع الاميرين الى قربة تل منين من قرى دمشق وحينشذ قدم اليهم جفال واضوه يوسف ، اما يوسف بن منصور فكان مريضا في علة الربو فحدث

له داء الاستسقاء هناك . ولما ذهبوا الى دمشق توفي في المدينة وعمره 
ثمان وخبسون سنة وله خمسة اولادطنوس صاحب هذا التأليف ومنصور 
واسعد وغالب وفارس . وكان حنطي اللون نحيفا قليلا كبير الانف 
معتدل القامة عاقلًا شجاعا لا جاب اخطار الحرب حاد المزاج دينا 
مستقيما كريما كثير المطالعة .

وسنة ١٨٢٢ لما قدم الاميران من دمشق الى البقاع صحبة الوزراء لافتتاح عكا وتولى الشيخ علي العباد مرج عيون اخذ البها اسعد بوسف كاتبا ورجع الخوته واولاد فارس مع الامراء الى اوطانهم وبقي منصور عند الامير سلمان كاتبا وامينا على دخله وخرجه . وفيها خدم انطون واخوه يوسف عند الشيخ علي العباد في كفرنبرخ . وسنة ١٨٢٤ رجع اسعد من خدمة الشيخ علي الى بيته واقتسم هو واخوته تركة والدهم في البنهم . وفيها باع اولاد فارس حارتهم في حارة الحدث واشتروا حارة في تل الشياح ثم باعوها .

وسنة ١٨٢٥ سار جفال وانطون الى المختارة في خدمة الامير سامان. حين قبام المشابخ الجانبلاطية والعمادية وبعض الامراء الشهابيين على الامير بشير الكبير الشهابي الوالي . فاما اولاد يوسف فالتمسوا من الامير بشير الدخول في دايرة رضاه فطيب قلوبهم ولما تغلب على جموع المختارة وفروا هاربين توجه الامراء الشهابيون ناحية حمص ومعهم جفال وانطون ولما رجعوا الى البلاد وقبض عليهم فر جفال الى الشويفات والتجأ ببربر والي طرابلوس قبلا وفر انطون الى عيتات ملتجئا بالشيخ حسين تلحوق فالتحسا لهما الصفح من الامير فاجابها . وعاد هذان الاخوان الى وطنهها وفيها سافر فارس الى مصر وخدم عند محمد على في القلعة لاجل اعراب الوقائع اليومية لطبع البلاطة ثم لحقه يوسف وصار كاتبا عند احد التجار .

وسنة ١٨٢٧ سافر غالب الى مصر وخدم عند محمد علي في القلعة كاتبا بين الحساب وشرع فارس يدرس النحو والبيان عند احد علماء الازهر ويعلم النحو اولاد جرمانوس البحري الجمعي المذكي الكاثوليكي . وسنة ١٨٢٨ رجع غالب من مصر الى وطنه . وفيها سافر فارس مسن مصر الى مالطة وجعل يصلح عربية الكتب للطبع . وسنة ١٨٣٤ استدعى الامير بشير الوالي لحدمته انطون فارس وغالب يوسف . وسنة ١٨٣٥ وضع الامير المذكور انطون في ديوان الشورى في عكا . وسنة ١٨٣٧ سافر يوسف من مصر الى كردفان في بلاد العبيد واقام هناك رئيس كتبة عند واليها .

وسنة ١٨٤٠ قبض الامير بشير الوالي على غالب لانه دخل عامية النصارى ضده وعلى انطون لانه تهم انه شارك العامية سرآ وبعث بها الى مصر مع المنفيين فنفاهما والي مصر مع ارفاقهها الى سنار . وفيها توفي سليان بن منصور في حارة الحدث خرفاً ودفن هناك وعمره ثلاث وسبعون سنة وله ثلاثة اولاد عباس وخليل وشبل . وكان اسمر اللون قصير القامة افنى الانف شجاعاً ديناً محب السلامة رقيق القلب وديعاً . وقد خدم دهقاناً عند الامير بشير ملحم في البقاع .

وسنة ١٨٤١ رجع انطون وغالب ورفاقهما من سنار الى وطنهما فخدم غالب عند الامير عبدالله حسن الشهابي وكيلا على دعاويه فارسله الى دمشق لاستخلاض ارضه في قب الياس من يد المشايخ بسني عطاالله الدروز ثم رجع الى كسروان مريضاً بالاسهال وقام باولاده الى الكفور في مقاطعة الفتوح فتوفي مستسقياً ودفن هناك في الكنيسة وعمره احدى واربعون سنة وله ولد يسمى يوسف . وكان حنطي اللون معتدل القامة

ذكي الفؤاد قوي القلب لا يهاب الاخطار عاقلًا فطناً شديد الاصابة كثير الحفظ في الفقه كرياً عنيداً اميناً حريصاً على حفظ لسانه . وفيها توفي كنعان بن فارس في غسطا عزيباً وعمره سبع وخمسون سنة وكان ابيض اللون اقنى الانفقصير القامة قلبلا قوي الاطراف ساذجاً سريع الجواب سريع الانقلاب مضحكاً طروباً .

وسنة ١٨٤٢ توفي منصور بن يوسف في بيروت مستسقياً ودفسن هناك وعمره ست واربعون سنة وله ولدان ظاهر وبشارة . وكان اسمر اللون طويل القامة شجاعاً قوي الاطراف فارساً منطلق اللسان وديعاً عاقلا ديناً كريماً بحب السلامة كتب عدة كتب بالاحرف السريانية فاقام قاضي النصارى طنوس وصياً على اولاد اخويه منصور وغالب فضهم اليه ورباهم حتى ابلغوا اشدهم , وفيها استخدم الامير عبدالله حسن الشهابي انطون فارس وكيلا في دعاويه وبعث به الى زحلة لرفع مطاولة الدروز عن رزقه في قب الياس فوشي به الى عمر باشا والي جبل لبنان بانه آت ايهيج الشعب ضده فقبض عليه وارسله مع المهيجين الى سجن عكا .

وسنة ١٨٤٣ النمس الامير حيدر اسمعيل اللمعي والي النصارى من اسعد باشا الوالي اطلاق المسجونين من سجن عكا فاطلقهم فحضر انطون الى وطنه . وسنة ١٨٤٤ توجه انطون الى مقاطعة جبة بشرة لتحزب النصارى فظن الامير حيدر المذكور ان ذلك ضده فالقى القبض عليه واحضره اليه فسجنه قليلا ثم اطلقه . انتهى.

تم القسم الاول والثاني في جغرافية البلاد ونسبة الاعيان واخبارهم ويتلوها القسم الثالث في اخبار الولاة . وكان الفراغ من تبييضه وطبعه

في ١٣ حزيران سنة ١٨٥٥ مسيحية وذلك بمساعدة ومساعي المعلم بطرس البستاني فانه اخذ بيدي في تنقيحه وتهذيبه ونقديم نفقة طبعه وترتيبه واعلم اني لم استوف الكلام في نسبة بعض الاعيان لاني لم اجد في كتب الاقدمين الاما ذكرته عنهم . وهذا هو احتجاجي لدى الذين لم ادخل نسبتهم في هذا المؤلف. وقد اعتمدت في ما اوردته على مؤلفين مشهورين ورواة صادقين من اسلام ودروز ونصارى بمن سيرد ذكرهم في اخر الكتاب بالتفصيل ان شاء الله تعالى .



# القسم الثالث

في اخبار الولاة من جبل لبنان وفيه عمانية فصول.

## الفصل الاول

ا في اخبار امراء المردة ومقدميهم في بسلاد جبيل والبترون والجبة

سنة - ٢٠ مسيحية قدم البرنس احد خواص ماوك فرنسا الى ـ ورية الثانية واستملكها واقام في مدينة انطاكية اليدبيوس المسمى عند العرب عيدون . فولد لعنائون وهو في قرية سروم من اعمال جبل السويدية ولد سماه يوحنا . فلما شب يوحنا ترهب في دير مارمارون عند العاصي . ثم انتخبه جمهور الافرن ج الذين في انظاكية مطراناً على البترون وجبل لبنان ليحفظ اهله من البدع وذلك سنة ٢٧٦ .

ولما تقو"ت الاسلام في تلك الديار رحل الى جبل لبنان . ثم سامه البابا سرجيوس بطركاً على جبل لبنان وذلك سنة ٦٨٥ . وكان ليوحنا اخت تزوجها احد امراء المردة فولد لهمنها ولدان الامير ابرهيم والامير كوروس .

فاما الامير ابرهم فانتصب اميراً على تلك الديار لانه كان من

ارباب السيب فساس قومه سياسة المقتدر الظافر .

واما الامير كوروس فكان من ارباب الكتاب زهد في العالم وتتامذ الحاله . وفي ابتداء دولة العرب كان بوسف ملكاً اي اميراً على جبيل . وكان الامير كسرى على العاصمة الملقبة بالداخلة وكان مسكنه في بسكنتا قيل ومنه اخذت كسروان اسمها . وكان الامير ابوب متوليا على قيثارية غيلبس وبيت المقدس . ومن بعد كسرى تخلف الامير الياس الذي نجد هرقل الملك في حربه مع الفرس في سورية وذلك سنة ٦٢٨ . ثم خلفه الامير بوسف الامير بوحنا .

وسنة ٦٧٥ حـارب الامير يوحنا العرب وكسرهم وتولى في ايام قسطنطين الملك من القدس الى حدود انطاكية . ومن بعد هؤلاء تو"جه يوسف الملكواصحب معه اثني عشرالف فارس وسار بهم الى بلاد ارمينية وظفر بجيش سابور ملك الفرس وهدم حصونه وارتد راجعا بعساكره الى السواحل والبقاع ودخل بلاد معوية السفياني ونهبهـا وشتت شمل سكانها .

وسنة ٧٧٧ لما حاصر معوية فسطنطين الملك اللحياني في القسطنطينية ارسل الملك قسطنتين يستنجد بالمردة فنجدوه و كفو اعنه العرب فاضطر معوية ان يعقد الهدنه الهالك قسطنطين الى ثلاثين سنة على ان يؤدي كل سنة عشرة الاف ذهب ومائة مملوك وخمسين فرساً من الحيل الجياد بشرط ان يكف عنه اللبنانيين ورقم ذلك في صحيفة من نحاس . ثم توفي الملك يوضنا .

وسنة ١٦٨٠ قصد يزيد بن معوية فتح حماة اعترضه اللبنانيون وصادمو ا جيشه فولى الادبار .

وسنة ١٨٥ امر عبد الملك بن مروان قومه بالحج الى بيت المقدس

خوفًا من ابن الزبير فبلغ يوحنًا أمير جبل لبنان ذلك فجمع اثني عشر الف فارسودهبهم الى البقاع وضرب سرادقه في قبالياس وشرع يغزو الجبل الشرقي ويشن الغارة على الحجوتابعيه الى ان قطع الطرقات. وفيها ارسل الملك يوستنيانوس الشاني المعروف بالاخرم ابن الملك قسطنطين اللحماني ملك الروم لاون قائد جيشه الى حبة المشرق لمحــــاربة العرب فالنقى لاون بعساكر جبل لبنان وصاروا يدآ واحدة فغزوا العرب ودكوا بلادهم وظفروا بهم واستخلصوا منهم بـــــلاد ارمىنية ويبارية والبانية وهيرقانية ومادية من غير مانع فارسال حينتُذ عبد الملك بن مروان رسلاً الى ملك الروم يهنيه بالملك ويسأله تجديد الهدنة وعهد له انه يودي له كل يوم الف ذهب وفرساً ورقيقـاً ويشاطره خراج قبرس وارمينية ويبارية ولكن بشرط ان يزيح عساكر جبل لبنان عن لبنان فاجابه الملك وارسل اليه رسولا لتقرير ذلك فارسل يوستنيانوس رسولا واسترد من المردة اثني عشر الفاً فهدم بذلك قوته لانهم كانوا مستولين من المصيصة الى ارمينية الرابعة مضعفين قوة العرب وانفذ الى الامير يوحنا يكفه عن معارضة امير العرب في امر ما بل انه يسير بجيشه نحو الغرب فارسل الامير يوحنا يعتذر للملك عن توجه قومه فحنق الملكمنه وامر بتجهيز العساكر وارسالها لمحادبته واشاع الحبر من باب المكيدة ان توجمه تلك الجيوش نحو العرب واعطى قائد جيشه هدايا سنية ومكاتب تشريف واكرام الى الامير يوحنا واوصاه سرآ بان يتوجه وحده الى قب الياس ويأخذ الامير يوحنا بالامان ويقتله . وهكذا صــار لان القائد مكر بيوحنا كما امر قائلا اننا نريد ان ننشي حرباً مع عبد الملك واذهم فيالمشاورة استلت علوج الروم سيوفهم ووثبوا على الاميريوحنا وقتلوه . فلما شاهدت اصحاب يوحنا ما جرى جردوا صوارمهم وبادروا نحو اعدائهم واختلط الجيشان في الحرب فكانت واقعة عظيمة . فانكسيرت رجال جبل لبنان لكونهم اخدوا بفتة وقتل اميرهم وشرع القائد يتلون معهم فكان تارة يعنفهم ويلومهم على العصبان وتارة يرق لهم ولهذا سموا بالمتمردين . واخيراً اقاموا عليهم اميراً شجاعاً يسمى سمعان وهو ابن اخت المقتول . فزحف على عساكر الاسلام وتواقعوا في المروج فوق قب الباس فظفر بقائد العساكر وقطع رأسه وفتك بعسكره وشتته وزحف بعسكره نحو بلاد ارمينية وهدم السد النحاسي واجتازمن هناك الى بلاد الاتراك ثم عاد الى بلاده مظفراً .

اما اكليروس القسطنطينية فاما بلغهم مناداة البطرك يوحنا مارون بالطبيعة والمشيئة التبسوا من الملك يوستنيانوس الثاني الاخرم ان يتهدده فاما هو فاما بلغه ذلك فر من لبنان الى دير مار مارون الذي هو عند العاصي وجدد المكاتبة ضدهم. ولما بلغ الملك فراره امر لاون قائد جيشه بالمسير في طلبه الى نواحي المشرق وان يأتيمه به مغلولا فاحجم القائد عن المدير معتذراً واحتج بان الرجل في حيز الكرامة عند آل لبنان ولا يمكن ان يسلموه الا في موفف الحرب والنزال. ولم يقل القائد مكذا الا من جرى اتحاده بالمحبة الاخوبة مع اللبنانيين لكونهم نجدوه في حربه مع العرب. فازداد الملك غيظاً من ذلك وامر بحبسه واشار الى موريق ومورقيان ان يقود الحيوش الرومية الى بلاد سورية وبجملا بها على البطرك يوحنا مارون ، وشيع الحير في اثناء ذلك بان العساكر متوجهة الى حرب الغرب ولكن لم يختف قصده عن البطرك المذكور بل انه وقف على حقيقة القضية والعسكر في بر القسطنطينية فارسل لابن اخته الامير ابرهيم ان يمده باهساكر فاتاه بائني عشر الف مقاتل ونقله الى سير حسل.

وسنة ١٩٤٤ وصل موريق ومورقيان القائدان الى سورية وحملا مع جبوشهاعلى دير مار مارون عند العاصي وقتلوا منه خسياية راهب وهدموا بناه وجعلوه قاعاً صفصفاً . ثم تحولوا من هناك الى قنسرين والعواصم واذافوا ساكنيها كاس الحام واستباحوا ما وجدوه وهدموا المساكن ولم يعفوا عن احد من تابعي البطرك يوحنا. ولم يزالوا كذلك الى ان دخلوا طرابلوس وانتشروا في صحارى المدينة . فاندهش منهم ساكنو الكورة وخضعوا لوأيهم خوفاً ورهبة . ثم ضربوا خيامهم ما بين اميون والناوس فوردت لاحتقبالهم اكبر تلك النواحي وقبلوهم بالترحيب وقدموا لهم العلايف والعلايق وطلبوا منهم الامان واستمهلوهم لبينا وتكلمون مع الامراء والمقدمين في شان اداء الطاعة فاجابوهم الى سواغم وتفعوهم بالامان رغبة في الطاعة .

ولما انصل مدد العسكر بالقرب من لبنان اعترى الناس الحوف والارتعاش وجزءوا من السبي والافتضاح فاستغاثوا الى الله بقلوب خاشعة وعبون هامعة وبينا هم كذلك وفد عليهم رسول من فبل لاون البطرك يوحنا القائد الذي كان محبوساً من الملك فقصد رسول لاون البطرك يوحنا والامبر سعان واخبرهما بان لاون نجا من السجن وقبض على الملك وستنيانوس وقطع انفه ونفاه واستملك السلطنة عوضه واذن لهم ان محاربوا الجيش الذي وافاهم في طلب البطرك ولا يرهبسوهم . فلما تحقق قاطنوا الجبال والعواصم ذلك حمدوا الله ووثب عليهم الامير سمعان هو والامير ابرهيم والامير مسعود وثبة الاسدالقساور واندفقت حينئذعليهم والامير ابرهيم والامير مسعود وثبة الاسدالقساور واندفقت حينئذعليهم الرجال من قمم الجبال اندفاق الماء المنهم والغيث المنحدر وفاجاتهم الابطال والصناديد وامتلات من عدهم وعديدهم الاكام والبيد وتصادم الخيشان وتقابل الفريقان وجردت السيوف ودار على الفريقين كاس

الحتوف وهجمت الأبطال في حومة الميدان وزبجرت الشجعان في موقف الطعان وغلت الاحقاد في الصدور غلي المراجل. وحصدت السبوف سنابل الروس حصد المناجل. ونادى حمي القوم با للثارات. ومزق الكمي صفوف الغارات. فها كنت ترى الا رأساً طائراً. ودماً فائراً. وجواداً غائراً ، وشجاعاً زائراً . وضرب قسطل الحرب عليهم من الغبار رواقاً ونصب عثير الطراد على رؤوسهم سرداقاً . فها زالوا في اخذ ورد ، وطعن مهد . ومقابلة ومواثبة . ومخاصة ومناصة . الى ان تنكست اعلام الروم وطلبوا الهزية . ورأوا الفرار من امام اعدائهم اوفر غية . ولكن سدت في وجوههم الطرقات والمسالك . وضاقت عليهم الارض بما رحبت فسقطوا في المهااك . وبادت رجالهم وصناديدهم . وقتلت قوادهم وقل عديدهم . وما لحق بالنجاة منهم الا القليل وانهزموا مولين . فيالها من هزية قبيحة وما لحق بالنجاة منهم الا القليل وانهزموا مولين . فيالها من هزية قبيحة وضيوبة تؤذن بكل عار وفضيحة . فالذين انقادوا للبطرك يوحنا مارون منكبة نسبة الى الملك يوستنيانوس والذين انقادوا للبطرك يوحنا مارون تغلب عليهم اسم موارنة .

وسنة ١٩٥٩ ارسل الملك طيباربوس عساكره لغزو بــلاد الشام ومحاربة العرب الذين دخلوها فكتب الى الامير سمعان امير جبل لبنان ان ينجده بعساكر الموارنة فأجاب وارسل الجيوش نحوهم الى ان ينجده فالتقى حينئذ العسكران . وتصادم الجحفلان . وشرعت القنا والقواضب . والتحمت الكتائب والمواكب . وصهلت الحيول . وهذرت الابطال . وتنكست الاعلام وانمحقت الرجال . فما كنت ترى الا سيوفاً تلمع ورماحاً تشرع . ورقاباً تقطع . وصدوراً تمزقها الذوابل الطلع . ودماء تهمع . وعيوناً تدمع . واصواتاً ينصم من عولها المسمع . ولا زالت ريح الحرب عليهم دائرة . وطيور الهدلاك

على رؤوسهم طائرة . الى ان استظهروا على العرب . واندق جانبهم ومالوا الى الهرب. فوات حينئذ العربان تنادي بالويل والبتور. وعظائم الامور . وارتدوا عنهم وهم متوجون بالظفر . وقد جندلوا منهم الفا وماثتي نفر . فلما بلغ طيباريوس ذلك داخله السرور والفرح وخلع على الامير سممان وعظمه . ورفع شأنه واكرمه . وارسل الى البطرك يوحنا زهرة ماوكية عربون المحبة والوداد . وهو يشكر فضله ويمدح قداسته في كل ناد . وبعث اليه ان يوسل له ثلاثة رجال مؤدبين متصفين بالامن والامانة مهذبين . ليحملوا فوق رأسه المظلة . فارسل له البطرك ما طلب . ومن هولاء المرسلين الثلاثة تناسل كثرة من الامراء للهوارنة . ولما عاد يوستنيانوس الى الملك وشوا اليه ان البطرك يوحنا فتك بجيوشنا وقتل قوادنا واخرق بنا غاية الاخراق فلم يصغ الملك اليهم سمعاً لانه ند عنه العناد وعاد الى الاعان .

وسئة ٧١٥ بنى المردة حصناً فوق نهر الكلب . وفيها صار واقعـة هائلة عند نهر الكلب فانحدر الامير سمعان من بكفيـا بألف وخمسهاية مقانــل وضرب الاعــــداء بالسيف فأفناهم ثم سار الى جبيــل يزور الامير يوسف .

وسنة ١٠٩٩ قدمت الأفرنج من انطاكية الى القدس فلما وصلوا الى عرقا وفد اليهم اناس من المردة من جبل سير وصقع الضية وجبيل وتلك التخوم وترحبوا بهم وسار معهم بعض وهدوهم الطرقات والمسالك حتى بلغوا القدس وكانوا ينجدونهم في الوقائع ويمدونهم بالميرة . وسنة ١١١١ قدم من العجم وبغداد جيوش كشيرة فزحف المردة الى قتالهم عند شيزر فانكفأوا الى العجم ناكصين . وسنة ١٢٣٣ توفي الامير يوسف في جبيل وله ولد يسمى يوحنا . وسنة ١٢٥٠ لما وصل لويس

التاسع ملك فرنسا الى عكاء ارسل اليه امير المردة ولده الأمير سمعان ومعه خيل بخمسة وعشرين الف مقاتل نجدة للملك. فلما اقبل عليه الامير رفع ثأنه وتلقاه بالترحاب وكتب الى امير الموارنة ورؤساء كهنتهم كتاباً مضمونه اولاً اظهار محبته للموارنة من قبل. ثانباً يمدح ديانتهم واتحادهم دائماً مع خلفاء بطرس الرسول. ثالثاً ان لهم حق الحاية منه ومن خلفائه كشعب فرنسا.

وسنة ١٢٦٤ لما حاصر الملك الظاهر طرابلوس انحذرت اليه المردة من قمم الجبال فهزموه. وسنة ١٢٦٦ حاصر الملك الظاهر قلعة تيرون وطرح في مآيها دماً وكروش حيوانات وقطع الماء عنها فانتن ماؤها ففتحها وقبض على رجالها وكانوا اربعة وغانين وارسلهم الى صور الى الافرنج ووضع فيها عوضهم رجالا من جماعته وبنى برجاً على باب القلعة وسار الى حصار طرابلوس فانسكبت عليه المردة من قمم الجبال ففر هارباً الى حصن الاكراد.

وسنة ١٢٨٣ لما تولى بيبرس اجتمعت الامراء وانتخبوا الامسير قلاون اتابك العسكر وسمي بالملك المنصور فأمر بغزو جبل ابنان. لان الهله كانوا نجدة الافرنج الذين في السواحل. فلما بلغت جيوش الاسلام وادي حيرونا اقاموا الحصار على اهدن وافتتحوها بعد اربعين يوماً ونهبوا وقتلوا وسبوا ودكوا قلعتها والحصن الذي على الجبل وانتقلوا من هناك الى بقوفا وحاصروها وأحرقوا اكابرها بالبيوت ونهبوا وسبوا وهدموا وضربوا بالسيف اهل حصرون وكفرصارون وشتتوهم. ثم ساروا الى الحدث وحاصروها مدة فهرب اهلها الى مفارة عاصية متسمة فيها صهريج ماء فوقف امير من الاسلام مع جيوشه في بوج بناه تجاه بابها. ثم اخدهم بالامان وضرب فيهم بالسيف وهدم القرية . ثم هدموا بابها . ثم اخدهم بالامان وضرب فيهم بالسيف وهدم القرية . ثم هدموا

الاماكن العاصبة وحاصروا عاصي حوقا ولما لم يقدروا على فتحها اشاو عليهم لبن الصبحا السغابي ان يجولوا الماء الذي فوق بشرة عليها فحولوه فملكوها وانعموا على السغابي بلبس عمامة بيضاء واقتناء عبيد. ثم تحو لت الجبوش نحو قلعة المرقب والكرك وحصن برزين وصهيون فافتتحوها.

وسنة ١٢٨٧ لما حاصر الملك فلاون طرابلوس انحدر اليــه المردة وقتلوا من عسكره خلقاً كثيراً . وسنة ١٢٩٠ جهّز الملك الاشرف العساكر لغزو المدن البحرية فملكمها وجعامها قاعاً صفصفاً . واما جبيل فانه توجه اليها سنقر الجياعي صاحب دمشق فهزتم منها الافرنج وادخل ساكنيها تحت الطاعة . وسنة ١٢٩٣ انفذ الملك محمد بن الناصر بن قلاون منشوراً الى اقوش الافرم نائب دمشق والى استدمر نائب طرابلوس والى سنقر المنصوري والى امراء الغرب التنوخية يأمرهم باجتاع الجيوش لمحاربة كسروان واهل الجبال واطمعهم في ان من نهب امرأة كانت له جاریة او صبیاً کان له غلاماً ومن انی منهـم برأس مقتول کان له دينار لان المذكورين كانوا نجدة الافرنج. وكتب لاجين نائب دمشق الى الامير جمال الدين حجي والامير زين الدين بن على التنوخيين يأمرهما بملاقاة سنقر الى جهة كسروان فاغواهما الطمع وتوجها الى خارج بلاد جبيل . فلما بلغ خبرهما صاحب جبيل ادخل ما قدر عليه من الرجال والاثاث في السفن وذهب بهـم في البحر فكسرت العساكـر الابواب ونهبوا المدينــة . واما حكان الجبال فأفاءوا كميناً في وادي المدفون وكمينًا في نهر الفيدار لحفظ الطرقات والمذاهب . وحينتُذُ اندفقت سكان الجبال على جيوش الاسلام اندفاق الماء المنهمر . ووثبوا عليهم وثبة النمر. وكانوا ثلاثين مقدماً بثلاثين الفاً ما عدا الكمناء المذكورين والتجم القتال بين الجيشين فافتحم مقدم مشمش على قائد جيش الاسلام واحتز رأسه وتبعه باقي المقدمين برجالهم فعلت الصرخات وارتفعت الوجبات و وانصت الآذان من اصطكاك السيوف وقعقعة السلاح واجفلت الوحوش وانحطمت الغابات . وخرت الصناديد على البطحاء تمج علقها ونجيعا وتاقت السيوف لتقبيل الإجياد والرماح لعناق اللبات . وخلت السروج من ركاما . والصافنات من احبابها . وجرت الوديان عوض الماء دما . واجرت البنابيع عوض الزلال عندماً . ورفع الضرغام صوته فأجابت قمم الجبال النسداء . واشار بذباب سيفه نحو الرقاب فانحنت له الرؤوس سجداً . فما انكشف فتام الغبار . ولا انجاب ظلام الاكفهرار . حتى وقعت الكسرة على جيوش الاسلام . وقزقت منهم الكتائب والاعلام . ودخل المردة المذينة والحقوا من داخلها بخارجها الكتائب والاعلام . وتفرقوا نحت كل كوكب . والذين انهزموا نحو المدفون والفيدار وقعوا ببد المردة فأفنوهم بحد السيف .

ثم وافت نجدة من طرابلوس فتلقاها عسكر وادي المدفون عدد وادي الزلان فهزمها وقتل مقدم لحردين وما سلم من الجيش الا النوبة وبعض من الفرسان ولا زالوا بوسعونهم كداً ، ويسابقونهم جداً حتى لحقوا امراء العرب وكتائبهم فالوا عليهم كل الميل . وجرعوهم عمام المنايا بكيل اي كيل . ونثروهم سهلا وفجاجاً . ونظه وهم افراداً وازواجاً . وقتلوا منهم الاميو محمداً واخاه الاميو احمد ابني محمد بن كرامة التنوخي في نيبيه واحرقوا عين صوفر وشمليخ وعين زويذة وبحطوش وغيرهن من قرى الغرب . ولما عادوا الى بلادهم عزلوا المقدم سالماً الحائن واقاموا عوضه رجلًا يسمى المقدم نقولا فغزا الاسلام عند نهر رشهين وقتل منهم عشرين رجلًا وطرد المقدم سالم من الجبة . فلما

بلغ علما. الاسلام ذلك افتوا بقتلهم ونهبهم وحريق بلادهم .

وسنة ١٣٠٤ ارسل أقوش الافرم نائب دمشق الى كسروان واهل الجبال الشريف زين الدين بن عدنان للصلح بينهم وبين الامراء التنوخيين الذين قتل منهم أهل كسروان والجبال أميرين حين تحزبوا العساكر الاسلام في واقعة جبيل وانهم يرجعون الى الطاعة . ثم أرسل لهم تقي الدين أبن التيمية والامير بهاء الدين قره قوش فلم يرتضوا بالصلح ونبذوا طاعة أقوش ولما رجعت النواب أفتى علماء الاسلام بقتلهم وسبيهم لانهم فتكوا بجيوش الاسلام في واقعة جبيل ولعدم رجوعهم الى الطاعة . فشرع أقوش يجهز العساكر من كل بلاد الشام مدة ثلاث سنين .

وسنة ١٣٠٧ زحف أقوش الافرم نائب دمشق بخمسين الف مقاتل على جبال الجرد و كسروان فالنقاهم الى عين صوفر عشرة امرا، من الدروذ بعشرة آلاف مقاته من الجرد وجرى بينهم قته ال عظيم فانكسرت الامرا، وهربوا بحريهم واولادهم ومعهم ثلاثاية نفس واحتموا في مغارة نيبيه القريبة من مغارة البلانة فدافعوا عن نفوسهم بالقتال فلم يقدر الجيش عليهم وبذلوا لهم الامان فلم يخرجوا فأمر اقوش ان يبنى على الغارسد من الحجر والجير . ثم هدموا على بابها تسلا عظيماً من التراب والحجر وجعلوا اميراً عليهم يحرسهم يسمى قطلوبك. ثم احاطت العساكر بتلك الجبال المنيقة وترجلوا عن خيولهم وصعدوا في تلك الجبال من كل الجهلت ووطئوا ارضاً لم يكن اهلها يظنون ان احداً بصل البها فاخربوا القرى وقطعوا الكروم وهدموا الكنائس وقتلوا واسروا جميع من فيها من الدرزية والنصرائية . فخربت تلك الجبال بالمنيقة وذلت قلوب اهلها ومكث الامير قطلوبك حارسا على من دخلوا المغارة اربعين بوما فهلكوا داخل الردم .

واخيراً امر اقوش ان تستقر التركمان في ساحــل كـــروان وكان انطلياس الى مفارة الاسد وجسر المعاملةين ثلاثة ابدال كل مائة فارس منهم يقيمون شهراً في الدرك وتكون سكناهم في بوج جونية . وكانوا يقطنون في زوق العامرية وزوق الحراب وزوق مصبح وذوق ميكايــل المسهاة بإسهاء مقدمي هذه الازواق . وقد جددوا عمائر وبسانين وجنائن في عبن طورا وعـبن شقيق لاقامة الامراء شتـا. وصفا . وكل من يستنكرونه ولم يكن معه ورقة الجواز من المتولي او امراء الغرب التنوخيين عنعوته من المرور في دربند نهر الكلب. وكان برج القصية الذي عند الرصيف بيد متولي بلاد جبيل . وكان ذلك خوفا من رجوع الافرنج الى عذه البلاد . ولذا اقاموا حراسًا في بيروت بجراً ليبلغوا الاخبار الى دمشق . فكانوا يقيمون شعلة نار في رأس بيروت العتيقة . ومنها الى جبال بوارش ومنها الى بيرس ومنها الى جبل الصالحية ومنها ألى قلعة دمشق لاجل الحوادث التي تعرض ليلًا لنصل الاخبار الى دمشق في ليلة واحدة . وجعلوا ايضا حمام بطاقة تندرّج الى دمشق لاجـل الحوادث التي تحدث نهاراً . وجعلوا ايضا بريد خبل تسير من بيروت الى الحصين وبريداً الى قرية ابدل وبريداً الى خان ميسنون وبريداً الى دمشق لاجل ما يتجدُّد من الاخبار ومنع الافرنج عن الاجتماع باهل كسروان.

وسنة ١٣٨٨ ارسل الملك الظاهر پرقوق اول الملوك الجراكسة عساكره المصرية صحبة قائده جركس الحليلي لمحاربـــة يلبغا الناصري ومنطاش تمربغا فجمعا عليــ، عساكر الشام والعربان والتركمان واهــل كسروان والجرديين وجرت بينهم حروب كشيرة فانتصر الناصري

ومنطاش عليه وقتلاه واستوليا على بلدان الملك برقوق الشامية . وفيها كان القتال بين امراء الغرب التنوخية اصحاب الملك الظاهر وبين اهدل كسروان والامراء اولاه الاعمى اصحاب منطاش وارغون نائب منطاش في بيروت . فاستظهر الكسروانيون على امراء الغرب التنوخية وقتلوا من جماعتهم نحو تسعين رجالا وقبضوا على جياعة فسمروا منهم بعضا وقتلوا بعضا ونهبوا ما وجدوه في بيروت لامراء الغرب وأحرقوا عدة قرى من قراهم وهي عيناب وعين عنوب وشملال وعيتات وغيرها ولقبوا بعشران البر. وفيها ارسل الملك الظاهر عساكره لمحاربة تركان كسروان فتواقعوا في جورة منطاش تحت زوق ميكايل . فاستظهرت عليهم العساكر وقتلوا منهم الامير عليًا واخاه الامير عمر ابني الاعمى وجهاعة العساكر وقتلوا زوق التوكان . وفيها توجه الملك الظاهر الى بشرة فأقام يعقوب بن ايوب مقدماً وكتب له بذلك صحيفة نحاسية وتوجه الى دير قنوبين فانعم على الدير براك الاموال الاميرية بموجب صحيفة خاسية

وسنة ١٤٤٠ لما رجع من دومية الى طرابلوس فراجوان رئيس دهبان بيروت رسول البطرك بوحنا الجاجي الماروني الى البابا اوجانيوس لاجل التثبيت برزت النصارى للقائه بكل رهجة وحبور فتوهم نائب طرابلوس ان القادم اليهم جاسوس فانفذ اعوانه فقبضوا على الرسول ورفقته فالقاهم في السجن فلما بلغ البطرك ذلك ارسل اعيان طائفته لازالة هذا الوهم من تصور النائب واقناعه مع جملة من الدراهم فاخرجهم النائب من السجن بكفالة الاحضار وسار الرسول الى البطرك . ولما رجع الى بيروت وبلغ النائب ذلك تمزق غيظاً وحنقاً وارسل عسكرا وطلب البطرك والكفلاء فهربوا فسلبوا مالهم واحرقوا دورهم وقتلوا

خلقاً كثيراً ونكبوا دير البطرك في ميفوق وقتلوا جماعة من رهبانــه واسروا بعضاً بالقيود واتوا بهم الى طرابلوس .

وسنة ١٤٤٢ بني المقدم خليل بن مقــلد مقدّم العاقورة برجاً فوق القربة . وسنة ١٤٤٤ توفي يعقوب مقدم بشرة وقام بعده اولاده المقدم سيقا والمقدم فمر والمقدم مزهر وقد ساسوا الرعية أحسن ساسة وكانت مدة ولايته نحو اثنتين وستين سنة . وسنة ١٤٦٩ تو في المقدم عبد المنعم بن سيفًا بن يعقوب مقدم بشرة وتولى بعده رزق الله أبن أخسه جال الدين . وسنة ١٤٧٢ توفي المقــدم رزق الله بن جال الدين وتولى بعده ابن اخيــه المقدم عبد المنعم ابوب . وسنــة ١٤٨٢ قوي عزم المستراحية المتاولة في جبة المنيطرة وعزلوا اولاد قصاص من المشبخـة . وسنة ١٤٨٨ حنق المقدم عبد المنعم بن عساف والي جبة بشرة وتعصب معه جرجس بن الحاج حسن الصوفي النابلسي شبخ حدشيت على بطرك الموارنة واهل اهدن ورؤساء الطائفة المارونية الطردهم اليعاقبة والاحباش الهراطقة من جبة بشرة واخراقهم بهم. واستنجد المقدم المذكور باولاد الشيخ زعزوع المتاولة اولياء بشناتا فنجدوه فجمعوا رجال مقاطعة الضنية وقصدوا اهدن . فلما بلغ أهلها قدومهم أقاموا لهم كميناً في مكان يسمى حمينًا. ولما دنوا من الكمين وثب عليهم الكامنون فاهلكوهم في مرجة تولاً . فاما بلغ الهر اطقة ذلك فر"وا هاربين بعض الى حردين وبعض الى كفرحورا وبعض الى قبرس وبعض الى دير مـــار موسى في البوية وضربتهم ايدي سبا . وسنة ١٤٩٥ توفي المقدم عبــ المنعم وقام ولده المقدم جال الدين بوسف .

وسنة ١٥١٥ لما قبض السلطان سليم العثماني على قانصوه الغوري ملك

مصر والشام وقتله ووجدت الواحة في لبنان قدمت الناس الى لبنان من كل جانب وكان ذلك في ايام ولاية الامير عساف التركماني في كسروان وبسلاد جبيل . فقدمت المتاولة من بلاد بعلبك واخذوا السكنى بكسروان في فاريا وجراجل وبقعاتا المعروفة الآن ببقعاتا كنعان . وقدمت الالهم من البقاع واخذوا السكنى في فتقا وساحل علما وفيطرون وفقيع اي القليعات وعرمون والجديدة وقدمت الدروز من المتن والجرد واخذوا السكنى في برمانا ومزارع كسروات . وقدمت النصارى المتشتنون من بلاد طرابلوس واخذوا السكنى في عرمون و كفور الفتوح . وفيها قدم الشيخ حبيش من يانوح الى غزير وقدم شاهين بن رعد باهله من بلاد المشرق الى حصرون فد عدوا بني مشروق .

وسنة ١٥١٩ توفي المقدم عساف بن سيفا المسمى الياس بن جهال الدين بوسف بن عبد المنعم ايوب وله ولد يسمى حنا وتغلب على المقدمية كمال الدين بن عبد الوهاب الايطوي المعروف بابن عجرمة وتزوج من ست الملوك بنت الشيخ علوان بن حسام الدين بن قمر البشرائي وقد بنى برجا في ايطو وتولى على نصف البلاد مما يلي الشمال .

وسنة ١٥٢٣ بنى الامير منصور العساف والي كسروان وبلاد جبيل برجاً للمقدم عبد المنعم بن سيف الدين وجعله دهقاناً على ارزاقه . وفيها لما بلغ مالك بن بلغيت شيخ العاقورة ان متاولة حراجل استوطنوا في تدمر التي فوق بانوح وعروها حضر من دمشق وطردهم منها ونقل جميع اخشابها الى العاقورة .

وسنة ١٥٢٨ ارسل الامير منصور العساف المقدم عبد المنهم وابني حبيش بخمسماية مقاتل آلى طر ابلوس ليفتلا محمد اغا شعيب والي طر ابلوس

فاكمنوا له عند حارة الحصارنة فدخل عبد المنعم وابنا حبيش للمحاسبة في جامع طيلان امام الفاضي فوثب عبد المنعم ورفاقه على محمد الها وقتلوه مع ابنيه ثم اصلحوا امورهم مع القاضي فافتى لهم انهم ابرياء من قتله . وسنة ١٥٣٣ ارسل الامير منصور العساف فقتل عبد الستاو والى البترون واباه وولى عوضه يوسف بن شكيبان الحصاراتي لشدة شجاعته . ثم فتل الغادر شيخ جبيل وشيخ اولاد الحسامي عوضه .

وسنة ١٥٣٤ كبس مالك اليمني شيخ العاقورة جبة المنيطرة واحرقها لفتنة كانت بينه وبين هاشم العجمي بسبب اضراره بالبنات فانفق اهل جبة المنيطرة مع قيسية العاقورة على مالك ووضعوا له كميناً في طريق الجرد وقتلوء ففرت اخواه حنش وحرفوش الى دمشتى وشكوا هاشماً الى نائبها فأجابهم وكتب الى الامير منصور ان يقبض على القاتلين ويرسلهم اليه فأرسل الامير منصور عبد المنعم ليقبض على ابن عم هاشم بريد ان يرميه بالتهلكة لانه كان قد تقويى عليه . فامتثل عبد المنهم امره وقتل احد اولاد عنه وخرج بالرجال مع اخوة مائك يطلب هاشماً والقاتلين فانهزم هاشم الى كرك بعلبك واحتمى عند الامراء الحرافشة فنهب عبد المنعم واصحابه لاسا واحرقوها مع بعض قرى من جبة المنبطرة فخافت قبسية العاقورة وفرآوا الى طرابلوس وما يليها فنهب عبد المنعم مساكنهم واحرقها . ولما تحقق عبد المنعم أن الامير منصور خامر على قتله كتب الى الامراء الحرافشة إن يقتلوا هاشماً متعهداً لهم بقتل الامير منصور وتسليم المقاطعات التي بيده لهم . فأذعنت الحرافشة لقوله وغدروا بهاشم وقتلوه فوق الكرك وطرحوه في بثر هناك فدعي ذلك البئر بئر هاشم الى الآن .

اما بر"و النحو هاشم ففر الى وادي التيم ملتجثاً بالامراء الشهابيـ ين .

واما عبد المنعم فكان يسعى عند الامير منصور بهـ لاك ولدي حبيش فلما بلغهما ذلك اخبر الامير منصوراً بالمؤامرة التي كانت بين عبد المنعم والحرافشة على قتله فأذن لهما بقتل عبد المنعم فدهما ليلا داره التي بقرب السرايا وقتلاه وقتلا معه احد عشر رجلًا من بني عمه .

وسنة ١٥٣٧ قدم المقدم عبد المنعم بن يوحنا مقدّم بشرة الى بلوزاً الجمعية فلم يعبأ بقدومه كمال الدين بن عبد الوهاب بن عجرمة مقدم ايطو لمشاحنة بينهما على الولاية فحنق منه عبد المنعم وطعنه عرمح فقتله .

وسنة ١٥٤٧ اتفقت ست الملوك ابنة الشبخ علوان مع الشيخ عادة رأس الحادية ومع ملكبة عين حليا على اخذ ثأر زوجها كمال الدين عجرمة وقتل المقدم عبد المنعم فوضعو اله كميناً خارج البوج ولما خرج سحراً وثبوا عليه وقتلوه . ثم دخلت الملكية الى البوج وقتلوا اولاده . فلما رأت اصحابه ذلك هجموا على حمادة وضربوه بالسيوف فجرحوه فحملته اصحابه وفروا به هاربين . ولما بلغ اهل بشرة ذلك بادروا البهم فأدر كوهم في مكان يسمى الحرايص فقتلوا حمادة وبعضاً من اصحابه . وفي قتل عبد المنعم انقرض مقدمو بشرة الذين ولاهم آل سيفا وانتقلت المقدمية الى اهل عين حليا خلفاء قمر . وذلك ان عز الدين العيني تزوج ابنة حسام الدين بن ايوب بن قمر فرزق منها حسام الدين الذي ولاد له اربعة بنين موسى ورزق الله وداغر وعشينا . فلما انقرضت سلالة المقدم سيفا اخذ هو لاء الولاية على جبة بشرة .

وسنة ١٥٧٠ حدث فتنة بين المقدم رزق الله واخيه عشينا مقدمتي بشرة لان عشينا كانت اعماله سيئة فونجه اخوه رزق الله فانتقل عشينا الى حصرون واخذ يتهدد اخاه رزق الله بالقتل . ثم تصالحا ورجـع

عشينا الى بشرة ولم يكف عن اعماله السيئة فقدمت فيه السعاية الى نائب طرابلوس أنه نهب قافلة عند المسقية . وفي ذات يوم دءاه اخوه وزق الله اليه الى البوج حيث كان قد اقام له كميناً من اهالي الضيسة ولما دخل عشينا الى البوج وثبوا عليه وقتلوه . اما صاحب القافلة فطلب اسلابه من المقدم رزق الله فلم يحصل له اياها فانكاد من ذلك وبعد ايام ذهب المقدم رزق الله الى طرابلوس لامر ما فرصده صاحب القافلة حتى دخل الحمام فارشى حارس الثياب وختم طرف عمامة المقدم بالعلامة التي كانت على قماشه . ولما خرج المقدم من الحمام امسكه بيده وقال له يا مقدم الحل لك سلب مال الاسلام فاجابه منكراً فأخذه الى الى القاضي وادً عي عليه مستشهداً بالعلامة التي على عمامته فأمر القاضي ووائي المدينة ان يجروه باذناب الخيل فجروه حتى مات .

وسنة ١٥٧٧ احدث مال على البلاد سمي بالقشلق فخربت بسببه قرى كثيرة في الجبة . وسنة ١٥٧٣ ولى الامير منصور العساف داغر بن حسام الدين وابن اخيه عساف بن موسى مقدمية بشرة فا رسل الامير منصور اناساً دهموا داود وموسى ولدي شلندي البشراني وقتلوهما فشكى أقارب شلندي لوالي طرابلوس ان ذلك برأي المقدم داغر فطيب خاطرهم ولما ارسل جابياً الى بشرة لجمع المال الاميري امره بقتل المقدم داغر وعند انصراف الجابي من تلك القرية طعن المقدم المذكور بالرمح فقتله . ولما بلغ الامير منصوراً ذلك ارسل فقتل المقدم عسافاً واعطى مقدمية بشرة لابي سلمب القريعي . وذلك بدون رضى ابي منصور حبيش . وفيها توزع على البلاد واحد وعشرون الف سلطاني اسمافاً للمساكر العثمانية التي حاصرت قبوس .

وسنة ١٥٧٤ صارت فتنة بين القريعية والبشرانية فقتل من البشرانية

رجلان فتقدمت الشكوى لوالي طرابلوس وللامير منصور العساف الوالي فعزل الامير القريعية من مقدمية الجبة وسلمها المقدم مقلد بن الياس وكان شريكه يوسف ابي رعد المسمى بخاطر بن شاهين الحصروني من بني مشروق .

وسنة ١٥٧٩ لما تولى بوسف باشاً سيفا طرابلوس فر المقدم خاطر هارباً الى بلاد بعلبك والمقدم مقلد الى جبل الشوف وتوفي هناك . ثم ان يوسف باشا كتب الى المقدم خاطر كتاب الامان واعاده الى بـلاده كما كان وجعل شريكه في الاحكام باخوس الحدشيتي .

وسنة ١٦٠٠ ارسل بوسف باشا سيفا بوسف وقانصوه ابني احمــــد حمادة ايقتلا مقدمي جاج لانهم من حزب الامير فخر الدين المعني فوجد المقدمين الاربعة عند البيادر فقتلاهم وسلبا اموالهم وأخذا مشيخة بـــلاد جبيل عوضهم .

وسنة ١٦٠٢ دهم الامير موسى الحرفوش جبة بشرة فنهب بيوتها ومواشبها لان اهلها كانوا في الساحل فانتقم يوسف باشا منه . وسنة ١٦٦٢ توفي المقدم خاطر الحصروني مقدم جبة بشرة وله اربعة اولاد رعد ونعمة وداود وجرجس فتولى عوضه ولده رعد، وسنة ١٦٦٣ توفي رعد بن خاطر الحصروني مسموماً من زوجته بنت المقدم مقلد وتوفي معه اخوها جمال الدين يوسف مسموماً غلطاً . وفي جمال الدين المذكور انقرضت سلالة مقدمي عين حليا . ثم ولى يوسف باشا سيفا على جبة بشرة شلهوباً الحسيناتي فولد له ثلاثة اولاد عشينا ويوحنا وميخائيل فسعى شلهوب مع الحاج سليان الملكي كانب ديوان طرابلوس عند يوسف باشا على نعمة وداود وجرجس اولاد المقدم خاطر الحصروني لانهم كانوا يزاحمونه على ولاية البلاد فقبض الوذير على نعمة وداود وسجنها

ووعدهما مواعيد عرقوبية بتولية الجبة فاغـترا فاستجر منهما متخلفات والدهما. ولما ضعفت قوتهما امر بحملها ليلا الى قبور الغرباء وقتلهما عناك. فختقوهما وزجوهما في بشر الازهري. ثم قبض شلهوب على اخبها جرجس وغرَّفه عند رأس النبع في المدينــة وبقي شلهوب مقدماً على الجبة الى ان فننل.

وسنة ١٩٦٨ ولى الامير فخر الدين المعني الشيخ ابانادر الحازن على بلاد جبيل والمقدم يوسف الشاعر على بلاد البترون. وسنة ١٩٣١ ولى الامير فخر الدين المعني الشيخ ابا صافي الحازن على جبية بشرة وطرد جماعة يوسف باشا سيفا. وفيها ولى عمر باشا والي طرابلوس الامير فخر الدين على بلاد جبيل والبترون وبشرة وفيها لما رجعت الولاية الى يوسف باشا ارسل فعد اشجار جبة بشرة فتظلمت الرعايا وتشتنوا الى دمشق وحلب وغيرهما وفيها نكب عشينا بن شلهوب مقدم بشرة دير مار توما في ارض حصرون وقتل قسيساً من رهبانه طمعاً بالمال فلما بلغ الشيخ ابا صافي الحازن ذلك قبض عليه وارسله الى الامير فخر الدين فأمر بقتله . ثم قدم المقدم شلهوب ليحتج عن ابنه فقبض عليه الشيخ ابو نادر الحازن وارسله الى الامير فخر الدين فامر بخنقه .

وسنة ١٦٣٤ جمع الامير عساف سيفا الحمادية ونهض بهم لطرد الامير على اليمني واحزابه من بلاد جبيل والمنبطرة فاحرق المنبطرة وقتسل ابا جمال الدين سيالة وابن اخيه المستراحيين. ثم ان المقدم ذين الدين الصور اف اتحد مع الاميرعلي سيفا فسارا برجالها الى ايمال فلما بلغ الامير على بن عساف سيفا ذلك جمع الحمادية ودهمها فظفرا به . وتولى الامير على بن محمد سيفا على بلاد جبيل والبترون .

وسنة ١٩٣٥ فو ّض مصطفى باشا والي طرابلوس الى الامــير علي

سيفا ولاية بلاد جبيل والبترون وولى على جبة بشرة الشيخ ابا كرم يعقوب ابن الرئيس الحدثي والشيخ ابا جبرائيــل يوسف الهدناني . وسنة ١٦٣٨ دهم اولاد ابي رعد علي بن زين الدين بن سيف الدين- بن المستراح في مشيّان وقتلوه .

وسنة ١٦٤٠ دهم والي طرابلوس ابا كرم الحدثي شيخ الجبة لانه لم يسلتم عليه حين حضوره فقبضوا على ابن عمه حد وضيقوا على البلاد في البحث عنه . ثم توجه ابو كرم وسلتم للوزير عن يد القاضي فأمر الوزير بوفعه الى القلعة . ثم طو فه في شوارع المدينة راكباً على جمل واعرض عليه الاسلام فأبى فأماته معلقاً على كلاب وفيها توجه حميدان الشعتار الى طرابلوس بطلب علوفته من كاتب الوزير فأبى الاداء له فحنق منه حميدان وقتله مع ابنه مصطفى وفر" عارباً فجمع مدبر الوزير الرجال وجد" السير في طلب حميدان فلم يدركه فنهب العسكر حردين وكفور العربة .

وسنة ١٦٤١ توفي بوسف الهدناني وتولى يوحنا جبة بشرة بعده فقتله محمد العراك في زغرتا برتولى بعده المقدم زين الدين بن الصواف . وسنة ١٦٤٥جعل السلطان ابرهيم اولاد الحسام، مشايخ جبيل ينجارية فضربت لهم النوبة السلطانية وبادروا الى ترميم سور المدينة وقلعتها. وسنة ١٦٤٩ شيخ عمر دك والي طرابلوس ابا صعب على جبة بشرة .

وسنة ١٦٥١ ولى حسن باشا على بن العجال جبة بشرة فانكسرت شوكة ابي وزق البشعلاني واحزابه . وسنة ١٦٥٢ جعل محمد باشا ابا رزق البشعلاني شيخ المشايخ وضربت له النوبة السلطانية فشق على الاسلام انقيادهم اليه . وسنة ١٦٥٤ ولى محمد باشا الكبرلي المقدم علي ابن الشاعر بلاد البترون . وسنة ١٦٥٦ ولى محمد اغا الطباخ على جبة

بشهرة المقدم فارساً الله عي . وسنة ١٩٥٨ ولى محمد اغا الطباخ المقدم غارس بن مراد على جبة بشهرة والمقدم علي بن الشاعر على بلاد البكترون تحت يد الامير ملحم المعني . وسنة ١٦٥٩ ولى قبلان باشا على بلاد جبيل رجلا يسمى كاوراوغلي وعلى جبة بشهرة المقدم قايدبيه بن الشاعر . وفيها قبل كاوراوغلي . وسنة ١٦٧٤ ولى حسن باشا على جبة بشهرة رجلاً يسمى ابرهيم اغا . وسنة ١٦٧٦ ولى حسن باشا على بلاد جبيل الحاج حسناً الحسامي وابا حيدر النمس وعلى بلاد البترون الحاج باذ بن ابي الرعد ومرعب بن الشاطر وعلى جبة بشهرة ابا كرم بن بشارة . وسنة ١٦٩٣ ولى على بلاد جبيل حسين اغا الحامي وعلى بلاد البترون المقدم قايدبيه الشاعر وعلى الزاوية وجبة بشهرة الشبخ ميخائيل بن نحلوس . ثم سلم بلاد جبيل لحسين اغا الدامير صعب الكردي وعلى بلاد البترون المقدم قايدبيه بن الشاعر . وسنة ١٩٩١ ولى الشيخ بلاد البترون المقدم قايدبيه بن الشاعر . وسنة ١٩٩١ توفي الشيخ وعلى بلاد البترون المقدم قايدبيه بن الشاعر . وسنة ١٩٩١ توفي الشيخ يوسف بولس الدويهي شبخ اهدن قتيلاً في واقعة الميحان بلا عقب غتولى عوضه الشبخ بطرس كرم الهدناتي واولاده من بعده حتى الآن .

## الفصل الثانى

## في اخبار الامراء التنوخيين القيسيين

هؤلاء الامراء ينتسبون الى الامير تنوخ بن قحطـان بن عوف بن. كندة بنجندب بن مذهج بن سعد بن طي بن غيم بن النعان بن المنذر ملك الحيرة المعروف بابن ما. السها. اللخمي. واعلم ان تنوخ اسم جنس الثلاث قب أنَّل من نصاري العرب جراء وتنوخ وتغلب اجتمعوا في البحرين وتحالفوا على التناصر وافاموا هناك فسموا المكان الذي اجتمعوا فيه تنوخاً ثم اطلق عليهم ذلك الاسم فقيل لهم قبائل تنوخ لكن تغلب لفظ تنوخ على احدى قبائلهم المنسوبة الى الملك النعمان بن ما. السهاء اللخمي اشرفها وامريتها على باقي القبائل. فلما قتل برويز بن كسرى اباهم الملك النعمان الاكبر قام ابنه النعمان الاصغر بجملة من قبائل العرب. ولما ظهرت الاسلام جاءت قبيلة منهم مع قحطان بن عوف المسلسل إلى الملك النعمان وسكنوا البرية التي بسين حلب ومعرة النعمان بن بشير الانصاري وارتفع مقام قحطان في تلك القبيلة وولد له هناك ولد سماه تنوخاً فقام أميراً عليهم . ثم قاموا الى الجبل الاعلى وعمروا فيه قرى ومزارع . وفي ذات يوم تعرض لبعض حريهم المشد الذي ولاه عليهم والي حلب فوثب عليه رجل منهم يسمى نبا فقتله وفر بعياله الى كسروان وعمَّر له قربة هناك لمميت برج نبأ وتوطنها . ولما طلبه نائب حلب من عشيرته خافوا منه ورحلوا قاصدين موضع نبا .

وسنة ٨٢٠ اني الامير تنوخ الملقب بالمنذر بعشيرة نبا ومعه تلك

القبيلة واتى معهم بعض امراء القبيلة وكانوا عشر طوائف فوجههم نبا الدياد الحالية من السكان. فنوطن الاميرتنوخ حصن سرحمودوتوطن الباقون في البلاد . وكان الامير تنوخ يحكم فيا بينهم وبنوه من بعده . فننوخ ولد جمهر . وجمهر ولد عيسى . وعيسى ولد احمد . واحمد ولد علياً . وعلي ولد محمداً . ومحمد ولد ابرهيم . وابرهيم ولد الحسين . والحسين ولد علياً . وعلي ولد ولدين وهما بحتر الملقب بناهض الدين المكنى بابي العشائر اشهر ال تنوخ وعرف الدولة . فبحتر كان ساكناً في حصن سرحمور واخوه عرف الدولة في عرمون .

وسنة ١١٤٧ كتب السلطان بجير الدين ابق سلطان دمشق الحالامير بحتر يامره ان يبقى على رسومه المستمرة في الضياع المنسوبة اليه في الغرب المعروفة باسم والده واسمه ويتناول الاموال الامسيرية ويصرفها على الحدمة لكفاءته ويامر الرعايا بقبول اوامره بقيام الحقوق السلطانية ويحذرهم من الحلاف ويامره بصيانتهم وابقائهم على عادتهم القديمة ويامر الولاة والنواب ان يعاملوا الامير على هذا الرسم .

وسنة ١١٦٠ ولى الملك نور الدين كرامة بن بحتر القنبطرة وجلبايافي البقاع والظهر الاحمر من وادي التيم وبرجا والمعاصر الفوقية والدامور وشارون ومجدل بعنا وكفرعميه واقام له علايف اربعين فارساً لمحاربة

الافرنج .

وسنة ١١٧٤ نوفي الامير بحــ ترواه ولدان كرامة وعلي . ثم نوفي الامير كرامة الملقب بزهر الدولة المكنى بابي العزوله ادبعــ أولاد . فصانع الثلاثة الكبار منهم والي بيروت الافرنجي وآنسهم ولاطفهم الى ان اجتمعوا معه في الصيد مرات . وفي ذات يوم دعاهم الى عرس ابنه في بيروت فانزلهم في بستان ظاهر البلد وبالغ في اكرامهم ولما دخل الليل

دعاهم الى مجلس خاص قد هيي، في القاعة لهم ولامراء الافرنج فدخلوا تلك القلعة بنفر قليل فقتلهم . وعند الصباح توجه والي بيروت بجموع الافرنج الي حصن سرحمور فهربت امهم وولدها حجي الصغير اليخربة الدوير وكان عمره سبع سنين ثم لقب جمال الدولة واقام بنو عمه اولاد الامير على في عرمون اما الافرنج فنهبوا الحصن وهدموه والقواحجارته في واد هناك وجعلوه قاعاً صفصفاً واحرقوا القرى المجاورة له واسروا من تخلف هذاك . وبعد ايام كتب الملك نور الدين زنكي الى حجي يهبه قربة جبعة .

وسنة ١١٨٧ لما حضر الملك صلاح الدين يوسف الايوبي لفتح بيروت وطرد الافرنج منها لقيه الامير حجي الى خلده وسار معه . ولما فتح الملك بيروت طيب قلب الامير المذكور وجعله مكان ابيـه واخوتـه وكتب له كتاب توقيع مضمونه انه ولاه عوض ابيه وعـدد له القرى المسلمة اليه ملكاً له لاجل صدق خدمته وقيامه على الاعداء.

وسنة ١١٩٣ كتب الملك نور الدين الايوبي الى الامير حجي بن كرامة كتاباً مضمونه الترغيب والحث على الجهاد وانه قد اقطعه الغرب جميمها وانه يخلف اسلافه على الطاعة السلطانية . وفي اثناء ذلك ارسل الملك جيشاً للغارة على بيروت وكتب اليه رسالة اخرى مضمونها انه ارسل الى الافرنج يلتمس منهم ان بجروه على عوائده ويعده بكل جميل وقد جرى للامير حجي حوادث كثيرة مع الافرنج .

وسنة ١٢٤٦ كتب الملك الصالح نجم الدين الايوبي الى الامير نجم الدين محمد بن حجي كتاباً عدم به طاعته وحسن خدمته ويامره ان يبقى على عادته القديمة وزيادة المال المرتب له ولمن معه وبان يستجلب للخدمة كل من يقدر عليه ويخبره بانه ات الى البلاد ويامره باستقباله عن معه . وفيها

توفي الامير نجم محمد بن جمال الدين حجي واخوه الامير شرف الدين علي قتلًا في ثفرة الجوزات بكسروان . وكان للامير محمد ولدان الامير جمال الدين حجي جمال الدين حجي والامير سعد الدين خضر . فالامير جمال الدين حجي ولد خسة اولاد منهم الامير نجم الدين محمد الذي عق اباه ورحل الى عيناب . فمن سلالته امراء عيناب .

وسنة ١٢٤٩ كتب الملك الصالح ابوب بخطه توقيعاً بام الامير زين. الدين بن علي مضمونه انسه بجرى له من الاقطاع في الناحية الغربية والجنوبية من جبل بيروت القاطية ومزارعها وبمكين ومزارعها وشملال ومزرعتها ومن الجنوبية بتاثو بكاملها وكفرعيه ومزرعتها . وذلك جزاء لحدمته واتعابه وترغيباً له في الاستمرار على حفظ الثغور المندوب اليها في الناحية الغربية ويجري على ما بيده من الاملاك المستمرة عليه وعلى والده من قبله في الغرب وهي بيصور ومزارعها ومجدليا والدوير وثلث عرمون ومزارعها وكيفون ومزرعتها والبيرة .

وسنة ١٢٥٦ جدد الامير جمال الدين حجي من الملك الناصر صلاح الدين يوسف منشوراً بجهات متفرقة وهي عرمون وعين درافيل وطردلا وعين كسور ورام طون وقدرون ومرتفون والسباحية وسرحمور وعيناب وعين عنوب والدوس.

وسنة ١٣٥٧ كتب المعزايبك ملك مصر انى الامير سعد الدبن خضر بن محمد منشوراً في جهات خارجة عن الغرب. لان مناشير قرى الغرب كانت جارية في مناشير اخيه الامير حجي وهي من الشوف الحيثي المعاصر الفوقية ونيحا وبعذران وعين ماطور وبتلون. ومن الشوف السويجاني عين وزيه و كفر نبرخ وبريح وغريفة . ومن وادي التيم تنورا والظهر الاحمر . ومن اقليم الحروب برجاوبعاصير وشحيم . وكان

الامير سعد الدين خضر جليل القدر عالي الهمة حسن الوجه ذا سطوة ومرؤة . وفيها قدم ابن ودود وابن حاتم الى الغرب بعساكر وجمعا العشائر من ولاة بعلبك والبقاع فالتقاهم الامراء التنوخية بجمع كبير الى عبتات فلما حاربوهم انهزم اهل بعلبك والولاة ومن تبعهم اقبح هزيمة فنهبوا ماكان معهم .

وسنة ١٢٥٩ توجه الامير جمال الدين حجي بن محمد والامير زين الدين بن علي الى كتبوغا نائب هولاكو ملك التتر لماملك دمشق وسلما أه فلما بلغها خبر قدوم الملك المظفر قطز بالعساكر المصربة ولم يعلما لايهما يكون النصر اتفقا على ان يتوجه الامير زين الدين الى العسكر المصري ويقيم الامير جمال الدين عند التتر بدمشق ولما صارت الواقعة في عين جالوت وانهزم التتر تحصل منهم جماعة كثيرة في ذروة الجبل فكان الامير زين الدين مع بماليك السلطان في حصارهم وكان نبالا يرمي عن فوس شديدة فاعجب بماليك السلطان موقع سهامه وصاروا يقدمون له السهام من جعبهم وكان قد اشتهر مجيه الى التتر بدمشق فخاف على السهام من جعبهم وكان قد اشتهر مجيه الى التتر بدمشق فخاف على نفسه . ولما حضر الملك السعيد صاحب الصبيبة امر بضرب عنقه فشهدت نفسه . ولما حضر الملك السعيد صاحب الصبيبة المر بضرب عنقه فشهدت بنفسه . ولما استولى كتبوغا على دمشق كتب منشوراً للامير عال الدين حجى مضمونه اثبات ما كان بيده من الاقطاعات .

وسنة ١٢٦٠ رسم الملك الظاهر بيبرس بتجديد المنشور للامير جمال الدين حجي بن محمد بجهات وهي عاليه ومجدل بعنا وشارون وعرمون وعين درأفبل وطردلا ودفون وعين كسور وقدرون وشملان ومرتغون والسياحية وسرحمور وبطلون وعينساب والدوير وبتاثر وبيصور وكفر عميه وعيتات. وكان اكبر اولاد الامير جمال الدين الامير محمد وقلده فطرده عنه لسوء سبرته.

وسنة ١٢٧٠ كتب اقوش النجبي نائب دمشق الى لامير زين الدين على والامير جمال الدين حجي جواباً يمدح فيه خدمتهما وكتب الى الامير حسام الدين نوار يامره ان ينجدهما ثم كتب اليهما ثانياً يطيب فلمهما ويامرهما برد الرجال الذين تفرقوا الى صبدا . وكتب اليهما الملك الظاهر بيبوس كتابا مضمونه السلام وانه وقف على جوابهما الى نوابه في الشام فسر بذلك واخيراً يعدهما بجزاء خدمتهما . وفي بعض الايام كتب احد بني ابي الحبيش حساد الامير كتابا باسمهما الى البونس صاحب طرابلوس الافرنجي يستخبره عن اشياء توجب وقوع الدرك عليهما اذا وقف السلطان عليه واحتال ابن ابي الجيش حتى اوصل جواب البرنس الى الملك الظاهر فلما بلغه حنق من الاميرين وامر بالقبض عليها .

وسنة ١٢٧١ اعتقل الملك الظاهر بيبرس الامير جمال الدين حجي بن محمد واخاه الامير سعد الدين خضر والامير زين الدين علي فسجن الامير زبن الدين في مصر والامير جمال الدين في الكرك والامير سعد الدين في قلعة عجلون . ثم جمع الثلاثة في سجن مصر .

وسنة ١٢٧٣ توفي اسمعيل بن ابرهيم بن ابي البشمر شاكر المعري وكان من اكابر الامراء الحلميين .

وسنة ١٢٧٨ اقطع الامراء قطب الدين السعدي قرية كفرعميه فقتل في تلك القربة فحمله غلامه الى دمشق فاتهم به الامير نجم الدين محمد حجي العاق بابيه فاتت العساكر الى الغرب من بعلبك والبقاعين وصيدا وبيروت نفر الامير نجم الدين والامير شرف الدين على بن زين الدين بجهاعة واحتموا في كهف شاهق منبع جداً يقال له شقيف كفرا وتحصنوا فيه فعاصرتهم العساكر فخرجوا لعدم القوت فاعتقاوهم وسادوا

بهم خلف المنهزمين من اهل الغرب حتى وصلوا الى كفرفاقود ثم رجعوا فاقامت العساكر في الغرب سبعقم ايام ينهبون ويحرقون وبهدمون

وفي اثناء ذلك لما توفي الملك الظاهر وتولى عوضه الملك السعيد اخرج الامرام الثلاثة من سجن مصر و كتب الى نائب الشام كتاباً مضمونه ان هؤلاء الامراء الثلاثة والزمون الباب الهزيز . وان ما حل باهلهم في بلادهم مغاير رضانا . وانهم قد التمسوا منا امراً برد جميع ما سلب منهم فامرنا بتوجيه الامير جمال الدين حجي اليم مصحوباً بامر الى جميع من عنده شيء لهم بان يوده حالا وان كان مستهلكاً فيودي غنه اياً كان . وقد امرنا باحضار عبال جميع الامراء واصحابهم الى بابنا واعتقال المذنبين البالفين فقط . ثم كتب ثانياً الى نواب المالك الشامية والصفدية والاكراد والبعلبكية والحصية يلومهم فيه على ما فعلوه في بلاد الامراء التنوخيين في الغرب لان الطلب كان المفسدين فقط لا لمولاء المطيعين خدام الابواب العالية . ويامرهم امراً جازماً برد جميع ما اخذ منهم وغن ما استهلك . وان لا ينعرض لعقاراتهم معارض ويحذرهم من الحلاف .

وسنة ١٣٨٣ كتب بنو ابي الجيش كتاباً ثانياً زوراً الى افرنج صيداً وعكا عن لسان الامير جال الدين حجي واخيه الامير سمدالدين خضر والامير زين الدين بن علي أنهم لم يزالوا ثابت بن على العهد معهم قصدهم بذلك اعادة الامراء الى السجن او هلا كهم فوجدت نسخة محضر مضهونه ان شهوده يعرفون نقي الدين نجا بن ابي الجيش بن مفرج انه معروف بالزور والافتراء ومن ذلك حيلته في مكاتبات الافرنج وغيرهم عن لسان الامراء زين الذين صالح بن علي وجمال الدين حجي واخيه سعد الدين خضر وانه معاند لهم وساع في اذيتهم بكل طريق وان تقي الدين نجا المذكور توجه الى صدا وعكا سلخ محرم سنة ٩٨٣ بكتب مزورة بخطه عن لسان الامراء المذكورين ولم يكن لهم علم بذلك ولا تعلم شهوده ان هولاء الامراء ينتسبون الى شي من ذلك . ووجد محضر كتب لزين الدين بن علي ولولديه علي وبحتر ولجال الدين حجي وولده محمد واخيه سعد الدين خضر مضمونه انهم صادقون في خدمة الدولة المنصورية مجتهدون في قمع المفسدين والحاد الفتن وان ليس لا عد منهم محبة للافرنج ولا ميل اليهم وان جميع ما نسب اليهم من الاجتاع يالافرنج عند نزول العساكر في ساحة مدينة صداكان تشنيعاً ووشاية من اعدائهم ومبغضهم لا حقيقة له .

وسنة ١٢٨٩ لما فتحت طرابلوس خرجت من يد الامراء الاماكن المعينة لهم. ثم استرجهوها في ابام الملك الاشرف خليل قلاون واخيه الملك الناص. ثم جعلوا عليهم درك بيروت بجند معلومة واستمروا على ذلك الى وقت الروك تلك السنة. وسنة ١٢٩١ استرجع الامراء اقطاعاتهم بعد ما كانت خرجت الى الحقلة الطرابلسية ثم جعلوها على درك بيروت. وسنة ١٢٩٣ كتب الملك الناصر بحمد بن قلاون للامير سعدالدين خضر بن محمد واقطعه عاليه وعين اللبانة والدوير والسباحية وقطع ارض من العمروسية ومن طريق المغيثة الربع والسدس وذلك ارتجاع من الحفلة الطرابلسية. وكتب ايضاً للامير ذين الدين بن علي كتاباً مضمونه اعادته الى خدمته.

وسنة ١٢٩٥ توفي الامير زين الدين صالح بنعلي بن بحتر في عرمون ودفن هناك وكان مشهوراً بالرئاسة والسيادة غشمشما بني الحارة المجاورة العبن وحارة الراس . وسنة ١٣٩٧ توفي الامير جمال الدين الكبير حجي بن محمــد حجي بن كرامة بن بحـــتر . وسنة ١٣١٣ تو في الامير / سعد الدين خضر بن محمد حجي وعمره اثنتان وسبعون سنة وكان حسن الصورة محتشماً عالي الهمة . وفيها قدم من مصر معين الدين تاظر الجيش بدمشق ومعه اقطاعات فاخذكل تقليده واستمرت جهات الامراء رزيد حليها . وفيها كتب الامير ناصر الدبن الحسين كتاباً الى ملك الامراء تذكر مضمونه انه واقاربه ملتزمون بحفظ ثغر بيروت ومجتهدون في خدمة الدولة وان اكثر افطاعاتهمالتي بضعون ايديهم عليهاهي من املاكهم الثابتة لهم بالشروع وهي معهم الان بعدة واحد وثلاثين فارساً . وقــد كانت لابائهم بشلائة وماح الى ان اقطعت املاك الجبلية .ولما رسم بكشف البلاد تمتيز فيها ما كان هو لاء المماليـك يوفرونه بـبب الرجـال الذين يساعدونهم على حفظ الثغر . وانــه اذا دخلت هــذه الاملاك في الروك هلكوا ولا ينتفعون بغيرها لانها مساكنهم وبها" رجالهم وعشيرتهم . اخيراً يسترحمه ان بجملهم قدر طاقتهم . فكتب اليه ملك الامراءجواباً في الهامش انه اذا اكملت الاوراق والكشوف ولم يبق لهـا عائق نكتب على ايديكم مطالعة بصورة الحال ومهما صدر به الامر المطاع . dule dains

ثم ان الامير ناصر الدين الحسين لما قصد التوجه الى مصر على طريق الساحل وسم ملك الامراء بعدوله عن السفر و كتب له الى السلطان كتاباً ذكر فيه فدم املاك امراء الغرب فرسم السلطان انها تستمر بايديهم . وان الذي زيد فيها يزيد في عدة الجند نظيره . وكانت الزيادة النصف فوردت المناشير بمضاعفة العدة وهي اثنان وستون من الجند . واما نسخة القائمة التي كتبت بعد الروك من ديوان ناظر الجيش فحضيونها الذي شهد به الديوان المعمور ان الذي تعين باسم من يذكر من الامراء

الجبلية اولاد اميرالغرب عندالروك المبارك لاستقبال السنة الاتية المدرك في السنة الماضية بمقتضى الاوراق المحضرة من الابواب الشريفة في هذه السنة خارجاً عن الملك والوقف والمواريث الحشرية بمناظرة المجلس الشامى هو هكذا.

الامير ناصر الدين الحسين ابن الامير سعد الدين خضر امير الغرب لحاصته وعشيرته عرمون وحير وبشالاو كيفون وبيصوروثلت عين عنوب وثلث عيناب وشمشوم وثلث كفرعيه وثيلت بتاثر وبركة شطرا ومرتغون وثلث حصة الملك في خلدة ومغدلاومن الفريديس فدان .

والامير عز الدين الحسن بن سعد الدين امير الغرب لحاصته وخمسة طواشية نصف عاليه ونصف الحريبة وعبتاونصف الدويرونصف السباحية ونصف المغيثة وربع قدرون ونصف قطع ارض في قرتيه وربع طردلا وربع رمطون وربع عين كسور .

الامير عز الدين حسين بن شرف الدين على لحاصته وعشرة طواشية نصف عينات ونصف دفون ونصف مجدليا ونصف شملال وثلث عين عنوب ونصف سرحمور ونصف عين درافيل وثلث بتاثر وثلث عيناب وقطع ارض في العمروسية وثلث حصة الملك في خلاة وثلث كفرعيه ومن الفريديس فدان.

الأمير سيف الدين مفرج بن بدر الدين بوسف بن زين الدين صالح خاصته وعشرة طواشية نصف عيتات! ونصف دفون ونصف بجدليا و نصف شملال ونصف عين درافيل وثلث بتاثر ونصف سرحور وثلث عيناب وقطع ارض في العمروسية وثلث كفر عميه وثاث حصة الملك في خلدة ومن الفريديس فدان.

الامير علم الدين سليمن بن غلاب لحاصته وخمسة طواشية نصف

الحريبة وعيتا وقصف الدوير ونصف السباحية ونصف درب المغيثة وربع قدرون ونصف قطع ارض في قرتيه وربع طردلا وربع رمطون وربع عين كسور .

الامير سيف الدين ابوهيم بن نجم الدين محمد بن مجي لخاصته وخمسة طواشية ربع بطلون وربع الطغرانية ونصف القبي ونصف بحــوارة ونصف معيسنون وربــع الدوير وربع اقطو .

الامير شمس الدين عبدالله بن جمال الدين حجي لحاصته واربعة طواشية نصف قـــدرون ونصف رمطون ونصف طردلا ونصف عين كسور .

الامير عمار الدين موسى بن مسعود بن ابي الجيش لحاصته وثلاثة طواشية نصف دفون ونصف الفساقين ونصف شطرا ونصف دير قوبل. ونصف عين حجيه .

والمرسوم ألا يتعرض احد لهذه النواحي ولا الهلتها وحقوقها الى حين حضور المناشير الشريفة عملت امتثالا لما رسم به ليحمل الامراء على حكمها وكتبت في ثامن محرم تلك السنة . ثم اجتمع هولاء الامر على الغرب وانقسموا ثلاثة ابدال على ثغر بيروت .

١١

1s

1

rob

ولما

البدل الاول الحسين بن خضر واخـوه عز الدين حسن وابن عمه شمس الدين عبدالله واصحابها ما خلا خسة انفار تضاف الى الامير ناصر الدين بن سعدان لا حاجة الى ذكر اسمائهم .

البدل الثاني الامير سيف الدين مفرج والامير عز الدين حسين بن شرف الدين والامير عنم الدين سليان واصحابهما .

البدل الثالث الامير ناصر الدين بن سعدان وابناه الامير سيف الدين ابرهيم بن نجم الدين واصحابه والامير عاد الدين موسى بن مسعودو اصحابه

والحُسة المضافةاليها من جماعة البدل الاول وهم مسمون واحداً واحداً. وكذلك جميع الاجناد مذكوركل واحد باسمه .

وسنة ١٣٠٧ نزلت الافرنج على الدامور وكان فيها الامير شمس الدين عبدالله واخوه الامير فخر الدين عبد الحيد ابنا حجي فقتلت الافرنج الامير عبد الحميد واسروا اخاه الامير عبدالله ومعه خمسة انفار واستور الامير عبدالله معهم خمسة ايام فاستفكه الامير ناصر الدين الحسين بثلاثة الاف دينار صورية لانهم عرفوه وندموا على قتل اخيه . وسنة ١٣١٥ بنى الامير ناصر الدين حسين بن خضر داراً عظيمة في اسفل اعبيه وشيد بنى الامير باحراء الدين بن سليمن بن خضر داراً عظيمة في اسفل اعبيه وشيد فيها برجاً وحماماً وانشأ فاجنينة واجرى لها ماه. وسنة ١٣٢٣ توفي الامير علا الدين بن سليمن بن خضر شاباً بلا عقب .

وسنة ١٣٣٣ قدمت افرنج جنوبون قاصدين اخذ مركب كيتلان من مينا بيروت فتصدى لهم والبها عز الدين البيسري وامراء عرمون وقاتلوهم فتالاً شديداً فانجرح بعض الامراء ثم دخلت الافرنج الى المينا واخذوا من اليرج الاعلام السلطانية وانهزم المسلمون . فطلب تذكز نائب الشام الامراء وتوكهان كسروان الى دمشق فتوجهوا فحنق منهم وسجنهم فالنمس الامير ساروجا الدمشقي من تنكز اطلاق الامير ناصر الدين الحسين من القلعة فاطلقه . ثم اطلق باقي الامراء لعدم ثبوت ذنب عليهم . وامرهم بالاقامة في بيروت فعمر الامير ناصر الدين الدار المتطرفة على جانب البحر .

وسنة ١٣٤٢ برزت مناشير الى جميع الولايات بتجهيز العساكر الى الكرك وعينوا على معاملة صيدا وبيروت خمساية رجل فجهز الاميير ناصر الدين الحسين الحامين اخاه الامير عز الدين الحسن الى الكرك ومعه جماعة. ولما وصل الى الكرك امره حالاً الامير حسام الدين البشهة دار رئيس

العساكر ان يزحف بمن معه على القلعة فرْحف بهم وقاتل قتالاً شديـداً راجلافهرب اصحابه عنه فقتل وكان شجاعاً قوي النفس دا سطوة وحرمة عمر القاعة المشهورة في اعبيه والقبو الملاصق لها وهما من اعظم العماير في تلك القربة . وشرع ببناء قناة فوق قناة اخيه الامير حسين تكـبراً ولم يكملها .

وسنة ١٣٤٥ ارسل الامير يلبغا الانابكي نائب دمشق الى بيروت بيدمر الحوارزمي يحصن المدينة وامر امراء الغرب ان يسكنوا فيها مع العساكر محافظين . وسنة ١٣٤٨ توفي الامير شجاع الدين عبد الرحمين بنحجي وله ولد يسمى صفي الدين حسين وكان شاعراً ديناً حليماً . وفيها توفي الامير جمال الدين محمد بن صالح بن الحسين شاباً وكان عافلاً عالماً ذا خط حسن جداً .

وسنة ١٣٤٩ كتب من دمشق الامير مسعود بن الحظيري والامير بيدمر الحاجب والامير يلبغا والامير ملك اص كتاباً الى الامير زين الدين صالح بن ناصر الدين الحسين بن خضر مضمونه انه صدر الامر السلطاني بالقبض على الجيبغا نائب طرابلس رمملوكه تمربغا وجماعة من عاليكه وعلى من كان معه في تلك الحركة من الجراكسة ويلتمسون منه ان يسك على ذاك النائب دربند نهر الكلب ولا يمكنه من العبور عليه . فتوجه الامير زين الدين بالفرسان والرجالة ومسك عليه الطريق هناك فلما علم النائب بذلك عدل عن تلك الطريق .

وسنه . ١٣٥٠ توفي الامير ناصر الدين الحسين بن خضر بن محمد بن حجي بن كرامة بن بحتر وعمره ثمانون سنة . وقد نال الرتبـــة العالبة وشيتــد اركان بيت تنوخ . وكان وقوراً فصيحاً شاعراً رقيقاً وقلم سريعاً ذا خط حسن محبـاً الشعر له عماير كثــيرة في بيروت والغرب

عبر داراً عظيمة في بيروت على جانب البحر وعمر طبافاً فوق الاقبيسة وادار عليها سوراً وتملك الزقاق المعروف بزقاق الخيالة وهو من باب الدار جنوباً الى قرب الحام العتبق عن الجانبين والآن امست هذه العاير خراباً . وعمر في عبيه طبقتين كبيرتين متلاصقتين وما تحتها من البناء وبني اماكن اخرى مجاورة لهما ثم عمر القاعة التحتية والايوان الى جهة البحر . ثم عمر الطبقة الكبيرة وما تحتها. ثم البيت الملاصق لها ثم عمر المحام وغرم عليه نحو سبعهاية دينار لان قطع الصخر الذي كان موضع الحام كان عنيفاً ووقف الحام على مصالح القناة وما يحتاج اليه من الاصلاح ثم عمر الطبقتين المعروفتين بالدهشة والبيت الكبير والاسطبل والمجلس الكبير الجنوبي واخريراً عمر قاعة عند باب الدار ومضجعاً ملاصقاً لها وعمر المسجد والقبة وساعد الامير عبد الحميد بن حجي بهارة الطبقة الملاصقة لعارته غرباً الى الشمال واجرى القناة من شاغور بهارة الى داره .

وسنة ١٣٥٦ توفي الامير عزالدين جواد بن علم الدين سليان الرمطوني وعمره ثلاث وخمسون سنة وكان ذا ذكاء حاذقاً حطاطاً كتب آية الكرسي على حبة الارز مرأت. وسنة ١٣٥٩ توفي الامرير بنجم الدين محمد بن خضر بن سليان وكان شاباً حسناً عاقبلاً ديناً. وسنة ١٣٦٠ توفي الامير علاء الدين على بن صالح بن الحسين وعمره اثنتان وثلاثون سنة وكان عاقلا كرياً ذا برؤة محتشماً وله ولد يقال له بـــدر الدين حسن. وسنة ١٣٦٧ توفي الامير تقي الدين ابرهم بن الحسين بن خضر وله ولد يسمى ناصر الدين الحسين وكان حسن الصورة عبلاً شديد القوى جداً تقياً عاقلاً. وسنة ١٣٧٠ توفي الامير بـدر الدين حسن بن علي بن صالح بن الحسين وله ولدان ناصر الدين محمد وعماد الدين اسمعيل وكان حسن الحلق والحلق والح

وسنة ١٣٧٣ لما ارسل الامير يلبغا الاتابكي الى بيووت الامـيو بيدمر الحوارزمي قــدم اليه توكمان كسروان وتدر كوا الف رجــل تدخل الى قـ بوس للحرب طالبين ان بصحبهم بكتاب الى يلبغا ليتوجــه بعضهم الى مصر لاخذ اقطاعات امراء الغرب. ولما بلغ الامير سعد الدين خضر بن الحسن بن خضر والامير سيف الدين بحبي بن صالح ذلك سبقاهم الى مصر ثم وصل التركمان فرسم لهم يلبغا بكتابة مثالات في اقطاعات امراء الغرب فاعرض الامــــيران امرها للقاضي علاء الدين كاتم الـــر فتوسل لهما عند يلبغا بحضرتهما وقال له هولاً من غرس الملوك الاوائل فحاشًا ان ينقطع عنهم في ايامكم السعيدة ما اسداه لهم الملوك الاوائسل فعند ذلك رسم يلبغا بتمزيق مثالات التركمان وأفرار أمراء الغرب على اقطاعاتهم . ولما اراد الامــــيران الرجوع الى بيروت عرَّ فهما القاضي المذكور انه يربــد عهارة خان الحصين فوكل بعمارته الامــير زين الدين صالح ووقف على الحان المذكور المزرعة المعروفة بجرن الدب. فتغلب عليها الامراء اولاد الحمراء وجعلوها لهم . وكان منجـك ملك الامراء يحب الامير زين الدين وكان اذا حضر الامير الى دمشق يرنب له كل ما يلزمه ومتى اراد الرجوع بجيزه ويخلع علبه ويهبه ثياباً ثمينة وكان الامير زين الدين مقصداً وقد اكثر الشعر اء من مدحه .

وسنة ١٣٧٤ توفي الامير صفي الدين حسين بن محمود بن حجي وكان الطيفاً فصيحاً حسن الحط وله ثلاثة اولاد جمال الدين وحجي وشجاع الدين عبد الرحمن وشمس الدين عبد الحميد . وسنة ١٣٧٥ توفي الامير زين الدين صالح بن الحسين بن خضر وكان جليلا حسن السياسة ساد قومه بها شديد الفضب . وسنة ١٣٧٧ توفي الامير بدر الدين محمد بن بوسف وكان ديناً وله ولد يسمى سليان . وسنة ١٣٧٩ توفي الامير ناصر الدين بن الحسين الحسين الدين بن الحسين

بن ابرهيم بن خضر وكان محباً للعلم واهله حسن الرضى . وسنة ١٣٨١ توفي الامير شهاب الدين احمد بن صالح بن الحسين بن خضر وكان مأقمه حافلا جداً . وكان عاقم عالماً ديناً خطاطاً بليغاً شاعراً نحوياً فلكياً حاذقاً بعمل البد . وفيها توفي الامير سعد الدين خضر بن الحسن بن خضر بن محمد . وكان كرياً جواداً محتشماً ابي النفس كانباً لبقاً فصيحاً شديد الحصام جداً . وفيها توفي الامير علاء الدين علي بن بوسف . وكان حسن الصورة قوياً عفيفاً شجاعاً كرياً .

وسنة ١٣٨٢ لما قدم الجنويون بسفنهم الى ميناء بـ يروت قدمت العساكر لقتالهم فهجم عليهم الجنويون فانكسروا فلما رأى الامير سيف الدين يحيى شرذمة من الافرنج عنـــد خرائب القلعــة القديمة هجم عليهم بمن معه من اصحابه ورمى بنفسه على حامــل السنجق فطعنوه برماحهم حتى سقط به الفرس ثم نهض قائمًا وافتحم بفرســـه حتى وصل الى حامل السنجق فرماه ووقع السنجق . فلما رأى الافرنج الذين نزلوا الى البران السنجتي قسد تنكس ووقع انهزموا وزحمتهم الاسلام فازدحموا على السقايل فانقلب بهم بعضها ووقع منهم جماعـة في البحر فغرقوا فكانت كسرة الافرنج من هـذا الامير. ولما انهزمت الافرنج وصل بيدمر نائب الشام وكان يكره الامير فأغلظ له الكلام فائلا انت متحد باطناً مع الافرنج ثم قدم له الامــــير فرسه وجواداً آخر فقبلهما واخرج اقطاع الامير يحبىعنه فكتب الامير الى صديقه جركش الحليلى عين امراء مصر عند الملك الظاهر يستعين به على بيدمر المذكور وســـار الى دمشق وطفق يتشفع بالاكابر عنــد بيدمر فلم يستفد شيئًا . و في غَضُونَ ذَاكَ قَتْلَ بِيدُمُو فَالنَّمُسُ الامير من حاجب الحجباب ان يتوسط امره عند الملك فكتب له كتاباً وارسله الى مصر فحضر منشوراً باعادة

اقطاع الامير يحتى له .

وسنة ١٣٨٨ توفي الامرير سيف الدين يجبى بن صالح بن الحدين بن خضر وله ولد يسمى الامير فخر الدين عنمان . وكان حسن التدبير سيد قومه اضاف الى القناة الجارية الى دار عبيه زيادة كبيرة من الماء يقال له العين الباردة . وفيها ارسل الملك الظاهر برقوق وهو على حصار دمشق الى الامراء يستدعيهم اليه وامرهم انه اذا امتنع دولة باز نائب بيروت عن الحضور معهم اليهم يقبضون عليه . فتوجه الى دمشق الامير فخر الدين عنمان بن يحبى والامير عاد الدين اسمميل بن فتح الدين والامير عز الدين حسن بن ظهرير الدين والامير سيف الدين ابو بكر والامير ناصر الدين بن جهال الدين . ولما دخلوا على الملك الظاهر طلب منهم رصاص منجنيق من بيروت . فأرسلوا الامير عز الدين حسن فاحضر رصاص منجنيق من بيروت . فأرسلوا الامير عز الدين حسن فاحضر الطلوب ثم حضر تمربغا بالملك المنصور وتوجه الملك الظاهر الى شقحب المطلوب ثم حضر تمربغا بالملك المنصور وتوجه الملك الظاهر فانهزم نائب جلب منها وانهزمت الامراء معه .

اما الملك الظاهر فجمع عسكره حالاً وهجم به على نمريغا فكسره. واما غريفا فارسل نائباً الى بيروت يسمى ارغون فاجتمع على ارغون تركمان كسروان مع الامير علي واقاربه الامراء أولاد الاعمى ومعهم جهاعة من المنطاشية فجمعوا على الغرب الجموع فالتقاهم الامراء برجال الغرب الى قرب الساحل واقتتلوا فاستظهرت عليهم جهاعة نمربغا وقتلوا منهم تسعين رجلا وقبضوا عنى جماعة منهم الامير شرف الدين عيسى بن احمد والامير علاء الدين بن شمس الدين من عرمون فسمتروا بعض المعتقلين ووسطوا نفرين منهم وارسلوا الاميرين الى زوق اولاد الاعمى ونهبوا ما وجدوا اللامراء في بيروت ، وحينئذ وصل الامراء المنهزمون من شقحت .

ولما تحقق انتصار الملك الظاهر وقبضه على الحليفة والسلطان وتوجهه الديار المصرية اطلق المنطاشية الاميرين من الزوق. وتوجه الامراء الذين اتوا من شقيحب الحمصر فعين لهم الملك الظاهر النفقات كالعساكر لظنه انهم حضروا مع عساكره الح مصر. وفي غضون ذلك جمع الامراء اولاد الاعمى التركيان من كسروان وساروا الح الغرب وافتتاوا فانهزم اهل الغرب وقتلوا منهم اربعين وجلا ونهبوا عيناب وعين عنوب وشملان وعينات وغيرهن من القرى ولقبوا بعشران البر. ثم مارت العساكر الظاهرية الح عشائر البر تركيان كسروان وتواقعوا معهم فقتل الامير على من بني الاعمى وقتل معه جماعة ونهبوا ذوق تركيانه. وبعد مدة قبضوا على اخيه الامير عمر وعذبوه عذاباً شديداً فتوفي. ولما تولى يلبغا الناصري نيابة دمشق استدعى اليه الامير فخر الدين عثمان وبعض فغر الدين جماعة وقتل من اصحاب الامير فخر الدين جماعة وقتل من اصحاب الامير فخر الدين جماعة وقتل الامير شجاع الدين عبد الرحمن بن اسمعيل .

وسنة ١٣٩٣ توفي الامير فخر الدين عثمان بن يجيى بن صالح بن الحسين وعمره اربع وعشرون سنة . وكان عاقلا فطناً ذا خط حسن نحوياً شاعراً لم يقم مثله في آل تنوخ وكان ثابت النفس علي الهمة . وفيها توفي الامير شجاع الدين عبد الرحمن بن المعيل بن سعد الدين في واقعة عذرا بظاهر دمشق في نوبة يلبغا الناصري . وفيها توفي الامير المد الدين محمود بن بوسف وكان وديعاً محباً راضياً . وسنة ١٤٠٠ توفي الامير بها، الدين داود بن سليمن بن احمد في قرية زبدل بالبقاع . وكان حسن الحط والصفات وله ولد يسمى علم الدين. وسنة ١٤٠١ توفي الامير عاد الدين اسمعيل بن محمد . وكان عاقلا عالماً حليماً محمود السيرة بنى عاد الدين اسمعيل بن محمد . وكان عاقلا عالماً حليماً محمود السيرة بنى في بيصور قاعتين وابنية اخرى . وسنة ١٤٠١ توفي الامير سيف الدين في بيصور قاعتين وابنية اخرى . وسنة ١٤٠٦ توفي الامير سيف الدين

غلاب بلا عقب . وكان عاقلا رزيناً متواضعاً . وسنة ١٤٠٩ توفي الامير صلاح الدين بوسف بن حمزة في بيصور وكان نحوياً لغوياً . وسنة ١٤٣٧ توفي الامير شرف الدين عيس بن احمد بن صالح بن الحسين وكان جليل القدر عالي المنزلة وقوراً عاقلا حزوماً حسن السياسة عالماً ديناً ذا خط حسن فصيحاً شاعراً .

وسنة ١٤٢٤ امر الملك برسباي بتجهيز مراكب وعساكر لفتسح قبرس وامر امراء الغرب بالتوجه مع العمادة . فتوجه الامـيو صالح بن يحبى بن صالح بن الحسين بن خضر ومعه مائة رجل فنزلت العساكر في بر الماغوصة وشنوا الغارة على تلكِ الجمــة ونهبوا وسبوا ثم توجهوا الى جهة الملاحــة ونزل منهم فرقــة برأس العجوز واستمروا سائرين حتى اشر فو ا على عمارة صاحب قبرس ثم قدموا الى البر فهربت منهم العمارة. ثم كشفت العساكر عساكر صاحب قبرس في البو . ثم اشرفت عمارة في البحر أيضًا . ثم نزل من عساكر الملك برسباي نحو الف رجل مشاة فالتقاهم فرسان الافرنج وانتشب بينهم الحرب فتقهقرت الفرسان وأنهز موا وقتل منهم جماعة . ثم اطلقت عادة الملك المدافع على عمارة الافرنج فانهزموا وخرج الرجال الى الـبر فاسروا ونهبوا . ثم اسروا سبعمائة اسير وغنموا بآلات الحرب. ثم توجهوا انى جهـة اللامسون وملكوا الحصن واسروا من فيه وقتلوا بعضاً وهدموه . ثم ساروا الى دمياط ثم الى مصر . فانعم السلطان على الامير صالح بمائتي دينار وخلع عليه وانزله الدوه دار الكبير عنــده وجعل له رانباً كل يوم . ولما عزم الامـير على السفر وهبـه جواداً وفروة فأتى الى دمشق ثم الى الملاد .

وسنة ١٤٢٥ سار الامير صالح الى دمياط بحراً ثم سافر مع مراكب

السلطان . ولما هاعج البحر رجع الى مصر . وسنة ١٤٢٦ تو في الامير سيف الدين ابو بڪر بن عيسي بن احمد بلا عقب . وکان شهماً شجاعاً مقداماً كريماً حزوماً . وسنة ١٤٤٤ اجمع امير حج ابن الحمراء جماعة كثيرة ودهم دار الامير عز الدين صدقة بن عيسى بن أحمد في بيروت وقتل من جماعته انفاراً ففر الامير عز الدين صدقة وخرج بسين القوم بثياب النوم خارج الدار واختبأ بجانب البحر بين خلجان هناك ولمالم يجدُوه بين القتلي طافوا بجانب البحر فلم يهتدوا اليه مع أنهم كانوا يمرون فوق رأسه مراراً . وبعد ايام لما قطع رأس ابن الحمواء وارسل الى دمشق ارسله النائب الى الامير عز الدين وفي ذات يوم قصد احد بني الجراء دار الامير عز الدين في عبيه وصعد الى شجرة تحاذي باب الغرفة التيكان فيها ومعه سهم يريد ان يرميه به فاشتهر عليه الامير فقبض عليــه . ثم اطلقه بلا اذى. وفيها توفي الامير عز الدين صدقة بن عيسى بن احمد بن صالح بن الحسين في بيروت وكان جليلا متقدماً على جميع الامراء ذا سطوة وجاه محترماً حزوماً حسن السياسة مسموع الكلمة عنـــد الملوك والنواب . وكانت ولايته من حدود طرابلوس الى حدود صفد وسده درك بيروت.

وسنة ١٤٥٤ توفي الامير زين الدين عمر بن عيسى بن احمد بن صالح بن الحسين بن خضر و كان لطيف الذات حسن الكتابة بارعاً في نسخ الكتب بني قصراً مشهوراً في بيروت . وسنة ١٤٥٧ توفي الامير شرف الدين حمزة بن صدفة بن علي قتيلا في بينه . وكان عادلاً صارماً باستخلاص الحقوق شهماً . وسنة ١٤٥٨ توفي الامير بدر الدين حسين بن صدفة بن عيسى بن احمد بن صالح بن الحسين بن خضر وعمره اربع وستون سنة . وكان هماماً نجيباً شجاعاً قوياً بارعاً بقلم التوقيع بن دأس المطتر فوق عسه .

وسنة ٥٩ ؛ ١ تو في الامير سيف الدين يحيى بن عثمانًا بن يحيى بن صالح بن الحسين وعمره خمس وسبعون سنة. وكان عالمًا عاملاحسن الاخلاق ورعاً شاعراً ذا خط يافوني حسن جداً صائغاً حاذقاً جداً . وفيها تو في الامير علم الدين سليان بن احمد بن صالح بن الحسين وكان حسن الصورة كثير الصدقات طبيباً لا يأخذ ثمن دواء. وفيها تو في الامير سيف الدين زنكي بن صدقة بن عيسي وعمره اربع وابعون سنة وكان متواضعاً جين الصورة محبوباً حليماً بني اسطبلا وعلية . وفيها توفي الاسير زين الدين ظاهر شابا وكان حسن الحلق والحُلق عالما تقيا. وسنة ١٤٦٧ توفي الامير شهاب الدين احمد بن موسى بن عيسى شابا . وكان شديد البأس مهيبا محتشما . وسنة ١٤٦٩ تو في الامير سيف الدين عبد الحالق بن جمال الدين عب الله بن سليان بن محمد بن يوسف بن خضر بن وكان ابيض اللون مشرقا بحمرة تميل الى شقرة معتدل الرأس فيه. شهولة متواضعاً ورعــاً قادراً مقنعاً حكيماً حليماً عالماً تقبــــاً ذكماً عفيفاً ظريفاً نحوياً لغوياً فقيهاً منطقياً . وسنة ١٤٧٩ توفي الامير جمال الدين عبد الله الملقب بالامير السيد ابن سليان بن محمد بن يوسف بن خضر بن محمد بن حجي بن كرامة بن بحبر . وكان حاوياً جميع الصفات الحميدة عندكل الاسباط كما قال ابن سباط . وسنة ١٤٨٦ توفي الامسير شرف الدين موسى بن عيسى وكان محتشماً حسن السياسة مهاباً وقوراً . وسنة ١٤٩١ توفي الامير زين الدين صالح بن ابي بكر بن زنكي وعمره ست عشرة سنة . وكان عالماً عاملًا ورعاً زاهـداً حسن الحلق والحُلق ذا خط حسن جــداً بليغاً . وفيها توفي اخوه الامــير صالح وكان ذا خط حسن . وسنة ١٤٩٤ نوفي الامير ابو بنكر زنكي . وكان حاذقا

حزوما فصيحا بليغا فرَرُضيا صائفا مفتيا صفوحا نصوحا كريما برمكيا . وسنة ١٤٩٩ توفي الامير زين الدين عبد الوهاب بن صدقة بن علي وكان كريما جداً طبيبا ماهراً مهاباً وقوراً . وله اربعة اولاد محمد ويوسف وعبد الحي وحسن . وفيها توفي الامير بدر الدين حسن بن عبد الوهاب بن صدقة . وكان محتشما كاتبا .

وسنة ١٥١٩ توفي الامير زين الدين عبد الباسط بن محمود قتبلا بجوار الحصين في مكان 'يمرف بعين نيحا من الغز" غلطاً. وفيها توفي دمشق وله ولد يسمى علما . وكان محتشما شديد الغضب مهابا متو اضعا مهد السواحل وناصب المقدمين والامراء الجياوري الغرب. وكان مقصداً للملهوفين . وسنة ١٥٢٠ توفي الامير شرف الدين يحبى بن ابي بكر بن زنكي وله ولدان احمد وصالح . وكان عمامــــا شهما شجاعا مقداما فطنا ذكيا عزوما حزوما ذا خط حسن واقدام على الملوك قدم على الملك الاشرف قانصوه الغوري بقلعة الجبل في مصر وقضى حوائجه وحضر لدى السلطان سليم عثمان في دمشق فأمر له بالعلامة على مناشيره . ولما عاد السلطان من مصر الى دمشق حضر اليه وقــدم له التقادم ورجع الى بلاده . ولما عصى الامير ناصر الدين محمد بن الحنش صاحب صدا والبقاءين السلطان سليم المذكور وفر" هارباً انهم الامسير شرف الدين بالميل السه فقيض الجان بردي الغزالي علسه وعلى الامير زين الدين والامير قرقماز والامير علم الدين سليهان المعنيين ورجع بهم الى صيدا ثم ارسلهم بحراً الى صور ثم الى قلعة صفد ثم الى قلعـــة دمشق . ثم سار بهم السلطان سليم الى قلعة حلب . ولما قتــل ابن الحنش امر السلطان باطلاقهم . فتوجه الامير شرف الدين الى الفرات وقضى حوائجه عند

الوزير الاكبر بملامة مناشير الجهات . ثم آب الى بلاده .

وسنة ١٥٨٤ لما قدم ابرهيم باشا والي مصر الى عين صوفر لقصاص امراء جبل لبنان المتهمين بنهب خزنة السلطان من جون عكار توجه اليه الامير محمد بن جمال الدين وابن عمه الامير منذر مسلمين له فقبض عليهما واخذهما معه الى اسلامبول فيبررا انفسها فاطلقها السلطان واعادها الى بلادها كما كانا.

وسنة ١٦٦٢ اختبأ الامير منذر . وفيها قبض حسبن باشا سيفا على الامير ناصر الدين لان بعض انفار من بشتفين قتلوا نفرين منهم فاستفك ذاته بخمسة آلاف غرش . وفيها ارسل الحافظ الى عبيه الشيخ مظفرآ بعسكر عثماني اقصاص الامير ناصر الدين فدهمه في داره وانتشب الحرب بينهما فقتل من الفريقين جماعة واحرق الشيخ القرية ثم سلم له الامير وخرج اليه بالامان وسار معه الى دير القمر فطيب الحافظ قلبه وولاه على الشوف . وسنة ١٦٣٣ انشأ الامير مندر بن سليمن بن علم الدين بن محمد سرايا عظيمة في عبيه . وسنة ١٦٣٣ حضر الامير غلى علم الدين والي الشوف اليمني الى عبيه فدعاه الامراء الى الغذاء في السراي التي تحت القرية وبينا كانوا يأكاون وثب عليهم بمن مهمه وقتلهم . وهم الامير يحيى العاقل والامير محمود والامير سيف الدين ثم دهم اولادهم الصغار الثلاثة في البرج هناك وقتلهم فانقرضت بهم السلالة التنوخية .

## الفصل الثالث

## في اخبار الامراء المعنيين

سنة ١١١٩ ارسل الامير غازي امير الـ ترك الامير معناً الابوبي لمحاربة الافرنج في انطاكية فالنقاهم الملك بلدوين الفرنساوي الى الجبل الاسود ووثب عليهم بعساكره فقتل بعضا واسر بعضا ولم يبق منهم الا القليل. وانهزم الامير معن الى طفتكين في الديار الحلبية.

وسنة ١١٢٠ لما رجع طفتكين صاحب دمشق من قتال الافرنج في الديار الحلبية امر الامير معنا الايوبي الذي كان معه ان يقوم بعشيرته الى البقاع ومنها يصعد الى جبال لبنان المشرفة على الساحل وينزلها ويتخذها حصنا ومنها يطلق الغارة على الافرنج الذين في الساحل واجرى له الاقامات الوافرة . فنهض الامير معن بعشيرته الى الشوف الذي كان قفراً من السكان ونزل في صحراء بعقلين وجعل مودة مع آل تنوخ امراء الغرب الذين كان اميرهم حينئذ الامير بحتر فمال الامير بحتر الى الامير معن واتخذه حليفا وعضدا على الافرنج . فارسل له اناسا بنوا له ولخاصته منازل فسكنها واعتزل المضارب لانه رأى المنازل خيراً من المضارب في تلك الجيال . وصار يحت اصحابه وقومه على الاهمار و كثر البناء في الشوف وسكن في بعقلين وشاع ذلك فكان يقصده كل اهل بلاد استولت عليها الافرنج من حوران وبلاد دمشق بقصده كل اهل بلاد استولت عليها الافرنج من حوران وبلاد دمشق

وحلب وجوار جبل لبنان واطرافه . فصار فيه خلق غفير وبقي اميراً فيه نحو ثلاثين سنة . وهو اصل الامراء آل معن واليه بنتسبون .

وسنة ١١٤٩ توفي الامير معن وقام ولده الاميربونس. وفي اواخر ايامه كان مجيء الامراء الشهابيين الى وادي التيم وازاحوا الافرنج عنها وقد هندأهم وجعل مع الامير منقذ الشهابي عهداً ومحالفة وجرت بعد ذلك بين خلائفهما محبة اعظم منها.

وسنة ١١٧٥ ارسُـل الامير يونس يدعو الامــير منقذاً الى محله للزيارة فحضر هو وولده الاءير محمد فالتقاهم الامير يونس الى نبسع الباروك ومكثوا هناك ثلاثة آيام ثم اتوا الى بعقلين ومكث الاميران الشهابيان عنده شهرآ بالانشراح وانشغف الامير يونس بالامير محمد شغفا شديداً . وفي بعض الايام رأى الامير محمد طيبة ابنــة الامير يونس تتفرج من بعض ابواب دارها فهام قلبه بها لبديع جمالها والخفي ذلك في قلبه الى ان خرج ذات يوم مع ابيه والامير يونس الى منهل في بقعة فسيحة كثيرة الازهار فقال الامير منقذ هذه المياه عذبة فقال أبنه الامير محمد والارض طيبة فقال الامير يونس وانت طيب يا محمد . فقال الامير محمد الطبيات للطبيين فلم ينتبه الامير يونس من ذلك بانه وناولها الى الامير محمد قائلا خذ هذي اللقمة فقال له الامير محمد ان كانت طيبة اخذتها ثم اخذها من يده . واكاما وبعد الطعام اخذ الامير بونس يداعب الامير محمد بالكلام وبعد المداعبة اخذ الامسير محمد يستغفر من الامير يونس ان كان وقع منه كلمة غير لائقة فقال له الامير بونس كن آمنا انت طيب بكل خصالك فقال له الامير محمد كيف تفسر قوله تعالى الطيبات للطيبين فانتبه حينئذ الاءير يونس وتبسم

3

11

11

الله

قائلًا له افسرها بمقصد . وعلم الامير محمد لما رأه يكرر ذلك كشيراً بقول القرآن ازوجناك با محمد ونهض الامير محمد وقال حفظك الله لقد قبلت ذلك . وانضح المعنى المرموز وفهم الحاضرون ان لامير محمد خطب بالرمز ابنة الامير بونس السيدة طيبة . ولما تحقق الامير منقذ الابجاب والقبول قال لولده لقد احسنت بذلك ودعا للامير يونس بحثرة الحير . ثم قال الامير يونس هل لك اخت با محمد فقال ابوه نعم وهي اصغر منه واسمها سعاد وقد ازوجتها من ولدك الامير يوسف فقال الامير يوسف منقذ له وعقد في ذلك المجلس عاد المدين والسيدتين وشهد من حضر منقذ له وعقد في ذلك المجلس عقد الاميرين والسيدتين وشهد من حضر وبعد رجوع الامير منقذ وولده الى حاصبيا زفت السيدتان على الاميرين وبعد رجوع الامير منقذ وولده الى حاصبيا زفت السيدتان على الاميرين في وقت واحد . ثم توفي الامير يونس وقام ولده الامير يوسف . ثم توفي الامير سيف الدين فزوج الامير سيف الدين ابنته للامير عامر الشهابي . ثم توفي الامير سيف الدين وقام الدين وقام الدين وقام الدين وقام ولده الامير عدد الله .

وسنة ١٢٣٨ لما قدم ابن ابن عم قنطورا الافرنجي بعسكره قاصداً وادي التيم لمحاربة الامراء الشهابيبين لاخذ ثأر قنطورا استنجد الاميير عامر الشهابي بالامير عبد الله بن سيف الدين فنجده وسار الاميران بعسكرهما الى مرج الحيام . فالنقى هناك الجيشان وتصادم الفريقان وفي اليوم الرابع انهزمت الافرنج ثم توفي الامير عبد الله وقام ولده الامير على فتزوج بنت الاهر عامر الشهابي .

وسنة ١٢٨٧ لما تملكت المغول وادى التيم بالسيف وهرب منها الامراه الشهابيون الى الشوف التقاهم الامير بشير علي الى نهر الصفا ومعه الميرة واقام عندهم بومين ثم توفي الامير بشير وقام ولده الامير محمد . ولما عجز المقدم محمد صبح عن مدافعة الاهير حسين الشهابي ارسل يستغيث بالامير محمد فبعث الامير محمد ابنه الامير سعد الدين ومعه بعض وجوه الشوف فصالح بينهها وحين فر المقدم ابن صبح من الامير حسين الشهابي نزل على الامير سعد الدين شهرين فسيّر معه ابنه الامير عبان الى حاصبيا فأجرى الصلح بينهما ثم توفي الامير سعد الدين وقام بعده ابنه الامير عثمان فتزوج الامير عثمان بذت الامير بكر الشهابي . ولما نهض الملك داود الجركسي لقتال الافرنج الذين حلوا في الدامور التقاه الامير احمد عبان الى آخر الشوف بالميرة الوافرة وسار معه وقائلا الافرنج قتالاً شديد الفائك المفرنج من وادي الفريديس خلع على الامير احمد مدير أفائك مدير المهير احمد وقام ولده الامير ملحم من وادي الفريديس خلع على الامير وله ولدان الامير يوسف والاهير عبان .

وسنة ١٤٧٠ لما هرب الأمير علي الشهابي من حجن عمه الامير بكر الى بعقلين ودخل على خاله الامير يوسف تلقاه بالبشاشة . وسنة ١٤٧١ اعاد الامير يوسف نزيله الامير علياً الشهابي الى وطنه عنوة . ثم توفي الامير يوسف وقام بعده الامير فخر الدين ابن اخيه الامير عثمان وهو اشهر الامراء المعنيين وبه غابب شمس الامارة التنوخية واشرقت شمس الامارة المعنية . وقد تحالف الامير فخر الدين والامير منصور الشهابي بصك انهما يكونان هما وعيلتهما حالاً واحداً .

وسنة ١٥٠٥ قبض سيباي الاشرفي نائب دمشق على الامسير فخر الدين والي الشوف مدة . ثم اطلقه واعاده الى بـلاده مغمورة بالاكرام. وسنة ١٥٠٧ توفي الامير عثمان ودفن في صيدا. وستة ١٥١١ توفي الامير يوتس ابن الامير معن .

وسنة ١٥١٥ كتب الغزالي نائب دمشق الى الامير فخر الدين عثمان

ان يجمع عسكراً ويحضر اليه فحضر وسار معه الى مرج دابق صحبة الملك فانصوه الغوري فالتقاه السلطان سليم بجيوشه ولما اشتد القتال امر الغوري فاثبيه الغزالي وخير بك ان يتقدما الجيش ليقتلا لحيانتهما ففر اللى عسكر السلطان سليم وفر الامير فخر الدين مع الغزالي . ولما قدم السلطان سليم الى دمشق دخل اليه الامير فخر الدين ودعا له وكان فصيحاً فخلع عليه السلطان وفو ش اليه كل امور الشام وجعله مقدماً على الجميع .

وسنة ١٥١٦ لما مهد السلطان سلم الاقطار الشامية والمصرية ورجع الى الشام عصي عليه الامير ناصر الدين محمد بن الحنش صاحب صيدا والبقاعيين ثم هرب واتهم الامير زين الدين والامير قرقماس والامير علم الدين سليان انهم من احزابه فقبض عليهم الجان بردي الغزالي ورجع بهم الى صيدا ثم ارسلهم بحراً الى صور ثم الى قلعة صفد ثم الى قلعة مدمثق ثم سار بهم السلطان مليم الى قلعة حلب ولما ارسل اليه رأس ابن الحنش اطلقهم فرجعوا الى بلادهم. وسنة ١٥٤٤ توفي الامير فخر الدين عنان وقام بعده ابنه الامير قرقهاس.

وسنة ١٥٨٤ لما نهبت خزنة السلطان مراد في جون عكار امر السلطان ابرهيم باشا والي مصر ان يجمع العساكر من مصر وقـــبوس ودمشق وحلب ويحضر لمقاصة آل سيفا وامراء لبنان فحضر بالعساكر ونزل في مرج عرجموش تحت زحلة وارسل يطلب الغرماء من الامير قرقماس ومسك طريق البحر والبقاع على الدروز وقتل خلقاً كثيراً. فخاف الامير قرقباس وفر الى مفارة تيرون التي تحت جزين وتوفي فيها وله ولدان صغيران الامير فخر الدين والامير يونس. واما ابرهم باشا فحين بلغه فرار الامير قرقباس نهض بعسكره الى عين صوفر فقدم اليه

عقّال دروز الشوف وقدموا له تقادم ليرضى عنهم . ولما اراد النهوض من هناك غدر بهم وقتل منهم نحو ستائة رجل . ثم اعتقل الامراء الذين قدموا اليه اولاً. ولما اشته الحوف طلبت السيدة زوجة الامير قرقهاس من الحاج كوان الماروني الديراني ان يخبى، ولديها عند احد الامناء بكسروان فأجابها ونهض بهما ليلا ومعهما والدتهما الى كسروان وخباهما في بلونة عند ابرهيم بن سركيس واخيه رباح الحازن .

اما ابرهيم باشا فسار بالامراء المعتقلين الى اسلامبول فبوروا ذواتهم فأمر السلطان باطلاقهم فرجعوا الى بلادهم . وبعد ست سنين لما صارت الراحة في لبنان دعا الامير سيف الدين التنوخي الامير فخر الدين واخاه الامير بونس ابني اخته الى عبيه واخذهما اليه وضهما ورباهما ولما بلقا اشدهما سلمهما ولايتهما في الشوف فاستدى الامير فخر الدين اليه ابني سركيس الحازن وجعل عنده ابرهيم مدبراً . وكان الامير فخر الدين فخر الدين يستنجد بالامير علي الشهابي كثيراً .

وسنة ١٥٩٨ كانت الواقعة في نهر الكلب بين الامير فخر الدين وبين بوسف باشا سيفا والي طرابلوس بسبب ولاية كسروان فانكسر يوسف باشا وقتل ابن اخيه الامير علي وتشتت عسكره فتولى الامير فخر الدين بيروت وكسروان سنة واحدة ثم تركهما له برضاه وسار الى الشوف.

وسنة ١٦٠٥ كانت الواقعة في جونية بين الامبر فخر الدين وبين يوسف باشا سيفا فانهزم يوسف باشا . وفيها سار نصوح باشا الى مدينة كلتس بنجو عشرة آلاف مقاتل ومعه الامير فخر الدين فبرزوا البه عثلها فانكسر ورجع الامير فخر الدين برجاله الى البلاد .

وسنة ١٦٠٦ قصد احمد باشا حافظ دمشق محاربة الامير يونس

الحرفوش فاستنجد الامير يونس بالامير فخر الدبن فنجده . ثم قصد الحافظ محاربة الامير احمد الشهابي فاستنجد الامير احمد بالامير فخر الدين فنجده و ارسل له عسكراً جراراً فكف الحافظ عنه .

وسنة ١٦٠٧ جرت حروب شديدة بين علي باشا جانبلاط والي حلب وبوسف باشا والي طرابلوس فاستنجد علي بأشأ بالامير فنجده وجمع رجال بلاده والتقاء بها الى ارض عرَّاد في حماة ووقع الحرب بين الفريقـين فانكسر بوسف باشا وتولى علي باشا حلب جبراً ومرق من طاعة السلطان احمد . واما الامير فتبع اثر يوسف باشا برجاله ولم يمكّنه من الدخول الى طرابلوس فانهزم بحراً الى بلاد حارثة مستغيثاً بالامير احمد طربيه فأغاثه وارسله الى دمشق . فلما بلغ على باشا ذلك وجــه له عسكرآ وكتب الى الامير يستنجده وحاصروه في دمشق. ولما ضاق به الحال دفع لعلي باشًا مائة الف غرش فرضي عنه وخصص الامير بأخذ شيء منها فأبي . ثم خرح يوسف باشا بالامان وسار الى حصن الاكراد فلما بلغ السلطان عصبان علي باشا ارسل اليه مراد باشا الصدر الاعظم بالعساكر العثمانية فخرج اليه علي باشا من حلب بثمانين الف مقاتل وحاربه فانكسر وولى الادبار منهزماً الى حلب فحصّن القلعة رادخل اليها عياله ورجاله وماله وونى على المدينة والباً وانطلق يطلب النجدة من شاه العجم. ولما خرج من المدينــة وصل مراد باشا بالعساكر ومعه احمد باشــا الحافظ ويوسف باشا سيفا سردار العساكر فشدَّد الحصار على حلب ففنحها . ثم فتح القلعة بالامان وقتل من فيها ولم ينج منهم الا القليل وباع عيال على باشا سد الدلال فسعت والدته بثلاثين غرشاً وطرد السكمان من المدينة وحنتى على الامير لمساعدته علي باشا فبلًا . فلما بلغ الامير ذلك ارســل ولده الامير علي لاستعطاف خاطره وعمره اذ ذاك تسع سنين واصحبه

بثلاثمائة الف غرش خدمة فانعم عليه مراد باشا بسنجقية صيدا وبيروت وغزير وبعد نصف سنة ارسله الى والده .

وسنة ١٦٠٩ وقع فتنة بين اسلام مجدل معوش فكثرت القتلى بينهم فاتفقوا على ببع القرية والحروج منها . فاشتراها منهم الامير عبي ابن الإمير باثني عشر الف غرش وسلمها للنصارى .

وسنة ١٩١١ نوفي مراد باشا وتولى نصوح باشا الصدارة عوضه وهو في ديار بكر فلما بلغ الامير ذلك ارسل اليه مديره مصطفى كتفدا ومعه خمسة وعشرون الف غرش وخيلًا وثياباً ثمينــة . فلم يظهر للمدبو المذكور البشاشة لقلة الحدمة وعدم مجي. ابن الامير عوضه كما فعل مع مراد باشا سالفه ولان الامير نجد عسكر الشاميين قبلًا ضده لما اخرجهم من حلب ولمقاومته الحافظ حين عزم على محاربة الامير يونس الحزفوش والامير احمد الشهابي . ثم امر نصوح باشا مدبر الامير ان يفهم الامير ان يفض السكمان من عنده وان يسلم قلعة بإنياس الصبيبة وقلعة شقيف ارنون وحينئذ سلمه اوامر سلطانية بشأن ذلك وبقتــل الامير يونس الحرفوش ثم خلع عليه وقد لحظ المدبر من الوزير انه لم يزل مصراً على خرر الامير . فلما وصل نصوح باشا الى حلب ارسل يطلب من الامير خدمة للسلطان فأجابيه الامير وارسل للسلطان خمسين الف غرش ولنصوح باشا خمسة وعشرين الف غرش واكرم الرسول بخمسة آلاف غرش وارسل معه بملوكه فانعم عليه الوزير وجعله جاويش السلطان وعاد بالحلمة للامير . اما الحافظ فنوجه من دمشق الى حلب ومعه بعض اعداء الامير فقرروا للوزير شاكين على الامير واطمعوه ببلاد ابن معن قائلين انها عامرة واموالها وافرة وانفقوا معه على محاربة الامير وسلب البلاد منه.

وسنة ١٦١٣ رجع الحافظ بمن معه الى دمشتى وتوجه نصوح باشا الى اسلامبول فلما استقر الحافظ في دمشق شرع يحرك الفتن فقصد محاربة الامير على الشهابي لانه لم يساعده على قتال الامير يونس الحرفوش . فاستنجد الامير على بالامير فارسل له عسكراً ثم إصطلح الحال بينهم . ثم عزل الامير حمدان قانصوه من سنجقية عجلون وسلمها لفروخ بك وعزل عمرآ شيخ عرب المفارجة عن حوران وسلمهـا لرشيد شيخ العرب الشردية وارسـل الامير الى اسلامبول مدبره بهدايا الى نصوح باشًا . وفي اثنــا، ذلك حضر ابن قانصو، والشبخ عمرو بأعلمها وعربها يستغيثان بالامير . وبينًا هما في القنيطرة النقاهما الشيخ رشيد بعربه والسردية . فسبق الشيخ عمرو الى بانياس يستنجد بالامير فوصل الى القلعة لملا وطرق الناب يدءو الامنر فأبي البراب ايقاظ الامير . وعند الصباح آخبره البواب بما حدث فحنق منه وكاد يقتله ونهض حالأ بالرجال منجداً فلما وصل الى القنيطرة وجد كلَّا قد انفضَّ الى منزله . واقام الامير ذلك اليوم عند الأمير حمدان والشيخ عمرو ووعدهما بكل فعل جميل وقفل راجعاً الى بلاده ومعه ذالك الاميران فأقاما عنــــده بوجود مدبره في اسلامبول فلم يقبــلا اعتذاره بل الحّا عليــه بطلب المساعدة . وفي غضون ذلك قدم الحاج كيوان وساعدهما على استعطاف خاطر الامير لانه كان صديقاً له فأجابه ووجه ولده الامير علياً معهما بِثْلاثة آلاف فارس . ولما وصلوا الى نهر المـدان التقاهم عسكر دمشق بالعربان وانتشب الحرب بسين الفريقين في المزاريب ولم بمر ساعــة حتى انكسر عسكر دمشق والعربان الذين معه وغنم الامير على بخيلهم وامتعتهم ونهض بمن معه الى عين جااوت في بلاد عجلون . ثم نهض بهم

الى بلاد البلقاء ثم الى قرية اربد . وكتب الى والده يخبره بما كان وان عسكر دمشق في بصرة .

وفي ذات يوم اخــذ الشيخ عمرو مائتي فارس من سكمان الامير على ودهم الشيخ ناصر الفجيلي في اللجاة فقتل جماعته وغنم خيلهم وأسلحتهم وابلهم . اما الامير فلما ورد اليه كتاب ولده الامير علي جهز عشرة آلاف مقاتل من رجال بلاده ورجال يوسف باشا سنفا ورجال الامير يونس الحرفوش ووجال الامير احمد الشهابي وانفذهم الى ولده صحبة حسين اليازجي فلما بلغ عسكر دمشق قدومهم رجع ألى دمشق هلماً. فابقى الامير علي عند الامير حبدان جماعة وقفل راجعاً الى بلاده وفيها ازوج الامير يونس ابنت من الامير على الشهامي وكان الامير وستنجده في مهماته . اما مدبر الامير فلما فابل نصوح باشا في اسلامبول وقدُّم له الهدايا تنازل معه ولاطنه في الكلام ووعده يستجقية نابلوس وأمارة الحج . وفيها ظهرت النفرة بين الامير وأحمــد باشا الحافظ فقد من اصحاب الحافظ في دمشق الشكوى بأمره الى الدولة ان الامير فخر الدين تغليب على بلاد حوران وعجلون وغيرهما وحاصر دمشق فقبل السلطان سليم الشكوى وامر بالقبض على مدبر الامير وسلب كل ما له . وانفذ اربعـة عشر باشا من ذوي الطوخـــــين وخمــين سنجقاً واصحبهم بخمسين الف مقاتــل لابادة آل معن وجعــل الحافظ مقدماً عليهم. ولما وصلوا الى باباس توجه الامير احمد الشهابي الى دمشق وكتب الى الامير بونس الحرفوش ان يحضر الى دمشق ويدخل في طاعة الحافظ وبيِّـن له وفرة العساكر وشـــ دة الاهتمام بزوال آل معن . ثم نهضت المساكر من باياس الى دمشق فنهض بهم الحافظ الى المقفر . فقدم اليــه الامير يونس الحرفوش برجاله.

واما الامير على الشهابي فقدم الطاعة للحافظ لكنه اقام معتزلاً عن الحافظ وآل معن . وكان الحافظ يستشير الامير احمد كثيراً والامير يسهل له الامر ويحثه على النهوض. فلما بلغ الامير ذلك وجه ولده الامير علماً واصحبه بالسكهان والشيخ حمدان والشيخ عمرو لمحافظة خان المجامع وحصن بانباس وقلعة شقيف ارنون . ووضع حسيناً اليازجي ومعه الف مقاتل في قلعة بانباس وطويل حسين بلكباشي ومعه اربعاية مقاتل في قلعة شقيف تيرون واعطاهما ماية الف غرش علايف ووضع عياله في القلعتين وابقى عنده امرأة واحدة من نسائه . وارسل يطلب الحاج كيوان من صيدا واوص محافظي القلعتين بعدم التسايم للنولة ولو كان التسليم ينجيه اذا وقع في يد الدولة وتوجه الى صفد ينتظر قدوم الحاج كيوان ليتوجه به لانجاد ولده الامير علي و كتب الى الحافظ بانه يدفع له ما يوضيه من المال فيرضي عنه وارسل ذلك الكتاب مع ثلاثة مشايخ من صفد وشيخين من صيدا واربعة مشايخ من علما بيروت منهم ان يكونوا وسطاء بينه وبين الحافظ .

ولما بلغ الحافظ وصولهم الى دمشق احضر احدهم لديه ففر حامل الكتاب منهم هارباً الى احدى القرى فحنق الحافظ وامر بأخد خيلهم وسلاحهم ووضعهم في محرس لظنه بهم انهم جواسيس ثم قبض على الهارب وامر باحضارهم جميعاً لديه واستدعى القاضي والعلماء وقواد العماكر والدفتردار فحضروا فطلب من رسل الامير الكتب فأرده اياها وقدموا له كتابه فلما قرأه سألهم قائلًا ما مراد الامير بارسال هذه الكتب فقانوا لا علم لنا . فقال لهم ان كان مراده الصلح فليعلم انه لو ملأ هذه الحيمة ذهباً لا يمكن ذلك ان لم يدس هذا البساط واقسم لهم

بانه اذا امتثل الامير الامر وحضر يقرر عليه بلاده وينعم عليه بما لم ينعم عليه على احد من قبله وامرهم ان يكتبوا اليه بذلك ففعلوا . ثم امر باطلاقهم وارجاع خيلهم وسلاحهم ونهض بجيوشه الى سعسع وارجع ولاية بيروت وكسروان الى يوسف باشا سيفا واعطى الشيخ مظفرا الهنداري الغرب والجرد والماتن وجعل عليه ثلاثين الف غرش وابقى من قبله محصلاً يحصل المبلغ المذكور . وارسل والياً من جماعته الى صفد وآخر الى صيدا فأخذا من اصحاب الامير والمدينتين المذكورتين اموالاً جزيلة وارسل الامير احمد الشهابي بعسكر الى جسر المجامع . ولما بلغ الامير ذلك عزم على الفرار الى البوية والالتجاء الى العرب . فبلغه ان الامير أحمد سار بعسكر الى جسر المجامع ومسك عليه فبلغه ان الامير أحمد سار بعسكر الى جسر المجامع ومسك عليه فبلغه ان الامير أحمد سار بعسكر الى جسر المجامع ومسك عليه فعدل .

اما الحافظ فنهض من سعسع الى القنيطرة . واما الامير فاما قدم اليه الحاج كيوان قام من صف الى طبرية بألف فارس من السكمان فنهض الحافظ من القنيطرة الى ناحية قلعة بانياس ثم الى صفد ومعه رسل الامير . فبلغه ان الامير متوجه الى البرية فارسل له الف فارس من عسكره ومعهم ثلاثة آلاف من العساكر والامير احمد الشهابي والامير احمد طرباي وباشا غزة ليصدوه عن الذهاب . فبلغ الامير ذلك فارسل كشافين ولما اخبروه بماكان رجع من طبرية الى قرية سعد بن ابي وقاص ومنها الى اسفل قلعة الشقيف . واما الذين ارسلهم الحافظ فاما وصلوا الى جسر المجامع غاروا على رجال الامير فالحموهم والذين سلموا دخلوا الى جسر المجامع غاروا على رجال الامير فالحموهم والذين سلموا دخلوا الحاب يوسف ومعه بعض من رجال الحافظ فادر كهم في الطريق فاهلكهم ولم ينج منهم الاالقليل . ثم رجع الى منزل الوزير ورؤس القوم بين

يديه فسر الوزير بفعله . اما الامير علي فسار بباقي رجاله والعرب الى البرية ثم الى بلاد عجلون ينتظر قدوم والده حسب المفارقة .

واما الامه فلما كان اسفل قلعة الشقيف شكا اليه اناس ان جاعة مشايخ قربة الكوثرية مخرقوا في البلاد فنهض اليهم بعسكره الى القرية فنهبها . ثم بلغه ان محمد باشأ قبطان البحر قادم وقد ارسل الى صيدا محيي باشأ بعشرة مراكب ليمسك على الامير طريق البحر فقام بمن معه الى نهر صيدا . ولما علم به محيي باشأ حضر اليه واجتمع به فشرح له الامير عن تعدي الحافظ عليه مع انه كان قد دفع له واحداً وخمسين الف ذهب سلفاً على السنة القادمة . وعند انصر افي الوزير من عنده قد "م له الامير خدمة ثم استكتب اهل صيدا كتاب محضر وارسله مع رجاين من خواصه الى محمد باشأ قبطان البحر اذ بلغه ان القبطان ارسل فطلب محيي باشأ لامر حدث على مراكب السلطان من لصوص البحر فسار الرسولان مع محيي باشأ الى عمارة القبطان وقدما له الكتاب فلما قرأه اعطى الامان لها وللامير . وذلك لمعروف الامير معه قبلًا حين كان قادماً من مصر الى اسلامبول . واما الحافظ فلما بلغه توجه الامير الى صيدا نهض من صفد الى الحولة .

واما الامسير علي فتوجه مع الشبخ عمرو الى البرية وفارق بعض السكمان فنؤل الامير في بلاد عجلون لينتظر خبر والده ثم توجه الى نهر الزرقاء ثم الى قصر شبيب ثم الى قلعة الزين ثم نهض منها فالتقاه الشيخ رشيد وناصر الفحيلي بعربهما فحاربهم وكسرهم وقتل ابن اخي الشيخ رشيد ونهب منهم مائة جمل واخذ يتنقل في بلاد حوران . ثم لما خلت صيدا من المراكب قدم اليها مركبان فرنساويان ومركب فلهنكي . واما الامير فحضر الى الدامور واستدعى اخاه الامير بونس

والامير منذر والامير ناصر الدين التنوخيين ومشايخ الاربع مقاطعات والمشايخ الحوازنة ووجوه لبنان واكابره واستنهضهم معه لقتال الحافظ فلم يجبه احد منهم فتركهم ورجع الى صيدا ومعه اخوه الامير يونس . ففوض اليه هناك امر الولاية وامر ان تكون اقامته في دير القمر وضحبته خواص اخيه ورجاله الامير يونس من صيدا الى دير القمر وصحبته خواص اخيه ورجاله وتوطنها باقاربه . وكان ذلك اول انتقالهم من بعقلين البها .

اما الحاج كيوان فاستأجر مركباً فرنساوياً بخسماية غرش واعرض للامير مشيراً عليه بالسفر الى ايطاليا فأبي . ثم التمس من الامير احضار نسائه وامتعته من شقيف نبحا فأمر له الامير باحضارهن . فلما حضرن الزلهن في المركب واعرض ثأنباً على الامير السفر فارتضى فانزل زوجته ابنــة ظافر واصرف باقي السكمان الى دير القمر لحدمة اخيــه ووضع زوجتــه ابنة الامير علي سيفا في قلعة عثقيف نبيحــا واستأجر مركباً فرنساوياً بخمسة آلاف ذهب ونزل فيه ومعه خمسون رجلًا من بماليكه وخدمه والحاج كيوان بجواريه . ثم استأجر مركباً آخر للحاج كيوان وجواريه بخمسة آلاف ذهب آخرى ونقلهم اليه فيحنق القبطان الفلمنكي من استئجار المركب الفرنساوي بمثل مركبه وهو اصغر منــه وطلب من الامير خمسة آلاف ذهب اخرى متهدداً اباه فدفع له الامير كم طلب ونزل فيه بستة عشر رجلًا . ثم ادعى عليــه القبطان بخمسة آلاف ذهب كان قد اخذها منه قلبهاً جريمة فدفع له اياها فلم يبتى معـه سوى خمسة وكسروان فاعطاه الامير ثلاثماية ذهب ليدفعها الى البليكاشية الذين هناك ليتوجهوا معه الى ديرالقمر حيث ارفاقهم وسافر بمن معه الى البلاد الافرنجية . اما المسلماني فداخله الطمع فأخـــذ المال لنفسه ووجــــه السكمان الى دير القمر . اما الشيخ رشيد فأرسل ولده الشيخ حسيناً الى الامير فياض الحياري يلتمس منه الاقامة عنده فأجابه ق ثلا ان سلمتموني الامير علياً اسمح ال بالاقامة في بلادي فقالوا له هذا نزيلنا لا نسلمه . فعند ذلك قام من تدمر الى ارض القريتين ونهب من غنم التركيان ثلاثة آلاف وقتل الشييخ احمد ابن الشيخ عمرو وسار الى البرية فشكا التركيان الى الحافظ فأرسل عسكراً يقاتله فحدث بينها واقعة عظيمة فسار الامير الى اللجاة وبعد عشرة ابام توجيه معه الشيخ عمرو بعشرين فارساً اوصلوه الى بانياس فمات بالبود من جماعة الامير ثمانية رجال . فسأل هناك عن والده فاخيب اله سافر في البحر ثم اكرم الشيخ عمراً وجماعته فعادوا الى بلادهم .

واما الحافظ فلما كان في الحولة قدم اليه محمد باشا والي غزة والامير على طرباي بجهاء تهما وارسل من هذاك ثلاثة رسل الى المحاصرين في قلعة بانياس ان يسلموه اياها وعليهم الامان فأبوا عن التسليم وقتلوهم وطرحوهم عن السور. فلما بلغ الحافظ ذلك يئس من تسليم القلعة ورحل الى ارض النبطية ومنها الى مرج عبون ومن بعد عشرة ايام نهض بالعساكر الى جسر الحودلة . وهناك أتفق مع مقدمي العساكر على عاصرة قلعة شقيف ارنون اولاً . ثم نهض بهم الى ارنون تحت القلعة المذكورة فخرج اليهم رجال من القلعة وقائلوهم من الصباح الى المساء وفتكوا بهم وعادوا الى القلعة غير مبالين من كثرة القساكر . واستمرت وكانوا خسين رجلا . وفي اليوم الرابع جددوا الحصار على ذلك البرج عساكر الحافظ تقائل السكمان الذين في برج الظاهرية المقابل القلعة فقتل من عسكر الحافظ نحو ثلاثين رجلا . ثم ان واحداً من السكمان اراد ان علاً وزنته باروداً من البرميل وفي يده فنيلة مشتعلة فاحترق اراد ان علاً وزنته باروداً من البرميل وفي يده فنيلة مشتعلة فاحترق

البارود فاحرقه مع بعض جماعته وهدم البرج على الحارجين عنه فمات منهم سبعة رجال في المزحلق وكان اكثرهم من جماعة حسين باشا وقتل جماعة من السكمان الذين في البرج . فملك العسكر البرج وقبضوا على من بقي فيه واخذوهم الى الحافظ . فاطلقهم تطميناً لمن في القلعة . وفي الغد جددوا الحصار على القلعة واضرموا عليها نار الحرب شهرين نهاراً وليلا الى ان وصلوا الى خندقها وقد ثبت اهلها في الجلاد والقتال ثبوت فحول الرجال ولما طالت عليهم المدة ارسلوا يستنجدون بالامير يونس وبالسكمان الذين عنده فلما وصل الرسول اليه امر السكمان ان يتوجهوا فأبوا خوفاً من كثرة رجال الحافظ المحدقين بالقلعة .

ثم اخذت النخوة جلّب حسين والي غزير فانتخب له الامير يونس مائة وخمسين رجلا يسيرون معه نجدة لاهل القلعة . ولما تحققوا ان دخولهم اليها امر لازم كما امرهم الامير انفض اكثرهم . فلم يبق منهم الا واحد وخمسون رجلا سار بهم جلب حسين فكتب بعض السكمان الذين في دير القمر الى الحافظ يخبرونه بذلك . فلما بلغه الكتاب ارسل حسين باشا سيفا والامير يونس الحرفوش بجماعتهما يمسكون الطريق عليهم ولما وصلوا الى العقبة فوق جسر الحردلة التقوا بهم ليلا. وانتشب الحرب بينهم فقبض عسكر الحافظ على رجلين وهرب اثنا عشر رجلا فبقي مع الجلب حسين سبعة وثلاثون رجلا فظلوا سائرين ليلا الى الني بلغوا الراس عسكر الحاف ظ فاستلوا سيوفهم البواتر وهجموا عليهم كالاسد القساور . وهالوا وزبجروا وعربدوا و كبروا . وانقضوا كالاسد القساور . وهالوا وزبحروا وعربدوا وكبروا . وانقضوا كالصواعق المبرقة والنار المحرقة . فانهزم اولوا الاتراس مزدهمين . فعل كالصواعق المبرقة والنار المحرقة . فانهزم اولوا الاتراس مزدهمين . فعل الرعب بقلوب المجاورين . فاخذ منهم اللبنانيون بيرقين . واذاقوهم كاس الحين . ثم هجموا على اتراس رجال الامير احمد سيفا بقلوب فطرت من الحين . ثم هجموا على اتراس رجال الامير احمد سيفا بقلوب فطرت من الحين . ثم هجموا على اتراس رجال الامير احمد سيفا بقلوب فطرت من

حديد مندفقين كالماء المنهمر . وسطوا عليهم كالنمر . فانه عروا وولوا الادبار وانجرح الامير احمد فاعتراهم الخزي والد\_ار . واخذوا منهم بيرقين اخرين واذافوهم كاس الحين . فقتل من اللمنانسين رجــل واسر رحلان وقتل من عسكر الحافظ جاعة. ثم نزلوا الى الحندق واستداروا الى جانب المزحلق . ففتح لهم أهل القلعة باب السير فدخلوا وكانوا اربعة وثلاثين رجلًا وعند الصباح نشروا الاربعة بيارق على شراريف القلعــة فحنق الحافظ . قامر حسين باشا سنفا أن يتوجه الى بلادء ويجمع رجاله كلها ويحضر بهم الى الدامور وامر الشيخ مظفراً اليمني ان يجمع رجـال الغرب والجرد والمأتن ويحضر بهم الى تجاه راس الشوف وارسل الى نهر صيدا بعض مقدمي العساكر وسناجق من عسكر الروم والامير احمــد الشهابي والامير احمد طرباي ووالي صفد . فلما بلغوا ذلك النهر توجــه فرقة منهم ليحرقوا غريفة فالنقاهم رجال القرى القريبة البها فصدوهم فانكسروا وقتل منهم جماعة . اما الامير منذر التنوخي فأختبأ . ولمـا اشتد الحال على الامير يونس واحدقت به العساكر من كل جانب جمع عقلاء اصحابه واكابر بلاده وخاطبهم بذلك فاشاروا عليه بالنوسل الى الحافظ وانه يدخل نحت طاعته على اي وجه كان وانه يرســل والدته تترامي علمه . فارسلها ومعها ثلاثون رجلًا من وجوء عقلاء الديار وخمسة وعشرون الفغرش وأربعة من الحيل الجياد. ولما بلغه مواسلةالسكهان، الحافظ قام الى بعقلين ثم الى نيحا وأقام فيها بمن بقى معه وهم الشيخنادر الحازن واخواه عبدالله وخاطر وبعض انفار.

اما السكمان ففر"وا من دير القمر ليلا الى قلعـــة الشقيف وسلموا للحافظ . فلما بلغ حسين باشا ذلك نهض برجاله من الدامور الى ديرالقمر

وحرق بعض بيوت منها قا داً احراق السرايا .

اما والدة الامرير يونس فلما قدمت على الحافظ وهو محاصر قلعة ارنون وقدمت له المال والحيل امر لها بالقبول . فتوسلت اليه بالعفو فأجابها وخلع عليها وعقا عن ولدها بشرط ان يدفع له ماية الف غرش نصقها فداء عن احراقه الشوف والنصف الثاني لبقاء القلاع ورفع القتال وابقاها عنده رهناً فاذعنت له وكتبت له صكاً بما طلب فامر حينت بوفع القتال عن جبل الشوف واطلق لآل معن الامان وارسل بعض خواصه يخبر الامير يونس بالعفو ويأمره بدفع المال الذي تم عليه الصلح والقيام عن حصار قلعة ارئون . فلما وصل الوسول الى دير القمر وجد حسين باشا سيفا مهما باحراق السرايا فمنعه الرسول عن ذلك وارجعه الى الدامور فالنقاه الامير ناصر الدين التنوخي مسلماً فصادف بعض جماعة حسين باشا المتأخرون خمسة انفار من بشتفين فحاولوا ان يقبضوا فدافعوا عن انفسهم وقتلوا نفرين منهم وانهزم الباقون فلما بلغ حسين باشا ذلك اعتقل الامير ناصر الدين وقصد احراق قرى الشحار فارضاه الامير بخمسة آلاف غرش فاطلقه فظل سائراً الى غزير .

واما الجافظ فقف لراجعاً الى دمشق واصحب معه والدة الامرير يونس رهناً على دفيع المال المذكور وابقى من ارسله الى دير القمر يستورد المال ، ولما وصل الحافظ الى ريشيا اتهم الامير احمد الشهابي عال آل معن فضبط مفاتيح داره لينظر حصانتها فاستفك الامير ذات بعشرة آلاف غرش فاطلقه وخلع عليه وسيره معه الى دمشق . وحينتذ رجع الامير يونس من نيحا الى بعقلين ثم الى دير القهر وارسل للحافظ ممانين الف غرش ثم ارسل له مع احمد العكس الدرزي العشرين الفريش أم ارسل له مع احمد العكس الدرزي العشرين الفريش المافية . فأخذها احمد العكس وفر هارباً من البلاد .

اما الامير فخر الدين فوصل الى ليكورنا من بــلاد الكران دوكا الحكيم فترحب به اميرها واكرم مثواء وانزله في سرايا كبيرة ورتب له في كل شهر ماية وستة وستين شكوتاً ونصف شكوت اي نحو اثنين وستين غرشاً ونصفاً . ثم ابقى عياله هناك وتوجه الى مدينة بيزا .

اما الحافظ فطلب من الامير يونس العشرين الف غرش فاعتذر بابن العكس فحنق الحافظ منه ونهض من دمشق بعساكره لقتاله فـنزل في قب الياس واقام بها عشرين يوماً . فارسل له الامرير يونس دفعة من تلك البقية معتذراً عن التتمة . فأبي الحافظ الامهال فقدمت اليه العساكر من كل الجهات وكان اول القادمين اليه الامير احمد الشهابي فوعده الحافظ بولاية حاصبيا وباقي وادي التيم . فلما بلغ أخاه الامير علياً ذلك جمع رجاله واتي بهم ألى الامير يونس وارسال ولده الامير محمداً برجاله الى قلعة بانياس حيث الامير على . ثم توجه الشيخ مظفر بعسكر من رجال الغرب والجرد والمتن الى مساعدة الحافظ فارسله الى الشوف مصحوباً بعسكر . ولما بلغ نهر الباروك التقاه اربعهائة مقاتــل من اهل تلك الديار من احزاب آل معن وانتشب القتال بين الفريةين وبلغ الامير يونس ذاك فنهض برجاله من دير القمر ومعه الاممير على الشهابي فقدم الى الباروك والقوم في القتال فهجم برجاله وهجم الامير على برجاله ايضاً . ثم ادرك الشيخ مظفر نجدة فاشتد القتال وعند قرب الظلام نفرت جيوش الحافظ وأنكسروا وتبطنوا تلك الثلال مواين الادبار فتبعهم احزاب آل معن ومزقواً أقفيتهم . ولولا هجوم الظلام لما نجا منهم احد . ونزل الامير يونس في وادي الباروك يتأهب للقــاء عساكر الحافظ وقتالهم .

اما الحافظ فكتب الى اهل الشوف يخاطبهم بالقدوم اليه ويعدهم

بالعطايا . فاستمال اكثرهم اليه لانهم كانوا من حزب الشيخ جانبــلاط الذي كان محبوساً في فلعة الشقيف. فتوجه بعضهم الى الحافظ فخلع انحراف أهل بلاده عنه الى الحافظ فقام من الباروك إلى بانياس ومعــه الامير على الشهابي واحزابه · واقام • ع ابن اخيه الامير على يستعدان للحصار. اما الحافظ فلما بلغه ذهاب الامير يونس واحزابه قام بعسكره من قب الياس الى الباروك وحشد بجيوثه الى دير القمر فدخلهـا عنوة وتوغل فيها نهباً وقتلًا واحرق مساكن آل معن التي فيها وارسل الشيخ مظفراً بعسكر عثماني الى عبيـه لقصاص الامـير ناصر الدين التنوخي فدهمه الشيخ في داره وانتشب الحرب بين الفريقين . فقتــل منهما جماعة بالامان وسار معه الى دير القمر فطيَّب الحافظ قلبه وولاه على الشوف فاجتمع احزاب المعنيين في مرج بسري وعندما بلغ الحافظ ذلك أرسل لهم عسكراً يحاربهم ومعهم سكمان الامير فخر الدين الذين خانوا الامير يونس . فلما وصلوا الى مرج بسري التقاهم اولئك الرجال وقاتلوهم كل ذلك النهار قتالاً شديداً. فقتل من عسكر الحافظ والسكمان نحو خمسهاية رجل وعاد الباقون الى دير القمر منخذا من وارسل اهل الشوف الظافرون يبشرون الامير يونس بانتصارهم ويلتمسون منه ان ينجدهم بالرجال. ولما بلغ الحافظ ماكان كتب الى حسين باشا سيفا ان يحضر اليه برجاله من الدامور مسرعاً خوفاً من قدوم اهـل الشوف فالنقى به الرسول قادماً وظل سائراً الى عين قنية .

ولما صار في مرج بسري استعلى عليه اهل الشوف من فوق القرية ضحى وكانوا نحو اربعاية مقاتــل وعسكر الحافظ نحو عشرين الفـــاً واصطف الفريقان للقتال وتعاظم الكفاح والنزال ولما اقبل الليل فروا من وجه تلك الجيوش الى قرية الجرمق في بلاد الشقيف فالتقوا بالامير يونس قادماً برجاله لنجلتهم ومعه الامير علي الشهابي برجاله . فلما ساؤوا التوفيق رجع الامير يونس الى قلعة بانياس وانصرف الامير علي الى وطنه وتفرق اهل الشوف في وادي التيم

اما عسكر الحافظ فعند الصباح اخدذ في نهب تلك القرى وحريقها. ثم نهض الحافط الى نيحا ثم الى قلعة شقيف تيرون ولما رآها حصينة وفيها رجال آل معن تركها وسبى عسكره من روم نحو ماية نفس نساء واولاداً ثم نهيها واحرق قرى الشوف واسر جماعة وقفل راجعاً الى قب الياس ومنها الى مرج عيون ثم الى دمشق .

ولما بلغ الامير يونس قيامه من البلاد وخاوها من العساكر رجم من بانياس الى دير القمر واستقر فيها . وفيها ارسل الامير فخر الدين رسلا مع افرنج مسافرين الى صيدا واصحبهم برسائل الى امراء العرب والمناصب اصحابه مخبرهم بوصوله الى ايطاليا ويحضهم على حفظ القلاع التي هم فيها ويستخبرهم عن حال البلاد في غيابه فوصلت الرسل ونزلوا عند اخيه الامير يونس في دير القمر . ثم ساروا الى شقيف نيحا ثم الى قلعة النياس ثم عادوا واخذوا الاجوبة وتوجهوا الى الدامور . فحضر البهم الشيخ خاطر الحازن ونحو خمسين رجلا من اتباع الامير واهل الشوف وسافروا معهم الى ايطاليا .

وسنة ١٦١٤ عزل احمد باشا الحافظ عن دمشق وتولى مكانه جركس باشا فارسل الباشا نائباً ينادي بالامان . وولى على الشوف الشيخ بوسف المسلماني . فكتب الامير يونس الى اهل الشوف يأمرهم ان يرجعوا الى بلادهم وارسل الشيخ ابا نادر الحازن والشيخ ابا ظاهر حبيش يعدان

الاشجار في كسروان ويستوفيان المال مع المسلماني. ولما قدم جركس باشا الى حلب امر باطلاق والدة الامير يونس ومن معها وسلمها كتاب الامان لولدها الامير فخرالدين بأن يرجع الى بلاده آمناً. فأرسله الامير يونس الى اخيه . وفيها ارسل الامير يونس الشيخ ابا نادر الحازت بجهاعة الى كسروان خفية ليقتل علي بن سكيكر القاطن في فقيد اي القليعات لان يوسف باشا كان سلمه مداخيل الحوازنة حين غضب عليهم لما نزحوا من بلادهم . فصادفه الشيخ عند عجلتون فقتله .

فلما بلغ بوسف باشا ذلك احرق دور الحوازنة في عجلتون وقطع اشجارهم فيها وفي كفردبيان وغيرهما . فانهزمت عيالهم واتباعهم الى بيروت وتعينوا عند واليها . وفيها ارسل الامير يونش لحسن باشا والي صيدا الف غرش خدمة فارسل له خلعة على الشوف . وفيها قدم من اسلامبول وال على صيدا وصفد وبيروت وغزير وعلى جميسه ما كان بيد الامير فخر الدين وجلس الوالي في صفد وكان عنده مصطفى مدبر الامير فخر الدين . فأخذ المدبر يبين له احوال جبل لبنان مفصلا . وفيها طلب الامير على من الامير ناصر الدين التنوخي ان يأذن له ببناه حارة الناعمة فأذن له فناها .

وسنة ١٦٦٥ دخـــل جركس باشا الى دمشق فارسل له الامير خسة وعشرين الف غرش خدمة ومائة الف غرش للسلطان . وتعهد له بان يؤدي للسلطان في كل عام خمسين الف غرش زيادة عن المال المرتب والنمس منه ان يوسل خمسين رجلا من الدولة تقـــيم في حصن الشقيف وحصن ارنون. فارتضى الوزير بذلك وانعم عليه بسنجقية صيدا وبيروت ومعاملاتها . ثم توجه الوزير الى محاربة شاه العجم . وفيها طلب ملك اسبانيا من وزيره في مسينا ان يطلب من الدوكا ارسال الامـير فخر

الدين الى مسينًا . فكتب الوزير الى وألى توسكانا يلتمس منه أن يُرسل الامير اليه فارسل الوالي مخبر الامير بذلك مخبراً آياه بالذهاب فارتضى الامير فاكرمه الدوكا بسلسلة ذهب فيمتها ثماناتة غرش ثم ودعه الامسير وسافر بعياله في مركب الدوكا ومعه الشيخ خاطر الخازن وبقي الحاج كيوان عند الدوكا . ولما بلغ مسينا استقبله واليها بالانس والترحاب وانزله داراً عظيمة وعين له كل يوم عشرة غروش . ثم استأذنه الامير بالذهاب الى بلاده ليسبر اخبارها فأذن له وسيّره بيعض غلمانه . ولما وصل الامير الى نجاه صور اعطى الشيخ خاطر الحازن علامات من البارود ايرميها في الجو عند الدامور متى حضر آخوه الامــــير يونس واصحابه انى هناك لتقدم المراكب. ثم سار الى دير بسيم فالتقى برجل من جماعة أخب الشَّيخ أبي نادر فعرفه فسأله الشَّيخ من والي صفد الآن فأجابه الامير بونس المعني وقد جعل اخاك ابانادر نائباً فيها . واخــبره عما حدث في غياب الامسير فخر الذين وسار معه الى دير القمر فأخبر الامير يونس عن قدوم اخيه واعلمه بالميعاد . فسار الامير حالًا باهــل الشوف جميعاً الى الدامور ومعه الشيخ خاطر فطرح علامـــات من البارود في الجو ليراها الامــير فخر الدين ويحضر بالمراكب الى الدامور حسبا نفارقا فاما رآها الاميرقدم واخذت الناس تذهب اليه الى المركب للسلام افواجاً افواجاً . ثم التمسوا منه ان يخرج الى البر فلم يسمح القيطان بذلك . ثم ودع الامير فخر الدين أخاه وأصحابه ورجم بالمراكب. ولما مرعلي جزيرة مالطة دعاه واليها واستقبله باعل الجزيرة بموكب عظيم واطلقت له المدافع . وفي اليوم الثالث سار الى مدينــة بيلرمو وكانت غيبته سبعة أشهر فسلم على الدوكا وأخبره بما رآه وسبعه . اما رسل الامـير الذين وجههم الى اخيه بكتاب الامــان فوصلوا الى أيكورنا فلم بجدوه لانه كان عند وزير مسينا وهم غير عالمين برجوعه

من بلاده وكانوا يظنون انه اسر في الطريق عند عودت من صور الى البلاد الافرنجية . وفيها تزوج الامير على ابنة الامير على الشهابي ولما حل في صيدا فوض البه عمه الامير يونس مقاليد الولاية وحضر الامير على الشهابي يهنئه .

وسنة ١٦١٦طلب من الامير قايدالخسين جندياً الذي ارسله جركس باشًا الى حصن ارنون وحصن تيرون محافظاً ان يخرج رجاله العرب منهما فشق ذلك على الامير وامر بهدمهما . فلما بلغ الوزير ذلك سر جداً وامر بخرابها فدكوهما دكأ الى الارضوانعم على الامير بسنجقية صيداوصفد وبترك نصف الخسين الف غرش وخلع عليه . وفيها كتب السلطان فرماناً ليوسف باشا سيفا ان يرفع يده عن بلاد كسروان وبيروتوعن مساعدة الشيخ مظفر وابن الامير محمد جمال الدين وبني الصو اف المقدمين وكتب الصدر الاعظم لحسين باشا الجلالي والي طرأبلؤس ولجركس باشا والي دمشق وارسل لهما ذلك الفرمان داخل كنابه صحبة رجـل يسمى مصطفى جاويش فكتب الوزيران الى بوسف باشا كتاباً وارسل لهذلك الفرمان وصورة كتابة الصدر اليهما ضمنه صحبة ذلك الرجل السفيير فسلمه الكتناب وانى الى بيروت فابى يوسف باشا قبول الامر وارسل يقوي الشَّيخ مظفراً وعزم على قتل السفير في بيروت . ولما بلغ الامير علمًا ذلك كتب الى عمه الامير يونس ان يجمع رجال الشوف فاطبـة ويلاقيه بهم الى جسر الاولى . وكتب الى الامير على الشهابي بمثل ذلك فحضرًا اليه برجالهما فبلغ عسكره ثلاثة الاف مقاتل. فاما بلغبوسف باشا ذلك استدعى الامير شلهوب الحرفوش والامير ارسلان والامير موسى الكردي من راس نحاش وحسن اغا ومعه عشرون بلكباشياً مــن السكمان واكثر رجال بلاءه لحفظ بيروت ومساعدة الشيخ مظفر فحضروا . ثم نهض الامير علي بمن معه الى الدامور وارســل شردمة الى

الناعمة لطرد رجال يوسف باشا من الحارة فحاصروهم الى المساء واحرقوا القرية ثم رجعوا . فارسل أوليك الرجال يخبرون الشيخ مظفراً بما كان فنهض الشيخ من نوره برجاله الى الناعمة وكانوا نحو الفي مقاتل وعمــل اتر اساعند العين وصف عسكره من العين الى الحارة . وعندما بلغ الامير علياً ذلك نهض من الغد بالعسكر الى الناعمة وقسم العسكر ثلاثــة افسام فتوجه بالسكمان المشاة في القلب ونوجه عمه الامير بونس برجال الشوف في المدنة بجانت الجبل وتوجه الامير على الشهابي برجالهوفرسان السكمان ورجال بلاد بشارة والشقيف وصدا في المبسرة ناحمة البحر وهجم جميعهم معاً وتفابل الجيشان . واصطدم الفريقـــان . وهمهمت الشجعان . في موقف الطعان . وهجمت الامراء بالفرسان . متسابقين الادبار فقيض العسكر على السكمان الذين في المتاريس وتبعوا أعقاب المنهزمين الى ارض قرتبه قرب الشويفات واخذوا منهم ثلاثة عشرببرنمأ وقتلوا نحو مائتي نفر . وقتل من عسكر الامراء نحو ثلاثين رجلًا . ثم رجع الامير بالعسكر الى الدامور . اما الشيخ مظفر فظل سايراً الى الضنية وتوطن في قرية شدرا . ولما بلغ الامير حسن بن يوسف باشاذلك فر" من غزير بعيال اخيه حسين باشا الى بلاد عكار . و في ذلك النهــار حدث وقائع بين القيسية واليمنية في اعبيه واغميد وعين داراً . وكانت النصرة في جميعها لآل معن القيسية . أما الامير فنهض من الغد بالعسكر الى نهر بيروت فقدمت اليه وجوه المدينة يلتمسون منه الرضي مسلمين لامره وتعهدوا له بعشترين الف غرش فطيب خاطرهم وارسل جماعة مــن فرسانه السكمان يحصلون المبلغ منهم . وأمر رجـال الشوف ان ينهبوا الغرب والجرد والمتن مقاطعات الشبخ مظفر ويحرقوها لان اهالي هـذه المقاطعات كانوا قد نهبوا الشوف واحرقوها في ايام الحافظ . فتوجهوا ونهبوا تلك المفاطعات واحرقوها . ثم امر بهدم قصر الامبر محمد جمال الدين في الشويفات وحارة عرمون المتقنة البناء وحارات المقدمين بني الصواف في الاشبانية وولى مماوكه ذا الفقار كسروان وامره الم يتوطن في حارة غزير . ولما بلغ حسين باشا الجلالي والي طرابلوس انهزام الامير حسن سيفا الى عكار ارسل رجالاً بمسكون عليه الطريق . فلما أقبل عليهم انهزم بفرسانه فقبضت الرجال على من معه ونهبوا ما وجدوه للامير ورجعوا بهم الى طرابلوس . فاخذ الوزير امتعتهم . فلما بله والده بوسف باشا ذلك ارسل ولده الامير عمر يطلب من والي طرابلوس المفو عن المعتقلين وقدم له مالا ارضاه به فامر باطلاقهم . اما الامير على فسلم عمه الامير يونس مقاطعة الشوف وبلاد بشارة ومقاطعة كسروان . فسلم عمه الامير يونس مقاطعة الشوف وبلاد بشارة ومقاطعة كسروان . وملم مقاطعة الغرب والجرد . وولى مقدمي كفرسلوان اللمعيين المتن . وسلم مقاطعة الغرب والجرد . وولى مقدمي كفرسلوان اللمعيين المتن . وسلم بلاد صفد وبلاد الشقيف . وابقى على ولاية صدا طويل حسين بلكباشي . فذهب كل الى ولاية .

وسنة ١٦٦٧ أرسل محمد باشا الصدر الاعظم محصلا يطلب من الامير على خمسة وعشرين الف غرش مال الارسالية وخمسين الف غرش مال الحدمة . فاقام المحصل في صدا اربعة اشهر ولم يمكن الامير ان بودي له شيئا . لان عمه وحسينا البازجي لم بوديا له المال المطلوب من معاملاتها فسلخ بلاد بشاره عن عمه وسلمها لحسين البازجي وامره ان بودي مالها للدولة . وساخ الحولانية عن الامير علي الشهابي وسلمها لحسين المذكور واشترط عليه دفع مال الارسالية . رسلخ كسروان عن عمه وارسل طويل حسين الى غزير واليا على كسروان . وفيها استأجر الامير يونس من ابن اخيه الامير على مدينة صور لان له فيها عارة . وفيها كتب الامير من ابن اخيه الامير على مدينة صور لان له فيها عارة . وفيها كتب الامير من ابن اخيه الامير على مدينة صور لان له فيها عارة . وفيها كتب الامير

سليمان سيفا الى الامير علي يخبره بان يوسف باشــا محاصر اياه في برج نولا ويستغيث به . فجمع الامير رجـال صيدا وامرهم بالسير الى نولا صحبة مدبره . وامر الامير ناصر الدبن التنوخيان يتوجه برجال الجرد والغرب برجال كسروان . وكتب الى حسين اليازجي ان يجمع رجال بلادصفد وبلاد بشاره والشقيف ويحضر بهم الى صيـدا منتظراً الطلب. ثم نهض الامير بالعسكر الى نهر ابراهيم فبلغه ان الامير سليمان سلم لعمه يوسف باشا عنوة و اخذه الى عكار فامر بنهب قرى الحمادية والشاعرية وحريقها . وذلك لانهم كانوا قدغشوا الامير سليمان بطرد الخوازنة من عنده واعلموا يوسف باشا بذلك . ثم رجع الامير بالعسكر الى البلاد واصرفه .وفيها ارسل خليل باشا الصدر الاعظم محصلا الى الامير يطلب مال الارسالية عن سنتين ومال الحدمة ومعه مائة رجل . فاقام عنده شهرين. فدفع له الامير عشرين الف غرش للوزير والفي غرش لمدبره وثلاثة الاف غرش للدفتردار واربعة الاف غرش للمحصل والف غرش لجماعته . وكتب الى الوزير يشكو له معتذراً من ظلم الحافظ ونهب البــــلاد والغلاء والجدب فاما حسين البازجي فتكلم مع المحمل سراً بان يلتمس له سنجقية صفد واصرف الامير المحصل وارسل معه رسولا مصحوبــا بصورة الحساب الذي بيده من وزير دمشق بدفع مال الحج قــاطبة فتوجهوا الى حلب وعندما اطلع الوزيو على ما فعله الامير امر بان يعطى له خط بكل مــا دفعه من المال ويحسب له من المال الاميري و ارسل له خلعة الولاية وكتب اليه يحمُّه على بافي المال . وارسل اليه ذاـــك المحصل وأمره أن لا يظهر الامر اذا دفع الامير علي المال والا فيسلم السنجقية الى حسين اليازجي فمكث الرسول عند الاسير علي شهراً ودفع له المال وطلب المال الباقيمن حسين اليازجي فاعتذرقائلا ارسل رستم معي الى دمشق وانا اتدين عشرين

الف غرش راسلمه اياها . فتوجه هو ورستم الى دمشق واستدان اثنين واربعين الف غرش فسلم رستم منها اثني عشر الف وخمساية غرش نصف مال الارسالية وجعل العشرين الف التي دفعها الامير علي للوزير خدمة انها من ماله ودفع الى وزير دمشق عشرة الاف غرش وللدفتردار والكتاب ورستم عشرة الاف غرش والمترى بالباقي لوازم السنجقية . ولما البسه الوزير خلعة على سنجقية صفد كتب الى مشايخها يعلمهم بذلك فقبله بنو منكر وبنو شكر وبنو علي الصغير . وسار بنحو ستاية رجل الى صفد ولما بلاغ الامير عليا خيانته ارسل مدبره وطويل حسين والسكهان ورجالا من بلاد صيدا وبعض مشايخ الشوف بخمسابة مقاتل الى صفد وعزم على النهوض بنفسه برجال الشوف والغرب والجرد والمتن واحضر عمه الامير بونس من دير القمر بخمساية رجل وارسله الى صور . اما حسين اليازجي فارس سل الى المدير وطويل حسين بقول لها اني اخذت السنجقية باوامر سلطانية . فاجابه انك ضبطت سنجقية مولاك سنتين بلا حساب ثم اخذت سنجقية عاله .

ولما وصل عسكر الامير الى قربة سعد بن الوقاص تطاول على مواشي ابنية الهوا فشكا الهلها لحسين اليازجي فنهض بمن معه قاصد الحرب فالتقاه عسكر الامير وانتشب القتال بينهم ساعتين فانكسر حسين بمن معه واختبأ في شجرة . فراه رجل من كفر حونة فقطع رأسه وارسله الى صيدا . فقتل من عسكره ثلاثون رجلاومن عسكر الامير رجلان ودخل المدبر وطويل حسين صفد واختلفاعلى الاحكام . فاعطى الأمير بلادصفد لمدبره واعطى طويل حسين بلاد صيدا وارجع بلاد بشاره لعمه والحولانية لمدبره واعطى طويل حسين بلاد صيدا وارجع بلاد بشاره لعمه والحولانية ومرج عيون للامير علي الشهابي . والتمس مسن وزير دمشق كتابا الى الصدر الاعظم ليقرر عليه سنجة بة صفد . فاجابه انه لا يتم ذلك الا اذا تعهدت بالاثنين والاربعين الف غرش التي استدانها حسين من اكابر تعهدت بالاثنين والاربعين الف غرش التي استدانها حسين من اكابر

دمشقى على اسمكم وانتم قتلتموه وضبطتم ماله . والا فاننا نضبط سنجقية صفد عليهم ونستوفي المال. فارتضى الامير بذلك وارسل مدبره الى بعلبك يلتمس من الامير يونس الحرفوش ارضاء وزير دمشتي . فتوجه الامير يونس بالمدبر الى دمشق . ولما بلغ اصحاب الدين قدوم المدبر طلبوا المال منه فاستدان المدبر عشرة الافغرشمن الامير يونس ودفعها لهموكنب لهم صكا بالباقي موجلا الى شهرين بكفالة الامير يونس . ولما عاد المدبر وآخبر الامير كتب الى الامير يونس يشكره عــــــلى معروفه بالكفالة وارسل له العشرة الاف غرش التي اقرضها للمدبر وفيهما عزل محمد باشا عن دمشق وتولى عوضه احمد باشا . ولما وصل من مصر الى صفد النمس منه الامير شهادة بانه مستحتى المنصب لعدالته ليرسلها الى خليل باشــا . وارسل له خمسة الاف غُرش خدمة فاجابه . ولمــــا وصل الوزير الى اسلامبول آخرج له تقريراً على ما في يده من المقاطعات وخلعة فاخرة . وارسل اليه قبوجياً يطلب منه الباقي من مال الارسالية عن ثلاثسنين خمسة وعشرين الف غرش . فلما وصل القبوجي الى صيدا النقاء الامير وغزير

وفيها قدم الى مشغرا في البقاع الامير احمد ابن الامير يونس الحرفوش زوج كريمة الامير وشرع ببناء دار فيها . وكتب الى بعض مشايخ بلاد بشارة المتاولة ان يتقربوا اليه . فانف الامير من ذلك وكتب الى والده الى بعلبك ان يمنعه عن السكنى في مشغرا فاجابه وارسل الى ولده الامير احمد يمنعه . وفيها ارسل الامير منذر التنوخي ابن اخيه الامير ناصر الدين والمقدمين اللمعيين وبعض مشايخ الشوف يلتمسون من الامير رفع جماعته من حارة الناعمة لانها ملك الامير منذر فابي الامير قبول التاسم ثم قام من بينهم غير راض . وفيها قصد وزير مسبنا السفر

مجراً الى نابلي فاعرض على الامير فخر الدين السفر معه فارتضى وساور معه بمن معه . ولما وصلوا الزله الوزير داراً بلا اجرة وقدمت الاعــان للسلام عليه . و في غضون ذلك ورد اليه كتاب من والدته تخـــــــبره ماطلاقها وعزل الحافظ . وارسلت له كتاب الامان من الوزير وطلبت منه الرجوع الى بلاده . فاستأذن الدوكا بالذهاب فاذن له . فنزل الامير بعياله وماله ومن معه في مركب وطلب ورقة الجواز من الدوكا فماطله بها ثم سلمه آياها فودعه وحضر عن معه الى مسدنا ثم سافر فوصل الى مينا عكا وكانت غيبته خمس سنين وثلاثــة ايام . فكتب الى ولده الاميرعلي يبشره بقدومه واستدعى مدبر ولده من أبي سنان فجمع الامير علي حالاً الامير ناصر الدين التنوخي والمقدمين اللمعيين والمشايخ الذين كأنوا عنده وقرأ عليهم كتاب والده فداخلهم الهلع واخلذوا يعتذرون بان حضورهم أنماكان حياء من الامير منذر . والتمسو ا من الامير ان يتوسط امرهم عند والده بالصفح . وفي اليوم الثاني ذهب الامير يونس الى عكا للسلام على أخيه فجمع الامير فخر الدين مشايخ بلاد صفد وبلاد بشارة وبلاد الشقيف وبلاد صيدا واعتقل الشيخ ناصر الدين منكر واتى الى صور . اما الامير علي فحضر لملاقاة والده الى جسر القاسمية . ومن الغد نهضوا الى صدا.

ولما ذاعت الحبار محبي الامير فخر الدين قدم اليه للسلام عليه الامير علي الشهابي وولداه الامير محمد والامير قاسم . وقدم الامير احمديونس الحرفوش وقدم له خيلاً . وارسل الامير احمد طربيه مدبره وقدم له خيلا . وارسل وارسل الامير احمد قانصوه والي عجاون مدبره وقدم له خيلا . وارسل حسن بك ابن يوسف باشا سيفا جوادبن وهدايا . فقبل الامير الحيل جميعها وخلع على مقدميها الا هدايا ابن سيفا فارجعها قائلا نحتاج عوضها اخشابا نعمر بها دارناالتي احرقها حسين باشافي دير القهر . ولو ارسل انا الاثنين

وعشرين الف غرش التي اقترضتها جماعته من جماعتنا في اسلامبول الكان اوفق له . و كان يجب عليه ان يرد المواشي التي ودعناها نحن وجماعتنا عنده في ايام الحافظ وبعوض على من صادره من جماعتنا . وكف مافعله في ايام الحافظ، فهذان الجوادان اللذان ارسلها لا ينسيانناما ذكرناه.

والتمس من الامير على الشهابي ان يكتب الى يوسف باشا طالبامنه ما اقترضته جهاعته في اسلامبول فكتب فاجابه بوسف باشا ان هذاالقرض نظير ما ضبطه الامير من غلة املاكما في بيروت وكسروان وانطلباس ولماذالا ينظر الامير الاما فعلناه ويغض نظره عن الامير بونس الحرفوش الذي قتل سكهان آل معن وسبب هدم القد لاع وواسل مشايخ المناولة حن كان ولده الامير احد في مشغرا.

اما الاميريونس الحرفوش فارسل مديره يلتمس له من الامير اطلاق الحاج ناصر الدين منكر و كفل الاهير يونس عنه اثني عشر الف غرش يدفعها لارباب الدين في دمشق فاطلقه . وفي اثناء ذلك طلب من الامير تكملة مال الارسالية عن ثلاث سنين فتوجه بنفسه الى عكا وفرق الحصلين بطلب الاموال عن خمس سنين من حين ذهابه الى البلاد الافرنجية الى حين ايابه . فنزحت مشايخ بلاه بشارة بنو منكر وبنوعلي الصغير الى بلاه بعلبك الى الامير يونس الحرفوش . وفر من صقد الشيخ احمد الجلالي واقاربه الى الجولان واخذوا يمخرقون في الطرق ولما بلغ الامير ذلك هدم مساكنهم وضبط غلائهم . ثم قو شيخ ساحل عكا فهدم الامير داره وضبط رزقه . ولما توغل المشايخ في افساد الرعايا خيض الامير الى قرية حطين الكاينة في ارض المنية عند طبرية متظاهراً خيض الامير الى قرية حطين الكاينة في ارض المنية مقاتل من السكان فاختباً الجلالي وقتل من اوائك النزاح خمسة عشر رجلا ونهب القرية فاختباً الجلالي وقتل من اوائك النزاح خمسة عشر رجلا ونهب القرية وهدمها وسبى نساء النزاح رهناً . ثم عاد الى صقد فقدمت اليه المشايخ وهدمها وسبى نساء النزاح رهناً . ثم عاد الى صقد فقدمت اليه المشايخ

يطلبون صفو خاطره على النازحين فاجابهم . ثم قدم اليه والي القنيطرة من قبل وذير دمشق يلتمس منه رد مواشي فيق فاجابه . واقام في صفد حتى انتهى من جبابة المال . ثم قفل راجعاً الى صيدا فدفع ستة وثلاثين الف غرش لمحصل الدولة تتمة مال الثلاث سنين واكرمه بثلاثة الاف غرش وجوادين . وارسل معه تقدمة لحليل باشا .

وسنة ١٦١٨ كتب الامير الى عمر بائسًا الكتنجي والي طرابلوس يشكو من اعمال بوسف باشا فاجابه اذا شئت ان تحــاربه فانا اكون مساعداً لك وأضمن لك غضب الدولة . فسر الامير بذلك الجواب وكتب الى الامير على الشهابي يستنهضه لانجاده وقام من صيـدا الى بيروت . وكتب الى مدبر" الشيخ ابي نادر الحازن ان يرسل رجالاً بمسكون جسر نهر ابراهيم على الذاهبين الى الجمة الشهالية لئلا يدري به يوسف باشــــا . واستدعى اليه رجال الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان . وكتب الى ولده الامير علي ان يجمع رجال بلاد صفد وبلاد بشــــارة والشقيف وصيدا ويذهب بهم الى غزير . وكتب الى الامير على الشهابي ان يوافي ولده الامير علياً الى غزير . وكتب الى الامير يونس الحرفوش ان يضبط ما لآل سيفامن المواشي والغلال في القيرانية والهرمل . ثم نهض من بيروت بمن اجتمع عنده الى نهر ابراهيم ثم الى جبيل فخاطب المحافظين الذين وضعهم يوسف باشا في القلعة ان يسلموا فأبوا . ثم خاطب المحافظين الذين في قلعة سمرجبيل فأبوا فتركهم لاشتغاله بما هو اهم ونهض الى اميون ومنها الى قلعة بخمون في الضنية . وحينتُذُتُوجِهُ بَعض من عسكره من اهل ديو القمر للكسب فصادفو االامير محدين حسين بن يوسف باسا فلما ابصرتهم جاعته فرُّ وا عنه هاربين فقبض عليه اهل دير القمر واحضروه الى الامـــير وعمره خمس سنين . فأرسل الامير يخبر والدته بسلامة ابنها لتطمئن ونقلها من سير الى عكار .

و في غضون ذلك قدم الى غزير الامير علي ابن الامير بعسكره ومعه

الامير على الشهابي بمسكره . اما الامير فنهض بعسكره من قلعة بخعون الى قرية تولاً . ولما بلغ يوسف باشا قدومه فر" منهزماً . فارسل حريمه ومثمناته الحقيفة قدامه في طريق ونهض برجاله الى فلعة الحصن في طريق اخرى . ثم اخذ الامير ثلاثماية فارس مــن عسكره وجد مسرعــاً الى عكار . وفي اول الليل ظهرت عشرة مشاعيل خارجة من عكار عـلى . طريق الحصن فجد السير في اثرهم وأذا النساء والاحمال سائرة قدامــه فاستحلف فرسانه الا يمدوا ايديهم الى النساء بل يشتغلوا بالكسب. فلما سمع يوسف باشا الضوضاء اطفأ المشاعيل واسرع بعسكره الى قلعة الحدين ولم يدافع عن حريمه وماله . اما الامير فترجل لصعوبة المسالكواستولى عسكره على الاحمال . ثم توجه الى قرية شدرا فاصداً اعتقال الشيخ مظفر اليمني المقيم هناك بعد فراره منواقعة الناعمة . فمندما درى الشيخ بقدوم الامير فر هارباً الى قلعة الحصن فرجع الامير الى عكار ليجمع عسكره فرآه قد دخلها وغنم ما فيها . وعند الصباحثين الغارة الى الحصن فتمه الف فارس من عسكره . ولما اقبل على قلعة الحصن وجــد جميع لمراءآل سيفامتهيئين برجالهم للقتال وعندهم بنو الصواف مقدموا المستن برجالهم . فندم الامير على اقدامه غير مصحوب بكل عسكره .ثم عو"ل على الحرب وصاح بقومه القتال القتال وزأر كالاسد وشن الغارة وانقض هو وفرسانه على القوم . فانهزم يوسف باشا بقومه متسابقين الى تلـك القلعة للتحصن فيها فدخلوها . وفر الامير محمد وأخوه الامير سلمان سيفا الى بلاد جبيل . وقتل من عسكر آل سيفا خلق كثير . ثم قدم باقى عسكر الامير من عكار واحاطوا القلعة من كل جانب. فكتب يوسف باشا الى وزير دمشق ووزير حلب يستغيث بهما . وكتب الأمير الى ولده

الامير علي ان يبقى في غزير ويرسل البه عسكره صحبة الامير على الشهابي . ثم أمر الشيخ أبا نادر الحازن أن يذهب ليلا بعشرة أنفار لهدم الجسر الذي عند بأب القلعة . فربطوه وجذبو الحبال فلم يمكنهم هدمه . و في غضون ذلك قدم عمر بأشا والي طرابلوس الى الامير .

ولما ضاق بيوسف باشا الحال ارسل ابنة الامير اليه تستغيث به لاجله . وبيناكان الامير في خيمته واذا ابنة داخلة اليه ومعها نساء . فالتهست منه العفو عن آل سيفا . فطيب قلبها ووعدها باجابة سؤالها بشرط ان يوسف باشايد فعله مائتي الف غرش ويسلمه صحاً برفع الضبط عن ارزاق آل عساف من انطلباس الى بيروت . وحينئذ قدم الامير علي الشهابي بالعسكر فرجع الامير ببعض العسكر الى عكار . ونقل حجارة السرايا الى شاطىء البحر ومنه الى بيروت بحراً ومنها الى دير حجارة السرايا الى شاطىء البحر ومنه الى بيروت بحراً ومنها الى دير القمر . ولماتضايق يوسف باشا ولم ينجده الوزيران ارسل يطلب من الامير الماس الصلح فطلب منه الامير ومنها مائة وخمسة وعشرون الف غرش عوض ما ضبطه من مواشي الامير التي ودعها عنده حين سافر الى البلاد الافرنجية ومن محصول بيروت وغزير والبلاد مدة غانية اشهر . والنصف الثاني لوالي طرابلوس عوض ما ضبطه عليه من اموال مقاطعات طرابلوس ، فارتضى بذلك وارسل ولده الامير بلك .

وفي اثناء ذلك توجه الامير بمائة فارس الى عكاد فارسل الامير محمد سيفا ووالدته ابنة جانبلاط الى حارة الناعمة وأحرق بيوت عكار جميعها مع السرايا وهدم دار يوسف باشا ودور اصحابه نظير احراق حسين باشا سيفا حارات آل معن في دير القمر في زمن الحافظ . ورجع الى الحصن واستلم قلعة جبيل وقلعة صمر جبيل بالامان . فاطلق مقدميهم وفرق

رجالهم في عسكره وكتب الى ولده الامير علي ان يهدم قلعة جبيل فهدمها ووضع رجالا في قلعة سمر جبيل . ولما تعذر الفرار على يوسف باشا لكبر سنه ارسل يعرض على الامير قبض المال الذي تعهد به .

وفي غضون ذلك قدم وزير دمشق بعسكره الى القصير ونهض وزير حلب بعسكره الى حماة وارسلا الى والى طرابلوس والامبران بوفعما الحصار عن يوسف باشا فلم يجيباهما الى ذلك بل شدد الحصار . فلما رأى الوزيران تصلب والي طرابلوس والامير وقوتهماوانهما لايقدران على مقاومتهما توسطا الصلح وحكما عــــــلي يوسف باشا بدفع ما أةالف غرش آخري لوالي طرابلوس والامير وكتما اليه أن بدفعها ليد وكيلهما . فلما تحقق يوسف باشا ضعف الوزيوين اجضر المال وسلمه لولده الامير حسين المدفعه للامير . فلما دفعه تباراوا . ثم قال الامير لعمر باشا فلنرسل هذا المبلغ مع المحصل المقيم عندك مما علينا للدولة فــارتضى فدفعاه و كتبا معه كتماً وأصرفاه الى الدولة . فكتبت الدولة الى الامبر جواباً تمدحه به . ثم ارجع الامير كلءا ضبطه ليوسف باشاوللشيخ مظفر ورجع بعسكره الى البقيمه ومنها الى طرابلوس . وكانت مدة الحصار ثلاثين يوماً. فولاه عمر باشا بلاد البترونوبلاد جبيل فدفع له المال سلفا وابقى عنده السكان محافظين وفي اليوم الحامس اتى الى بــلاد البترون وجبيل لتأمين الرعايا يوسف الشاعر بلاد البترون ونهض الى نهر ابرهيم فالتقاه ولده الاميرعلى من غزير وتوجه معه الى بيروت فقدم اليه العرب الذين طردهم الامـير فياض الحياري بأهلهم وعربهم يستغيثون بـــه. وهم الامير عباس احمد والامير حسين المبس والاميردندن الحياري آخو الامير فياض وابوالتمام الطوقان.

اما يوسف باشا فارسل ولده الامير حسنا الى دمشق يلتمس من واليها ووالي حلب المذكورين ان يلتمسا له من الدولة ولاية طر ابلوس وارسل لوالي حلب عشرة آلاف غرش ولمدبره الفين فبالتمسا له ذليك فارسلت له الدولة ما طلب وتوجه الى طرابلوس . وفي اثنـــا، ذلك سار الامير الى بلاد جبيل للصيد فخاف اهل طرابلوس وتحصين بعضهم في القلعة والابراج . ولما عادالى بيروت اطمأنوا .وفي اثناء ذلك حدثقتال بين الامير على الشهابي واخيــه الامير احمد في وادي التيم . وانكسر الامير احمد . فكتب الامير علي اخوه الى الامير يخبره بذلك . فنهض من بيروت الى الشوف وجمع رجالهـا وتوجه بهم الى مشفراً . ولما بلــغ الامير احمد قدومه فرت رجاله الى نواحي دمشق. فارسل الامير مشايخ الشوف للصلح بين الاميرين . فصار الانفاق على تسليم و ادي التيم العليا اللامير احمد والسفلي للامير علي . وعـاد الامير الى بيروت .وفيها قدم قبوحبي باشي يطلب المال من يوسف باشا فالتبس منه ان يكون وسبطا بينه وبين الامير فيرد له حفيده الامير محمد بن حسين باشا ووالدته ابنة على باشا جانبلاط. فارسل القبوجي الامير موسى الكردي الى بيروت فسلمه حفيد يوسف باشا ووالدته ومن كان معهما فرجع بهم الىطر ابلوس ثم عاد الى الامير ومعه كتاب لهان يتسلم بلاد جبيل والبترون مدة اربع

وفي آثناء ذلك قدم الى مرج عيون الامير احمد حمدان معزولا عن سنجقية عجلون والشيخ عمرو معزولا عن مشيخة حوران وحضرا الى الامير يستغيثان به . فاجابهما قائلا اما رأيتما ماذا اصابنا حين ساعدنا كلى في زمان الحافظ ولكن كونا مطمئنين في بلادنا الى ان نسترحم الدولة بوجوعكما واليين كما كنتا .

و في غضون ذلك قدم قبوجي من قبل الدولة يطلب المال ومعه خلعة اللامير وخلعة لولده الامير علي . وفي اثناء ذلك قدم الى صيداً قبطــان البحر بخمسين مركبا فقدم له الامير خمسة الاف غرش خدمة ومآكل. فطلب القبطان مواجهة الاميرفاجابه الامير مع القبوجيقائلًا ان واجهك وقبضت عليه لا يليق بشيمك و أن لم تقبض عليه تلم . فاستحسن القبطان ذلك الجواب وسار الى صور لينظر عمارة الامير يونس لظنه انها قلعة. وفيها ولد للامير ولد سماه منصوراً ثم توجه الى عكا لجباية مال بلادصفد لمصارف الحج حسب العادة . و امر مدبره ان يعمر البرج . فانه كان مأوى اللصوص وشد فيها عشرين فدانا شركة بينه وبين الامير احمد طربيه . ثم قدم اليه الشيخ عمرو وجاء معه الى صيدا طالبا منه المساعدة برجوعه الى مشيخة حووان . فاجابه الامير قد قرب رجوع جوابنا من الدولة اصبر فنكون لك من المساعدين في كل امر فاجابه الشيخ ان سبب عجلتي معاشك قال نحو عمانية آلاف غرش. فامر الاميربدفعها له . فاخذها الشيخ وراقخاطره منتظراً جوابالدولة . وفي اثناءذلك حضر الجواببرجوع الامير احمد الى سنجقية عجلون والشيخ عمرو الى مشيخة حوران فجمع غرسانه ونهض بهم الى جسر المجامع قاصداً عجلون . فلما بلغ قلاون بك والي عجلون والشيخ رشيداً شيخ حورانةدوم الامير فر" قلاون بكالى دمشق والشيخوشيد الى الامير مدلج الحياري. ثمنهض الامير الي رجال الاربعين ووجه الامير احمد الى عجلون والشيخ عمراً الى حوران وساو الى صفد وانحدر الى تل الربح وخيم هناك حتى يتم سورها . ولما تمالسور اني الى الامير طربيه احمد الحارثي ضايفًا . ومن هنــاك اتى الي صور خالتقاه ولده الامير علي واتى معه الى صيدا .

وسنة ١٦١٩ عزل مصطفى باشا عن دمشق وتولى مكانه سلمين باشا. فارسل الامير اليه ولده الامير علياً ومعـــه ثلاثة الاف غرش للوزيو ولمدبره خسماية غرش . وفيها كتب الامبر الى الشيخ مظفر كتــاب الامان وارسله اليه فحضر من عكار فارجعه الامير واليا عـلى الجرد كما كان . ثم ارسل معه هدية الى الامير مدلج الحياري فارسـل له الامير مدلج فرسا . وفيها ارسل الامير الى الدولة خمسين الف غرش نصفهابقية مال تلك السنة والنصف الاخر مال الارسالية . وارسل الـف غرش خدمة لمحمد باشا الصدر الاعظم وخمسة الاف غرش للدفتردار واكرم المحصل بثلاثة الاف غرش ووجه معه جماعة بالمال بكتب الى اسلاممول. فلما وصلوا وجدوا محمد باشا المذكور قدعزل واقيم موضعه علي باشا القبطان. فاعرضوا على محمد باشا الكتب وقدموا له الحدمة فلم يقبلها. فسلموها الى امين الحزنة . وفيها وقعت المراسلة بين الامير وبين يوسف باشا فارسل ابن اخيه الامير محمداً الى صيداً يلتمس من الامير رجوع بلاد البترون وجبيل له وانه يضع ولده في غزير لجمع المال . فلما خاطبه الامير محمد بذلك غضب جداً وتهدد الامير محمَّداً ووبخه عملي شكوى عمه للدولة ووعده بالزيادة للدولة على ايالةطر ابلوس مائة ضعف . ثم اصرفه ووجه مدبره حالا الى اسلامبول بطلبها. وارسل ولده الامير على مركبين موسوقين صابونا ليبيعه المدبر هناك ويدفع ثمنه سلفا على مطلوب ولاية طر اباوس مضاعفا . فلما وصل المدبر اعرض لعلى باشا الصدر الاعظم الجديد فاجابه . فباع المدبر الصابون ودفع ثمنه لعلي باشًا عن مال تلك السنة . واقترض المدبر عشرة الاف غرش وقدمها الهلي باشا خدمة . واقترض اثنين وأربعين الف غرش وسلمها لحسين باشا الجلالي فدفعها حسبن باشا للصدر سلفا عن ايالة طرابلوس. فانعم الصدر على المدبر بولاية جبلة واللاذقية واخرج اوامر سلطانية بهدم قلاع يوسف باشا وضبط ارزاقه وارزاق اصحابه ورجع المدبر الى البلاد . ثم زاد يوسف باشا على ايالة طرابلوس فارجعتها الدولة له . واما المدبر فقدم الى عكار وطلب من يوسف باشا الصك الذي على الامير فوعده باحضاره من اسلامبول . وارسل الامير موسى الكردي مع المدبر بهذا الجواب للامير . فلما اعرض له الجواب ظنه محاولة فقبض على الامير موسى وسجنه في فلعة بيروت وعنا على فبض المال . فلما بلغ يوسف باشا ذلك ارسل خسة عشر الف غرش وحليا رهنا على عشرة الاف غرش وطلب المهلة بالباقي. فكتب اليه الامير صكا بما قبضه واطلق الامير موسى .

وفيها كتب الحاج كيوان وكرد حمزة الى الامير يستنجدانه على الشيخ رشيد في حمى . فأرسل الامير مديره بألف فارس وسار معهما من بعلبك الى الزراعة ثم عادوا بلا قتال . وفيها ارسل يوسف باشا عسكراً مع ولده الامير حسن اقتال ابن اخيه الامير سليمن في بلاد صافيتا اولا لمحبته الامير ثانياً لعدم ادائه المال المرتب عليه . فلما وصل الامير حسن الى تل عباس فر الامير سليمن وحده هارباً الى بلاد جبلة نزيلا على مقدمي الكلبيين من معاملة القدموس وارسل بستغيث بالامير فجمع الامير رجال بلاده وتوجه بهم الى البترون. فلما بلغ يوسف باشا قدومه امر ولده الامير حسناً ان يجمع الرجال الذين معه في تل عباس ويستكن وارسل الامير موسى الكردي الى الامير يعتذر له عن قتال ابن اخيه ان ها كان توهيماً عليه اكبي يؤدي ما عليه من المال وارسل مع الامير موسى خلعة الامير سليمن على مقاطعة صافيتا فارسلها الامير الى الامير سليمن فقبلها و رجع الى صافيتا . فنهض الامير من المال الترون بالفرسان الى حدث بعلبك ومنها الى المجر في بلاد بعلبك . فلها الترون بالفرسان الى حدث بعلبك ومنها الى المجر في بلاد بعلبك . فلها المهر عليك . فلها المهر عليه المهر عليك . فلها المهر عليك . فله المهر عليك ا

بلغ الامير يونس الحرفوش ذلك اقام في حصن اللبوة هلماً. فقصده الامير بعشرة فرسان فواجهه وامّنه ودعاه الى خيمته فسار معه ورجع حالاً الى حصن اللبوة محتجاً بتقدمة الميرة للعسكر ولم يرجع ولا ارسل ما وعد به .

اما الامير فارتحل الى الهرمل ومنها الى معان ومنها الى قرية شدرا في عكار . فقدم اليه الامير سلبين من صافيتا بالهدايا واخبره بما كان من عمه . فانكاد الامير وامر بحصار سكمان بوسف باشا في دارة في عكار التي عمرها بعد ما عدمها الامير يوم حاصره . فارسل الشبخ ابا نادر الحازن مع الامير سلبهن الى حصار اولئه السكمان ونهض بالعسكر لمعونتها . فحاصروا السكمانشهرا . ثم سلموا طالبين الامان وساروا الى طرابلوس مخبرون يوسف باشا . فأمر الامير بهدم كل مما جدده يوسف باشا من الابنية هناك وابقى الامير سلبهن ومعه خمسة بلكباشية في دار الامير محمد . ثم رجع الامير بمن معه الى بهروت واصرفهم .

وسنة ١٩٣٠ كتب الصدر الاعظم كتاباً الى الامير صحبة فبوجي باشي مضونه الحوالة على يوسف باشا بتحصيل ما عليه من الاموال السلطانية . فجمع الامير رجال بلاده وقصد طرابلوس وارسل يطلب منه الاموال فأبى فوضع ولده الامير حسناً في القلعة والسكمان في الابراج وتوجه نحو جبلة . وكتب الى الدولة يشكو الامير بان ليس مراده بحصار القلعة تحصيل المال بل امتلاك القلعة . والتمس امراً بوفع حوالته عنه وهو يدفع ما عليه وارسل الى ولديه الامير عمر والامير قاسم واقاربه ان يجمعوا العساكر في قرية البقيعة فجمعوها وارسلوها الى جون عكار . ثم وصل الامير الى برج البحصاص واقام فيه عشرة الى جون عكار . ثم وصل الامير الى برج البحصاص واقام فيه عشرة

ايام يواسل الامير حسناً بدفع المال فأبى . ثم طلب منه ان يبيع بالوكالة عن ابيه جميع ما اشتراه من تركة الامير محمد العساف في به يووت وانطلباس وحارة غزير واملاكها ويدفع المال الباقي عليه من الانتين واربعين الف غرش ومن الانهي عشر الف غرش التي دفعت في اسلامبول من مال به حبيل والبترون فأبى . وارسل يخبير والده بذلك فكتب له كتاباً يوكله به بمبيع ما ذكر . فكتب الامير حن صك البيع لدى القاضي والمفتي والاعيان بجميع الملاكة آل سيفا المذكورة بخسين الف غرش وارسله الى الامير فارسله الامير الى السلامبول الى قاضي عسكر واخذ باح بطلب مال السلطان فابى يوسف باشا وولده الامير حسن الاداء .

وفي ذات يوم كان بعض فرسان الامير يغسلون ثيابهم عنـــد النهر فخرج اليهم فرسان من الابراج خطفوا خيلهم واتصل ذلك الى التتال فقتل من كل فرقة اربعة انفار .

فلما تحقق الامرير ذلك العصبان امر مدبره وطويرل حسين أن بهجما على المدينة بثاغائة من السكمان فهجموا ولما وصلوا الى القرب من باب المدينة اطلقت عليهم سكمان الابراج الرصاص فقتل منهم اربعة فرسان فتسلق احد الفرسان الابطال السور ثم نزل الى المدينة وتبعه نسعة من الفرسان مثله . فانهزم اولاد حمادة حافظوا باب المدينة وتحصنوا في اللقلعة . ثم انحدر عسكر الامير وكسروا الاقفال وفتحوا الباب فدخل باقي السكمان وهجموا على دار حسين باشا سيفا بقرب القلمة فاطلق من فيها عليهم الرصاص فقتل منهم قائد وثلاثة انفار . ثم دخل الامير الى المدينة واستدعى اليه الامير سلمان سيفا والسكمان الذين كان قد ابقاهم عنده في عكار وشرع يحاصر حسين باشا واخوته في القلعة . واستدعى عنده في عكار وشرع يحاصر حسين باشا واخوته في القلعة . واستدعى

مركبين فرنساويين من صيدا فحضرا فوضع فيها خمسين رجلا من السكمان ليمنعو اعن المدينة الوارد من الميرة .

وفي بعض الآيام خرج سكمان بوسف باشا من الابراج يرومون القتال وتحصنوا في الاتراس. فهجم عليهم سكهان الامير بدون علمــه واضطرمت نار الحرب عند طرابلوس العتبقة فتقلقلت سكهان الامير وكادوا يولون الادبار وقُـُتُل منهم عشرة انفار . ولما بلغ الامير ذلك نهض حالاً بخمسين فارساً وشن الغارة فاما أقبـل على القوم جرَّد سيفه وهجم بالفرسان هجمة هائلة وتبعه باقي السكبان لا يلوون على عنان . فلما ابصرتهم فرسان الاتراس ولوا الادباد نحو الابراج. فسلعت عليهم أبواب الهرب واعمل في اففيتهم السلاح . فقتل منهم نحو خمسين رجــلًا وتشتت الباقون . اما الشيخ أبو نادر الحازن فصادف أبا جمال الدين غبروش المعرابي الكسرواني صاحب يوسف باشا فقتله . ثم رجع الامير بفرسانه الى منزله . فلما بلغ الامير محمد سيفا ذلك ارسل من قرية سير ولده الامير علياً الى الامير بهدايا . وفي ذات يوم حضر الامرير موسى الكردي الى الامير يلتمس منه ان يصالح يوسف باشا ورجـــع الى القلعة فاخبر حسين باشًا إن الامير فخر الدين يجلس في الايوان وعنـــد المساء امر حسين باسًا ان يطلقوا المدافع على ذلك الايوان فاطلقوا عليه ثلاثة مدافع . فانهدم جانب من الترس . وفي ذلك الوقت لم يكن احد في الايوان. وبلغ الامير ذلك فقال اذ كان مرادهم هدم دارهم فانا اولى بذلك . ومن الغد انتقل منها وامر بهدمها فهدمت .

وعند ذلك قدم كرد حمزة والحاج كيوان بمائة فارس من قبل سليان باشا والي دمشق لاجل توسط الصلح ورفع الحصار عن طرابلوس وكان فرقة من عسكر الامير في بركة البداوي فقصدهم العسكر الذي

في جون عكار واستعرت نار الحرب بين الفريقين فلما بلغ عسكر الامير ذلك تسابقوا لمساعدة اصحابهم دون ترتيب. فلما اقبلوا انهزم عسكر يوسف باشا خداعاً واكمن بعضهم فتبعهم عسكر الامير وعبروا النهر وهم يطردونهم فثار القوم الكامنون بوجوههم واطلقوا عليهم الرصاص فانكسروا وولوا هم واصحابهم مدبرين. فلما بلغ الامير وقوع الحرب اندفع اليهم بباقي الفرسان واندفق كالماء المنهمر وسطا سطوة النمر فلما عرفوه ولوا الادبار مزدحمين على الفرار وتوغلوا في القفار . فجمع الامير عسكره ورجع الى المدينة . فقتل من عسكره نحو اربعين رجلا ومن عسكر يوسف باشا خمسة عشر رجلاً . وفيما هم على هـــــذا الحال قدم قبوجي باشي بخمسة مراكب ومعه اوامر برفـــع الحصار عن طرابلوس وتحصيل المال من يوسف باشا حسبها التمس من الدولة وخلعة للامير . فلما اقبات المراكب خاف سكمان الامير الذين في المركبين الفرنساويين وفروا الى المدينة . فقابل القبوجي الامير وأعطاه الامر السلطاني والبسه الحلعة فامتثل الامير الامر السلطاني وقال ان يوسف بأشاً لا يبالي بنقضه العهد معك فمتى ارتفعنا عنـــه لا يدفع لك المال السلطاني كم تعهد لنا قبلا ونقض فخذ منه المال بحضورنا. فأجابه القبوجي انه تعهد بدفع المال بعد ثلاثة ايام من توجهك وانت فلا جناح عليك اذهب بالسلام . فأكومه الامير بألفين وخمسمائة غرش ونهض بعسكره راجِماً الى بيروت ومعه كرد حمزة والحاج كيوان. فاكرمهما بألفي غرش وجماعتهما بثلاثة آلاف غرش فذهبا بهم الى دمشق. واما يوسف باشا فحاول القبوجي عن دفع المال مدة طويلة . ولما بلغ الامير احمد قانصوه والشيخ عمراً نزيلـَي الامير رجوعــه الى بيروت قدما اليــــه طلبًا منه المعونة . فلم يجبهما لحُطأ وقع من الامير احمد ضد الامير .

وفيها ولد للامير ولد سماه حسيناً .

وسنة ١٩٢١ عُزل سايان باشا عن ايالة دمشق وتولى مكانه مرتضي باشا . فارسل اليه الامير خمسة آلاف غرش خدمة فأحب الوزير آل معن حباً زائداً . ثم ارسل له الامير من المال السلطاني خمسة وعشرين الف غرش وللوزير الاعظم اربعة آلاف غرش وللقائم مقام الف غرش وللباش دف تردار الف غرش ولمدبر الوزير خمسماية غرش ولرئيس الكتبة خمسماية غرش وللمحصل الف غرش . وفيها بلغ الاميران حسين باشا والي مصر المعزول يمر على طريق دمشق فكتب الى طويل حسين المقيم في صفد ان يقدم له الاقامات. وفيها ارسل السلطان مصطفى خليل باشا قبطان البحر بالمراكب . فوصل الى صيدا فدعاه الامير على الى داره فحضر واكل عنده ما حضر من الفاكهة . فقدم له الامير على على ثلاثة آلاف غرش وجواداً .

وفي غضون ذلك كتب الامير الى ولده الامير علي ان مخ بر خلبل باشا ان في ثغر نهر بيروت مركباً افرنجباً من لصوص البحر فاخبره فوجه له الوزير تسعة مراكب ولما ابصرها القبطان مقبلة الى بيروت اقلع فأخذته الربح قسراً الى المراكب فاطلق عليها مدفعاً فقتل من احدها عشرة انفار. ثم توجه الوزير بالمراكب الى ميناه بيروت. فارسل اليه الامير ولده الامير حسيناً وكان عمره اذ ذاك نحو سنة في لم الوزير عليه واعطاه كتاباً الى الدولة باتبس له به ستجقية عجلون. فقد م له مدبر الامير الف غرش. وارسل الامير الى دمشق يلتمس من والبها مرتضي باشا كتاباً الى الدولة بمثل ذلك فارسل الكتابين الى وكيله في اسلامبول. ثم توجه خليل باشا الى طرابلوس فتوسل اليه يوسف باشا بان يكون وسيطاً بالصلح بينه وبين الامير فخر الدين. وانه يسمح

يسمح باعطاء كريمته خطيب قراده الامير بلك فارسل الوزير مخاطب الامير برلك الشأن فأجابه . فارسل يوسف باشا اخاه الامير محمداً الى صيدا فاعطاه الامير كريمته الحطيبة ورجع بها الى طرابلوس جدلا . وفيها قدم الى صيدا الامير احمد حمدان واعرض له الامر الذي حضر له من الدولة بسنجقية عجلون وان والى دمشق لم يأذن له بضبطها رالتمس منه ان يسمح له بتسليمها فاجابه انه قد التمس من الدولة ان تنعم بها على ولده الامير حسين . وفي اثناء ذلك كتب الامير احمد طرباي الى الامير كتاباً وارسله مع الامير احمد قانصوه يحث الامير به ان يساعد الامير احمد بضبط سنجقيته ويمكنه فيها فوعده الامير بالمساعدة .

وفي غضون ذلك قدم الامير حسين فياض الحباري الى الامير مطروداً من الامير مدلج الحياري. فقبله الامير واكرمه وعربه ونزل في عيون التجار. ولما بلغ الامير مدلجاً ذلك ارسل مدبره الى الامير يلتمس منه اعدامه وانه يزوج ولده الامير على من ابنته ويقدم له عشرة الاف غرش وعشرة من جياد الحبل فأجابه الامير منكراً قائلًا ان هذا لا يكون منا ولا من امثالنا.

وفيها عزل مرتضي باشا عن دمشق وتولى عوضه مصطفى باشا . فلما وصل الى المدينة ارسل الحاج كيوان الى الامير يطلب منه مالا . فلما وصل الحاج كيوان الى بعلبك خاطبه الامير يونس الحرفوش ان يلتمس له من الامير ان يأذن اللامير حسين ولدي ان يتزوج بامرأة اخيه الامير احمد المتوفي ابنة الامير فيدفع له غانية آلاف غرش ارضاء لحاطره فتوجه الحاج كيوان الى صيدا وخاطب الامير بدفع عشرة آلاف فرش دهب سلفاً لوالي دمشق . وخاطبه ايضاً بشأن زواج ابنته من الامير حسين الحرفوش وانه يدفع له غانية آلاف غرش . فارتضى الامير بذلك

واقام الحاج كبوان وكيلًا بالنكاح وانه يقبض من الامـيو بونس خمسة آلاف غرش يدفعها خدمة الاستقبال ويدفع الثلاثة آلاف غرش لاحد غرمائه في دمشق . وطلب منه ان يلتمس له من الوزير اعطاء سنجقية عجلون للامير احمد قانصوه نزيله على ان الامير كفيله بمصالح الجردة ومنع العربان عنها . فتوجه الحاج كيوان واتم الامر ودفع للوزير الخسة آلاف غرش واخذ منه امرآ وارسله الى الامير . ودفع الباقي لمن له الدين واعرض للوزير عن تعدي الامسير بشير قانصوه على ابن أخيه الاميرُ أحمد وطلب منه أن يأذن بتسليم سنجقية عجلون للامير احمد فطلب الوزير ثلاثة الاف غرش ليأذن بها فاستدانها الحاج كيوان ودفعها للوزير واخرج امرآ منه الى الامير احمد وارسله الى الامسير واعلمه بما كان فارسل له الامير المبلغ واكرمه بخمسهاية غرش . فجمع الامير فرسان بلاده والسكمان وساريهم الى عكا فالتقاه الامير قاسم على الشهابي بفرسانه وساروا الى جسر المجامع فقدم اليه الامير طربيــه احمد الحارثي . فلما بلغ الامير بشير قانصوه ذلك فر ناحية الغور وقام الامير الى عجلون فقدم اليه اهل تلك البلاد فوجه الامــــير قاسماً الى غربي الغور محافظاً ومعه الشيخ يزبك بن نوح بضبط غلته ويوسلهـــا الى الامير احمد . ثم أن الامير سلم الامير أحمد سنجقية عجلون وأنعم على الامير طربيه بمال وخيل وصالح بينه وبين والده الامير احمد الحارثي . وامر الامير احمد قانصوه ان يرسل جمالا لملاقاة الحج حسب العمادة فاجاب معتــذراً بفقره وبضبط الاغلال من عمه الامـير بشير. فقبل الامير اعتذاره وقفل راجعاً الى بيروت وهيأ مصالح الجردة وارسلها .

وفيها ارسل عمر باشا متسلماً الى طرابلوس مصحوباً بكتــاب الى الامير يطلب منه ان يكون مسعفاً متسلمه اذا عارضه يوسف باشا ."

ولما وصل المتسم الى المدينة منعه يوسف باشا عن تنفيذ اوامره. فكتب المتسلم الى الامير يخبره وارسل له كتاب عمر باشا. فلما وصلت اليه جمع السكمان حالاً وارسلهم الى حارة غزير وامر بجمع رجال بلاده جميعها. فلما بلغ يوسف باشا ذلك جمع اقارب والسكمان وخرج من المدينة الى عكار وارسل ولده الامير بلك الى بيروت متظاهراً بالحرد من والده. ولما بلغ الامير ذهاب يوسف باشا الى عكار ارسل الشيخ ابا نادر الحازن برجال كسروان وبلاد جبيل وبلاد البترون الى جبة بشرة لطرد جماعة يوسف باشا وضبط المقاطعة. فلما وصل الى بشرة المهرد جماعة يوسف باشا منها ودخل البرج واعرض الى الامير فولى الامير اخاه الشيخ ابا صافي على تلك المقاطعة. فأقام في ذلك البرج برجاله.

وفي اثناه ذلك ارسل الامير يلتمس من الدولة سنجقية عمص للامير يونس الحرفوش فحضر الامركم طلب. وفيها حضر للامير امر الدولة بسنجقية عجلون لولده الامير حسين. وقد تكلف وكيله في اسلامبول على ذلك خسة عشر الف غرش وتكلف سنيره مبلغاً. ففي الحال ارسل الامير يستدعي الشيخ حسين بن عمرو فحضر بمن عنده فانزلهم الامير خارج عكا. فوصل امر وزير دمشق للامير بحشه على ملاقاة الحج . فارسل الامير مديره بخمساية فارس من السكمان فخلع الوزير عابه . واعطاه امراً بتسليم عجلون للامير حسين ابن الامير فدفع للوزير ثلاثة ولوؤساه المسكر وحدمهم ثلاثة آلاف غرش . وتسلم المدير والحاج ولرؤساه العسكر وحدمهم ثلاثة آلاف غرش . وتسلم المدير والحاج كيوان الجردة وخرجا بها من المدينة . وكتبا الى الامير أن يلحقهم بالبيارة والاعلام . فتوجه الامير بالسكمان فقط وتكلف على الجردة بالبيارة والاعلام . فتوجه الامير بالسكمان فقط وتكلف على الجردة ثلاثين الف غرش .

وسنة ١٩٢٧ توجه مدبر الامير الى سنجقيته في عجلون . فلما بلغ الامير ذلك نهض بفرسانه وصحبته الشيخ حسين بن عمرو وعرب والامير احمد قانصوه والاميير حسين الفياض وقصدوا ملاقاة الحبح للمحافظة من تعدي العرب عليه .وسار من طريق الغور الى القطرانة فتوجه الامير بن معه الى جبل الصوان وتوجه المدبر الى دمشق . فدهم الامير العربان وسلب منهم خبسة عشر الفا من المواشي فمات اكثرها من الثلج ورجع الامير الى غور بيسان وسلم سنجقية عجلون لولده الامير حسين ووضع فيها ناثباً . وارسل ثلاثة آلاف شاة وماية جمل الى مصطفى باشا وسار الى جسر المجامع ومنه الى بيروت . وفيها حضر له تخبير من وكيله في اسلامبول انه حصل تغيير في وزراء الدولة فخدمهم ببلغ ستة آلاف غرش . وانه بواسطته انعزل مصطفى بك فخدمهم ببلغ ستة آلاف غرش . وانه بواسطته انعزل مصطفى بك قدم لوزير دمشق ثلاثة آلاف غرش خدمة ودفع له خمسة آلاف ذهب الى صيدا .

وفيها عزل يوسف باشا عن طرابلوس وتولى مكانه عمر باشا فكتب الى الامير يطلب منه المساعدة حسب أمر الدولة بتعصيل المال الباقي على يوسف باشا فاجابه وارسل اليه مملوكه سرور اغا والي كسروان يسأله كيف يويد . فانعم على الامير بولاية بلاد جبيل والبترون وبشرة والضنية وعكار بشرط ان يدفع له سلفاً عشرة الاف غرش . فارسل له ذلك مع اربعة الاف غرش خدمة والف غرش لاحد خواصه وحالا جمع السكهان ورجال بلاده عموماً وكتب الى الامير محمد الشهابي ان يوافيه برجاله وسار الى طرابلوس . فلما اقبل الى المدينة لقيه عمر باشا وقاضي المدينة واعيانها الى برج البحصاص بموكب عظيم ودخاوا المدينة . وفي المدينة واعيانها الى برج البحصاص بموكب عظيم ودخاوا المدينة . وفي

اليوم الثاني دعاه عمر باشا للوليمة ودعا معه جميع الاعيان وخلع عليه وعلى الامير محمد الشهابي والامير بلك بن يوسف باشا وعلى جميع المناصب وفي اليوم الثالث خرج الامير الى بركة السمك واقام بها . وحينئذ قدم قبوجي ومعه امر بتقرير يوسف باشا على طرابلوس . ثم اتى امر بتقرير سنجقية عجلون على الامير حسين ابن الامير . ثم قيام الوزير والامير والقاضي بمن معهم الى بيروت وكانوا نحو اربعة الأف . فاقام الوزير عند الامير نحو شهر ثم سار الى اسلامبول ومعه القاضي .

وفيها توجه الامير سيف الدين ابن الامير ناصر الدين التنوخي الى نابلوس مغتاطاً من الامير على لاجل ولاية الغرب. ثم رجع. وفيها ارسل يوسف باشا يطلب من الاميررجوع ولده الامير بلك اليه فارسله فسلمه والده عكاد فسار اليها ومعه زوجته ابنة الامير. وفيها ارسل الامير مدلج الحياري مدبره الى الامير يستنجده على التركمان فارسل له من السكمان اربعاية مقاتل.

وفيها ارسل الامير سليمان سيفا ابن اخيه الامير محمد آ الى الاميريسأله المساعدة . فارسل له السكمان جميعاً الى بشرة وارسل يجمع رجال البلاد اليه . فلما بلغ يوسف باشا ذلك صاح الامير سليمان وعاد الى طرابلوس فطلب الامير السكمان من بشرة واصرف الرجال من عنده .

وفيها حضر تقرير آخر بسنجقية عجاون ونابلوس عسلى الامير حسين ابن الامير. وفيها حصّر الحاج كيوان بامر وذير دمشق يطلب من الامير مال الحج فارسله له . وصار الانفاق ان امير الحج يكون احد اولاد الامير او مدبره . فانفق الامير من جرى ذلك اموالا كثيرة .

وفيها وقع خلف بين المدبو وبين احد مشايخ نابلوس فالتمس المدبو

من الامير الامداد ولما الجعليه كتب الى وكيله في عجلون والى الشيخ الحمد الكناني ان يساعداه برجالهما . وارسل الى المدبر جماعة من السكمان فلها وصل الوكيل والكناني برجالهما قرب نابلوس توجها بنفسهما الى المدينة لمواجهة المدبر . فدهمت جماعة اوليك الرجال فانكسرت رجال جبل عجلون وانهزموا . ولما عاد الوكيل والكنداني وجدا الحرب مع السكمان فهجما على القوم فانكسروا وقتل منهم اربعة وثلاثون رجلا ومن السكمان خمسة .

وفيها ارسل وزير دمشق الى الاميران يرسـل اليه مديره لينظر من يصلح اميراً للحج تلك السنة فاحضره الامير الى بيروت فورد خبر من اسلامبول ان الصدر الاعظم اعطى محمد فروخ باشا امارة الحج وسنجقية نابلوس والامير بشيراً سنجقية عجلون والبستــانجي سنجقية صفد . فلمـــا وصل محمد والبستانجي الىدمشق قال لهماالوزير لا يمكن ان نعزلاالامير فخر الدين حتى يفي ماعليه للحج . وار-ل الحاج كيوان الى الاميريعامه بذلك ويطلب منه تكملة مال ألحج ويعده بانــه يراجع الدولة فارسل له الامير ما طلب . فلما قبض المال نكث مع الامير و-\_لم ابن فروخ سنجقية نابلوس فارسل اليها متسلماً . فلما بلغ النابلسية ذلك هاجوا عــلى جماعة المدبر وطردوهم فذهبوا الى عكا . فلمــــا بلغ الامير ذلك ارسل المتاولة والسكمان الى صفد وطاب مـن الامير مدلج الحياري السكمان الذين كان ارسلهم اليه ومعهم زيادةوارسل لهم اربعة الاف غرش فارسل له الامير مدلج ما طلب . ولما وُصلوا الى حارة قب الياس أمرهم الامو ان يقيموا فيها . ثم وردخبران الامير بشيراً المذكور دهم وكيل الامير في عجلون ودام الحرب بينهما ثلاثة ابام . ثم امنه الامير بشير واطلقه مع جماعته وجاؤا الى الكناني ثم الى جسر المجامـــع حيث السكمان

اصحابهم . فضبط الامير بشير جميع مواشي وكيل الامير .

وفيها بلغ الامير ان مركباً مالطياً مايك الطريق بحراً على مراكب الاسلام فوجه الامير ماية من السكهان والبيارتة مع رئيس احدالمراكب العثانية فلما رآهم اقلع . ولما صار تجاه الصرفند وجدوه فطردوه الى قرب صيدا . وتبعهم مركب من صيدا وظلوا يطردونه الى ان اقبلوا على الاوزاعي فخرج المالطيون الى البر خوفاً فقيضوا عليهم وكانوا ثلاث بن رجلًا وجاؤا بهم وبمركبهم الى بيروت . فقسم الامرير نصف الاسرى واعطاه الى رئيس المركب كما وعده . ثم بلغ الاميران مركباً اخر مثله نواحي صيدا فتوجه اليه الرجال المذكورون فوجدوه في القاسمية بميلي نواحي صيدا فتوجه اليه الرجال المذكورون فوجدوه في القاسمية بميلي فوحدوه في القاسمية المنتب على المركب الما الامير وسلمهم لجماعة اخيده خسة وعشرين رجلًا خرجوا من المركب الى البر وسلمهم لجماعة اخيده فاتوا بهم الى بيروت . واما رئيس المركب العثاني فتوجه الى طرابلوس مغتاظاً من الامير لانه لم يقاسمه على المركب العثاني فتوجه الى طرابلوس مغتاظاً من الامير لانه لم يقاسمه على المركب والسلاح والامتمة .

وفيها كتب الامير يونس الحرفوش الى كرد حمزة يخسبره بعزل الامير عن صفد وبما حسل لجاعته في نابلوس وعجلون وبضبط الامير بشير مواشيه . فارسل كرد حمزة ذلك الكتاب الى الامير غلطاً مع كتبه . فلما قرأه الامير غضب على الامير بونس المذكور لانه لما قدم على باشا جانبلاط الى دمشق قبل تاريخه بسبع عشرة سنة وتقدم عنده الامير موسى الحرفوش التجأ ابن عمه الامير يونس الى الامير فوقاه من ضرر ابن عمه المذكور وتولى بلاد بعلبك بامداده . فلما اعتز منع اهل الشوف من الزراعة في ارض البقاع وبما اشتروه من زمن الامير منصور فريخ . وضبط للامير علي تل النمورة الذي عند قب الياس فنهاه ولده الامير حسين عن ذلك فلم ينته . ثم نهض الامير بوجاله من بيروت الى

قب الياس حيث اقاءة سكمانه فدعاه الامير حسين الحرفوش الى الوليمة في منزله في حارة قب الياس فسار معه . فابرز له الامير صكاً وحكماً سلطانياً بمشترى حارة قب الياس من تركة الامير منصور المذكور . وقال له هذه الحارة ملكنا اسكنــاك بها مدة طويلة والان احتجناها قد قاسمتمونا على الاماكن التي ادخلناكم اليها فاذهب الى والدك . فانكاد الامير حسين وتوجه الى والده . فاما السكمان فلما تحققوا ما صار نهبو ا القرية . ولما وصل الامير حسين الى بعلبك واخبر والده عاكان رحل باهل بلاده الى الزبدانة خوفاً . فارسل الامير ابنته زوجة الامير حسين وولدهامن قب الياس الى صيدا حيث والدتها . وامراهل الشوفوالجرد والمتن جميعاً ان يأخذوا غلال آل حرفوش التي في البقاع وضبط مو أشيهم فبلغت ستماية من البقر والجاموس . وامر جدم الحارة في قب الياس. ثم ارسل الوزير اناساً للصلح فلم يتم . وفي اثناء ذلك قدم الاميرسليمان سيفا وجعل معه عهداً على التناصر ومضى الى صافيتًا . فقدم ساع من اسلامبول بكتاب من وكيل الامير بتقرير سنجقية عجلون على الامير حسين وتقرير سنجقية نابلوس على مدبر الامير . فكتب الامير الى الامير على الشهابي ان يجمع رجال بلاده ويسير بهم الى جسر المجامع . وكتب الى السكمان والصفدية والمتاولة ان يسيروا الى جسر الجحامع ويطردوا الاميربشيراً منسنجقية عجلون. ولما بلغهم الامر ذهبوا. فلما بلغالامير بشيراً ذلك فر" باهله ناحية الجش . اما الامير على الشهـــابي فتوجه الى مدينة عجلون فسلم له بعض القرويين . ثم سار الامير بشيراً الى نابلوس واستنهض متسلم ابن فروخ فجمع له رجال بلاد نابلوس وعربانها لمعونته فساروا معه ونزلوا في قرية فارة من بلاد عجلون طالبين الحرب. فلما بلغ الامير علياً الشهابي وطويل حسين ذاك زحفا برجالهما اليهم. وعند

وصولهم مساء انتشب الحرب بينهم . فانهزم الامير بشير بمن معــه وبات الامير علي وعسكره في قرية فارة . وعند الصباح احرقها واحرق قرية الحربة وقرية حلاوة عواصم تلك المقاطعة . ثم كتب الامير الى الامير على الشهابي وطويل حسين ان يبقيا الوكيـــــل في عجلون ويلتقياء الى جسر المجامع . ثم ابقى الحاج كيوان في قب الياس وكتب الى اخيــه الامير بونس ان يحضر الى قب الياس ويقيم هناك محافظاً . ونهض الى جسر القرعون ثم الى مرج عيون ثم الى قرية الملاحة ثم الى قوية المنية ثم الى جسر المجامع . فقدم اليه الامير علي وطويل حسين والشيخ حسـين عمرو بعربه والامير احمد قانصوه بعربه والشيخ احمد الكناني وعشيرته. اما الامير يونس الحرفوش فلما بلغه توجه الامير من قب الياس استدعى كرد عمزة من عمص وانفقا وسارا الى دمشق والنمسًا من واليها سنجقية صفد اللامير بونس وخلع الوزير عليه واعطى سنجقية عجلون اللاميريشير. ودفع الامير يونس مال ملافاة الحج حسب العادة خمسة الاف ذهب عن بلاد عجلون . ودفع عشرة الاف ذهب سلفا عن مال صفد . فلما بلغ الامير ذلك كتب الى وزير دمشـــــــق قايلًا بلغني ان الامير يونس الحرفوش زادعلي سنجقية صفد الف ذهب وقبلتم منه فانا ازيد على بلاد بعلبك والبقاع ماية الف ذهب . وكتب أيضا الى الدفتردار وكبير الانكشارية بمثل ذلك . فلما وصلت كتب الامير لم يعبأ احد بهــا . ثمّ رجع الامير الى بعلبك وجمع سكمانه ورجال بلاده . ثم ان الشيخ احمد الكناني اوقف الامير على كتاب الامير احمد طربيه . مضمونه انــــه مساعد الامير بشير . فغضب الامير من ذلك وكتب الى الامير احمد , ان يقوم من تلك الديار . وارسل فاحرق قرى جبل الكرمل جميعها . ولما بلغ الامير احمد طربيه والامير بشير ذلك فر"ا الى بلاد غزةونزلا

على نهر العوجا . واما الامير فنهض من جسر المجامع الى جينين وارسل مدبره ببعض السكهان الى نابلوس وبقي معه الفان وغانحاية نفر . واذن للامير علي الشهابي ان يرجع الى بلاده وامر باقي من معه بالاقامة في صفد . اما مصطفى باشا فجمع عسكره وخيم ظاهر دمشق توهيماً وتحريكاً للفتن . فلما بلغ يوسف باشا ذلك كتب الى ولده الامير عمر صاحب سنجقية حمص ان يجمع فرسانه وعشيرته ويوجهم الى الامير يونس الحرفوش . وكتب الى والي دير كوشي من من بلاد حلب ان يحضر اليه .

اما الامير علي ابن الامير فجمع رجال الشوف والغرب اليه الى بيروت وامر مقدمي كفرسلوان اللمعيين والشيخ مظفراً ان يجمعوارجال المتن والجرد ويتوجهوا الى قب الياس . واما الامير فاقام في جينين بعض ايام . ثم ابقى طويل حسين بالرجالة هناك ونهض الى نهر العوجا بالفرسان وكانوا الف وخمسماية فارس . فدهم حالا عرب الامير احمد طربيه والامير بشير وسلب مواشيهم واثائهم . وعند ذلك تجمعت عرب الامير احمد وعرب السوالمة وتبعوهم فكسروهم وقتلوا منهم ثلاثة واربعين رجلا . وما زال عسكر الامير منهزما حتى وصل الى خان الجلجولية والامير يدافع عن الاعقاب . ثم ترجلوا هناك واطلقو االرصاص على العربان فانكفاً بعضهم عنهم وظل الامير راجلا بمن معه الى قرية شويكة الى المساء والعرب تطردهم . ثم رجعوا عنهم . وظلل الامير منهراً تلك الليلة الى وادي عارا . وعند الصباح التقاهم بعص النابلسية وانتشب بينهم الحرب فقتل بعض انفار . وما زال الحال مضطربا الى ان وصل الامير الى جينين وهناك انعقد الصلح بينه وبين الامير احمد النهايي ووعده بتسليم البقاع . ثم كتب الامير الى المدبر ان يحضر من الشهابي ووعده بتسليم البقاع . ثم كتب الامير الى المدبر ان يحضر من

نابلوس . وكتب الى حكمانه الذين في عجلون أن يـــلاڤوه الى جـــر المجامع . ثم نهض الى خـان عبون التجار فـاكرم الامير احمد قانصوه والشيخ حمين عمرو بماية قنطمار ارز . وكتب الى السكمان الذبن في جسر المجامع ان يرتفعوا من هنــاك وبحرقوا الحان . ونهض الى المنية . و في ذلك الوقت شن الامير علي طربيه الغارة على ساحل عكا ونهب مواشيها . ولما وصل الى حيفا النقاه سكهان الامير فانكسروا وقتــل فايدهم ومعه نفران وهرب الباقون بجرآ انى عكا واخذت عربان الامير احمد تنهب المواشي والغلال من تلك القرى . ولما وصل الامير الى المنية ارسل الى السكمان الذين في صفد ان يلاقوه الى بركة الملاحــــة فاناه كناب من ولده الامير على ضمنه تقرير من الدولة بسنجقية صفدونابلوس وعجلون حسب عادته .فذهب الامير بشرذمة الى صفد وتلا على وجوهها او امر الدولة فاذعنوا لها . وعاد الى منزله وكتب الى مصطفى باشا يخبره وارسل له صورة الاوامر وكتاب الوزير الذي ارسلها اليه من اسلامبول فلم يكترت الوزير بها وادعى انها مزورة . وكتب ألى الامـيو يونس الحرفوش ان يحضر الى جسر دير زينون برجاله ورجالآ ل سيفاوتركمان بلاد بعلبك وحمص وعرب آل موسى فعضر بهم . ثم كتب الامير الى ولده الامير على أن يلاقيه بالرجال الى قب الياس. فنهض من بيروت اليها بالف رجل فالتقاه عمه الامير يونس والمقدمون اللمعيون ومشايخ الجرد بالف رجل ودخل الى قب الياس . ثم قدم الامـــير الى جـــر القرعون ومعه الامير علي الشهابي برجاله وجدُّد الاتحاد بينه وبين الامير احمد الشهابي . ولما بلغ الامير بونس الحرفوش قدومه فر تلك الله\_لم بعسكره الى الديماس ومن الغد قدم الامير الى قب الياس فلاقاه ولده الامير على الى المضيق وظل الامير سائراً بالف فارس الى الكرك لاجل

جلب العليق. فلما ابصرتهم جماعة الامير بونس تحصنوا في المزار واخذوا يطلقون عليهم الرصاص . فامر حينئذ الامير جماعته ان يهجموا عليهم فهجمهوا وقتلوا منهم ثلاثة واربعين رجلاً . وقتل من جماعة الامير خسة رجال وهرب الباقون من المزار الى القربة واختبأوا فيها . وعند ذلك ارسل الامير الى اخيه وولهه ان يبقيا السكمان في الحيام ويحضرا اليه بجميع رجالهما . ولما حضروا توجه بهم الامير الى الكرك عشاء واخدوا يفتشون على اولئك الرجال المختبئين فيها وقبضوا عليهم . وكانوا سبعة وخمسين رجلا . وامر الامير بحرق القرية وتوجه الى قربة سرعيين مقر وخمسين رجلا . وامر الامير بحرق القرية وتوجه الى قربة سرعين مقر ورجع الى قب الباس وارسل الاسرى الى بيروت فلما بلغ الامراء ذلك ورجع الى قب الباس وارسل الاسرى الى بيروت فلما بلغ الامراء ذلك فرسانه لمحافظة الملاد .

وسنة ١٦٢٣ كنب بوسف الشاعر مقدم البترون كناباً الى الامير يخبره انه متوجه عسكر من طرابلوس الى دمشق على طريق المسقية . فاخذ الامير رجال الشوف والجرد والمان وتوجه بهم الى عيناتا في بلاه بعلبك لمسك الطريق فورد اليه خبر من بشرة ان العسكر توجه على طريق الحصن الى حمص . فرجع الامير بالرجال . وحينئذ رجع رسوله من دمشق فاخبره ان الوزير نهض بجيشه الى خان ميسنون . فكتب الامير حالاالى الامير محمد ابن الامير على الشهابي ان بجمع رجاله ويتوجه الى قرية حاوى وكتب الى الامير احمد ان يلاقي ابن اخيه الامير محمداً الى تلك القرية . فسار الامير محمد ومعه اخوه الامير قاسم وسار الامير احمد ومعه ولداه الامير حسين والامير فارس وكان عسكرهما الف احمد ومعه ولداه الامير حسين والامير فارس وكان عسكرهما الف

الامير أن الشهابيان مخبر أن الامير بأنه لا يحنها الثبات في حلوى لقربها من هذه العساكر الكثيرة . فاجابهما أن يوافياه الى نبع عنجر و في الغد يوافيها بالعدكر . ومن الغد يُهِضا لموافاته ولما وصلا الى المجدل رأيا اول عساكر الوزير قادمة . فـ انفذا فارســا حالا الى قب الياس يخبر الامير ليسرع بعسكره اليهما . اما الوزير فارسل عسكر أ لفتالهما فالتقياه وانتشب بمنهم الحرب فانكسرت الامراءالي المجدل ثم الهزموا الي التل وتحصنوا في البرج الحرب الذي فيه وصبروا في الجلاد ثابتين . واما الوزير فظل سايراً الى النبغ وخيم هناك . وكان عسكره اثني عشر الفـــاً . ولما وصل ذلك الفارس وآخير الامير زأر كالاسدالرثبال وزحفحالا بجيشه طالباً النزال . وكان عسكره خمسة الاف. فقسمه ثلاثة افسام له الميسرةولاخيه ومدبره الميمنة ولولده القلب . فاختار ان يكون معه طائفة السكهان الجديدة وفرسان الأمير مداج الحباري ورجال الغرب والمتن وارسل مع ولده الاميرعلي طائفة السكمان القديمة ورجال الجرد . وارسل مع اخيه الامير يونس مدبره ورجالالشوف ورجال المتاولة اماالاميرعاي قزحف بعسكره الى المجدل فالنقاه الشهابيون من البرج وهجمو اعلىء حكر الوزير بالرصاص فانهزم من القرية الى عنجر اما الامير فلما أقبل بجيشه على عنجر ورأى الفيالتي امر ان ينشروا البيارق ويشنوا الغارة ويجردوا السيوف البوارق ويشرعوا الرماح الطوالق ويهيئوا البنادق ويندفقوا اندفاق الماء من شفير شاهق وينقضوا انقضاض الصواعق. ثم اطلق الامير على عسكر الوزير مائتي فارس سر ابــتى و اطبق عليهم البــاقون اللواحق . فانذعر الوزير اي انذعاروادير عسكره طالباالفرار . ولم يمر يرهة حتى احاطتهم الفرسان كالسوار . فما كنت ترى الا فارساً مجندلا وراجلا بدمائه مزملًا فمزقوهم كل بمزق ونثروهم في كل رابية وخندق . وقبضوا على مائة عند الطاحون ثم قبضوا على الوزيرومعه عشرة من خواصه وقادوه الىالامير

حياً. وقبضوا على ثلاثة من القواد ومعهم ثلائون رجلا. وقتل خمسة من القواد واربعهاية رجل وقتل من عسكر الامير اثنان وثلاثون رجلا فلما اقبل الوزير على الامير وولده ترجلاله اجلالا. وردا له اسلابه وامر الامير احد خواصه ان يركبه جواداً ويسيره بجماعة الى قب الياس . وينزله بمنزل الحاج كيوان وبقي الامير يجمع الاسلاب . فكانت الحيام الفاً. وغنم عسكر الامير بخيلهم واسلحتهم وامتعتهم وبغالهم وجالهم وبيارقهم .

اما الامير بونس الحرفوش والامير عمر سيفا وكرد حمزه فانهزموا الى مدينة بعلبك . فابقى الامير بونس في القلعة مائنين وعشرة انفار وظل سائراً الى حصن اللبوة . واما عسكر الوزير فانهزم اكثره نحو وادي النيم قاصداً دمشق . وانهزمت السكهان والرجالة نحو الزبدانة فغنم بهم اعلى القرى . ثم رجع الامير بعسكره الى قب الياس ظافراً . وسار الى منزل الوزير واعتدر له عما جرى واخذ الوزير يعتذر له عمن نهوضه عليه . ونسب ذلك الى كرد حمزة .

وفي اليوم الثاني قدم الامير سليان سيفا بخمسهاية مقادل الى الامير منجداً. فالنقاه الامير بالاعزاز . اما السكمان فباعوا ما سلبوه من عسكر دمشق وفرقوا ثمنه على طائفتهم بالسوية فخص كلا منهم عشرون غرشاً . ووكل الامير ولده الامير علباً بضبط كل ما لكرد حمزة في البقاع . واستفك اسلاب الوزير بالف غرش وسلمها له . واصرف الرجال الى اوطانهم . فبقي عنده السكمان ثلاثة الاف رجل .

وفي اليوم الثالث نهض الى قرية تمنين ومعه الوزير والامير احمد الشهابي . ولما بلغ الامير يونس قدومه فر من اللبوة باولاده وعياله الى قلعة الحصن ومعه كرد حمزة . ثم نهض الامير الى مدينة بعلبك واذن

بنهب غلال الحرافشة فنهبها الدروز والبقاعيون والكسروانيون والجبيليون وغيرهم من وادي التيم وعرب الفضل . اما مصطفى باشا فكتب الى متسلمه في دمشق ان يقبض على جماعة كرد حمزة فقبض على خمسة من وجوههم وخنقوهم . وتشتت الباقون . واما الامير يونس الحرفوش فنوجه من قلعة الحصن الى حماة وولده الامير حسين اقام في حمص . وحينئذ قدم الامير شلهوب الحرفوش الى الامير نزيلاً فطيب خاطره . ثم نوجه الامير يونس وكرد حمزة الى حلب وقدما الشكوى الى اللاميول.

اما الدفتردار وبعض العلماء والوجوه فقدم منهم عشرة الى بعلبك. فالتمسوا من الوزير والاميران يكون الحاج كيوان رئيس الانكشارية في دمشق ويكون عنده جماعة من سكهان الامير فاجاباهم وخلع الوذير على الحاج كيوان واذن الامير بقتل الاسرى الذين ارسلهم من الكرك الى بيروت فأبى . وفي ذات بوم ضرب الحاج كيوان سلاحدار الوذير فشكاه للوزير فلامه الامير فخر الدين فحرد فلحقه الأمير ليسترضيه وامره ان يرجع فابى . وكلم الامير كلاماً فظاً فحنق منه وترجل عن جواده وامسكه من يده وانزله عنها عن جواده وصرعه الى الارض وضربه بسكينه استعطافاً لحاطر الوزير فمات . ورجع فاخبر الوزير فقال له نعها فعلت . ليت كرد حمزة يلحقه . ولما بلغ العشرة الدمشقيين ما كان اعتراهم الحوف جداً . فارسل الامير لهم مديره ان يكونوا آمنين .

وفي غضون ذلك انعم الوزير على الامير بولاية مقاطعة غزة وسنجقية صفد وانعم على واده الامير علي بولاية البقاع وعلى الحيه الامير حسين بسنجقية عجلون وعلى الحيه الامير منصور بسنجقية الجون وعلى مدبر الامير بسنجقية نابلوس . ولما اراد الوزير المضي الى دمشقى قدم له الامير خيلاً ومالاً وارسل معه مائتي فارس يوصلونه الى دمشق . وسيعه الامير على فخلع الوزير عليها . ولما رجعا قدم الامير بلك بن يوسف باشا فاستقبلاه بالاعزاز . وخلع الامير عليه الحلعة التي خلعها الوزير عليه واكرم الامير علي مخلعته على الامير سليان سيفا . اما الوزير فعندما وصل الى دمشق امر بهدم دار كرد حمزة وضبط جميع املاكه وودائعه فبلغت خمسين الفغرش . ثم توجه اناس من جماعة الامير الى اللبوة وجبة عسال فنهيوا من معزى الحرافشة اثني عشر الفاً .

وفيها ارسلالامير مدلج الحيساري مدبره يستغيث بالامير على آل فياض العرب الذين دهموه وطردوه . فـاخذت الامير الحمة واحابه اني انا امضي بنفسي واذب عنه واحميه فابقى الامير ولده الامير عليا والامير احمد الشهابي في مدينة بعلبك يمنعان سكمان الامير يونس الحرفوش من الخروج من القلعة ويقطعان الوارد اليهم . وتوجه بالفي فارس وثلاثماية راجل الى قرية الراس من جبة اللبوة ومعه من آلسيفا الاميرسليان والامير بلك ومن الحرافشة الامير شلهوب . ثم نهض من هناك الى البرية فنهب عسكره من عرب البري ماية جمل ومن غنم التركمان ستة آلاف شاة . فارسل جانباً منها مع عسكره المشاة الى ولده الامير عـلي ونوجه الى منزلة الامبرمدلج في ارض الغاطوس . فالتقاه الامير مدلج بعربه بموكب عظيم. وقدم له فرساً من جياد الحيل واستنهض الامير همة الاميرمدلج لقتال عدوه الامير حسين فياض فاعتذر له بالصعوبة . ثم تحالفوا عــلي التناصر وأكرمه الامير بالف ذهب وودعه ورجع بمن معه الى قرية صدد من معاملة تدمر . ومنها الى الزراعة في قاع بعابـك ثم الى القرى القريبة من حصن اللبوة وارسل رسولًا مخاطب الذين في الحصن بات يسلموا فاجابوه نحن توابع الذين في قلعة بعلبك فاذا سلموا سلمنا فتركهم

واتى الى مدينة بعلبك . وحينئذ ورد له خبران حسن باشا سيف ازوج ابنته توفي في طرابلوس فارسل الى يوسف باشا رسولاً بطلب منه ان يوجع له ابنته وامر بحصار القلعة فتقاعدت السكمان عن حصارها لان الذين داخلها هم من جنسهم . فحنق الامير منهم ونصب خيمته في خندق القلعة الجنوبي تجاه السور . فلما رأت السكمان شدة اهتامه وبأسه تبعوه بخيامهم وشرع بعمارة اتراس وخنادق واسوار ووضع جسوراً عالبة وصناديق مملوة تراباً وغطى الحنادق بخشب وجعل يتنقل الى ان وصناديق الملا القلعة واخد الفعلة ينقبون الحائط وهو لا يفارق المحاصرين اصلاً . اما يوسف باشا فاجاب الرسول طالباً من الامير مهلة شهر ملتمساً منه انه اذا شاء زواجها ياذن لها بان تتزوج باحد اخوة المتوفي والا يامره بالرجوع فيرسلها معه .

وفيها قدم من اسلامبول الى بيروت اغا الانكشارية بمركبين راجعاً بهما من مصر . فلما خرج الى المدينة التقاه الامير حسين ابن الامير ومعه الامير منذر التنوخي واليها احسن ملتقى وانزلاه احسن منزل ، ودعت نساء الامير نساء الاغا الى الوليمة واكرمنهن . ولما بلغ الامير علياً ذلك ارسل له من بعلبك خيلا تقادم . وعند انصرافه الى طرابلوس وهب الامير حسيناً خنجراً مرصعاً . وخلع على الامير وسافر .

وفيها عزل مصطفى باشا وتولى مكانه محمد باشا فوصل الى حماة ومعه كرد حمزة . وكتب الى الامير كتاباً مضونه ان لا يساعد مصطفى باشا فاجابه الامير لا دخل لى بينكما . ثم ارتحال الوزير الى قرية القطيفة . اما الدماشقة فمنعوا محمد باشا عن الجيء الى دمشق . وارسال له مصطفى باشا الف فارس ففر راجعاً الى حماة . وكتب الى الدولة بشكو واستكتب مصطفى باشا القضاة والمفتين محاضر وارسلها

مع بعض خواصه الى أسلامبول وامرهم ان يعرضوا ذلك على الامريو فوصلوا الى بعلبك فاكرمهم الامير بسبعاية غرش وارسل معهم فرساناً يوصلونهم الى الامير مدلج الحياري قرب حياة ويرجعون . وفي اثناء ذلك قدم الامير قاسم عبى الشهابي الى بعلبك يبتني من الاميران يلتمس له من مصطفى باشا ولاية مقاطعة الزبدانة . فكتب الامير الى الوزير فابى معتذراً . ثم الح الامير قاسم على الاميران يراجع الوزير فراجعه فانعم الوزير بتلك المقاطعة .

وفي غضون ذلك كتب عمر باشا ابن يوسف سيفا صاحب حمص الى الامير ينتمس منه ان يزوجه من ابنته زوجة حسن باشا اخيـه المتوفي وارسل له ولواده الامير علي خيلاً تقادم وانه يدفع للامير اثـني عشر الف غرش فاحانه.

وفيها ولد للامير ولد من ابنة سيفا والدة الامير حسين سماه حسناً. وفيها قدم من اسلامبول قبوجي باشي ومعه خلعة وامر بتقرير الامير على ولايته كما كان وامر بطلب مال الارسالية وبتحصيل المال الباقي عند يوسف باشا فاكرمه الامير بخمسماية غرش قايلًا متى حصلت من يوسف باشا اودي اك مال الارسالية . فانطاقي القبوجي الى طر ابلوس .

وفيها قدم الامير بونس الحرفوش نزيلًا على الامير طالباً الصفح والرضى فطيب الامير قلبه. وبعد عشرة ايام سار الى معرة النمان فقبض عليه مراد باشا ورفعه الى قلعة سلميا ثم وجهه الى حلب. فلما بلغ ولاه الامير حسيناً ذلك فر من حماة ليلا الى قلعة الحصن مذعوراً. وارسل الى الامير علي ان يتوجها الى بعلبك الى الامير علي ان يتوجها الى بعلبك يلتمسان من الامير صفو الحاطر عليه . وانه يكتب الى مراد باشا ملتمساً رفع الضرر عن والده ودفع للامير اربعين الف غرش فارتضى منهما.

وفيها قدم قبوجي باشي ومعه وكيل الامير وخلعة الولاية وتقرير المنصب. فلما بلغ الامير قدومه التقاه هو وولده فالبسها خلعتين وتلبت الاوامر بطلب مال ارسالية صفد وعجلون ونابلوس وارسل القبوجي يخاطب المحاصرين في القلعة بان يسلموا فابوا . وحينئذ وفد خبر محقق ان الامير يونس الحرفوش قد قبض عليه . هارسل الامير بخاطبهم ولما يئسوا من النجاح اذعنوا وتوجه مقدامهم الى الامير فطيب قلبه واعطاه وثيقة لاصحابه . ولما عاد اليهم ارتضوا ان مخرجوا من القلعة فوقف الامير على بابها واخرجهم بالامان . وضبط ما للامير يونس فقط . وادخل اولئك السكهان المسلمين في خدمنه . فقتل من جهاعة الامير في مدة الحصار اربعون رجلًا ثم احضر الامير مائة وخمسين من البنائين وامرهم ان يهدموا القلعة .

وفيها كتب مراد باشا والي حلب الامير يخبره انه حضر تقرير من الدولة لمحمد باشا على دمشق وبطلب منه ان يكون مساعداً له. وارسل له صورة الامر. فارسل الامير يخبر مصطفى باشا بذلك فأجابه ان مرادي الذهاب انى اسلامبول قبل هذا الامر. فيحتب الامير الى محمد باشا ان يحضر اليه الى بعلبك ومن هناك يذهب الى دمشق. وفي غضون ذلك دفع الامير على علايف السكمان ووعدهم بصلات جزاء خسن غدمتهم. وارسل الامير الى المحاصرين في قلعة اللبوة ان يخرجوا منها آمنين فأبوا فحنق منهم ونبه على السكمان ان بسيروا الى رأس العين فلما وصلوا تحالفوا انه اذا لم يدفع لهم الامير في ثلاثة ايام ما وعدهم به ابنه يتركون خدمته. فلما بلغ الاميرة هصبهم وعزمهم هذا جمع من ابقى عنده من المقدمين وقال لهم ان مطلوب السكمان كله يصعب علينا دفعه الآن . وسار الى رأس العين بسألهم . فأجابوه طالدين منه رجلين من

مقدمي عسكره الى الميدان . فأجابهم اقسموا لي بانكم لا توقعون بها ضرراً وانا احضرهما البكم . فعند ذلك ضجوا وهجموا على باب المدينــة فلم يرعووا بل دخلوا فلم بجدوهما لانها اختبأ . فنهبوا ما وجدوه لها. ثم تحزب مع ألوجلين جماعة وصار عسكر الامير حزبين فتحير الامير وولده في اطفياء ثلك النار . وفي اول اللهِ ل جمع مشايخ العسكر الوجوه ودار بهم بين القوم وآخذ يعطيهم مالاً ويعدهم بما طلبوا وسألهم الصلح فاذعنوا وقطعوا حبل الانشقاق وردوا للرجلين ما سلبوه منهما . وفي أثناء ذلك قدم الى الامير الشيخ حسين عمرو بعربه والامـير احمد قانصوه يستنجدان على الامير احمد طرباي وحزب. . وفي غضون ذلك قدم محمد باشا الى رأس بعلمك باربعمائة فارس فالتقاه الأمهب بعسكره ومعه ولده الامير علي والقبوجي فخلع على الاميرين وسارا قدامه الى رأس العـين فتوجه الامير وولده الى خيمـة الوزير وجلسا عنده وشربا الشربات والقهوة . ثم قدم له الامير الاقامات . ومن الغد بَهِضَ الوزير الى الزيدانة فالنقاء الامير قاسم الشهابي وقدم له الاقامات. ومن الغـد نهض الوزير الى دمشق فدخل اليها من باب وخرج منهــا مصطفى باشا من باب آخر .

وفي غضون ذلك قدم عمر باشا الى طرابلوس والياً فمنعه بوسف باشا عن الدخول اليها . فاتى الى البترون . فلما بلغ الامير ذلك توجه بخمسين فارساً الى البترون . ولما قابل عمر باشا اعطى الامير امراً من الدولة بانه يكون مساعداً عمر باشا على يوسف باشا . فلما بلغ يوسف باشا قدوم الامير ارسل يلتمس منه عدم مساعدة عمر باشا وازمه كتب الى الدولة مترجياً تقرير المنصب عليه ووعده بارسال الاثني عشير الف

غرش التي تم عليها الرضى بزواج ابنة الامير اللامير عبر فاذعن له الامير واتى الى غزيرثم الى بيروت . وفي اليوم الثالث نهض الى قب الياس ومنها الى بعلبك فوزع على السكمات مالهم واكرمهم وارضاهم . وكانوا اربعة آلاف وخمسمائة رجلا ورؤساؤهم ثمانين . واطلق التنبيه عليهم ان يحاضروا لحصار قلعة اللبوة . فلما بلغ الامير على الحرفوش ذلك توجه الى بلاد الحصن حيث اخوه الامير حدين ليأتي بالمال الذي صار عليه الشرط لجهة والده الامير يونس .

وفي اثناء ذلك بلغ الامير وفاة محمد باشا والي دهشق وافامة ابرهيم الما الدفتردار مكانه فارسل الف غرش لاثنين من خواص الوزير المتوفي واحضرهما خدمته . واستدعى رجال بلاد بشارة والشقيف وصيدا ان يوافوه الح/مرج عدوس . وكتب الى الامير علي الشهابي ان يوسل ولديه الامير محمداً والامير قاسماً برجاله الى هناك . وكتب الى اخيه الامير احمد الشهابي ان يحضر اليه برجال بلاده وبلاد البقاع . وكتب الى اخيه الامير يونس ان يجمع رجال الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان ويتوجه بهم الى البترون . وكتب الى رؤساء عسكر دمشق ان يرسلوا مصطفى باشا حضر له تقرير على ايالة دمشق فرجع اليها فلا يمكنهم مصطفى باشا حضر له تقرير على ايالة دمشق فرجع اليها فلا يمكنهم الرسال الفرسان . واما الامير على الجرفوش فعاد الى اخيه ومعه الامير ميد احمد احد اقاربه ومدبر الامير مدلج . فدفع للامير ستة عشر الف غرش وصكاً من الامير حسين بالباقي عليه والتهس منه الصلح ورفع غرش وخلع عليه ونهض بعسكره من بعلبك الى مرج عدوس بخمسماية غرش وخلع عليه ونهض بعسكره من بعلبك الى مرج عدوس

ومعه ولده الامير علي . فاجتمع عنده نحو ثمانية آلاف رجل . وحينئذ ورد اليه كتاب من اخبه الامير يونس انه اجتمع عنده في البترون نحو الف رجل .

و في غضون ذلك وصل قبو جي باشي مصطفى باشا يطلب من الاميو عشرة آلاف ذهب من مال بلاد صفد. فدفع له الامير اثني عشر الف ذهب. فرجع الى دمشق متعجباً . اما الامير فعزم على النهوض الى طرابلوس ليسلمها لعمر باشا فنبّه على العسكر بالقيام . وحينتُذ وصل جماعة من قبل يوسف باشا واخبروا الامير انه قدم ثلاثة من خواص الوزير ومعهم المال الذي انعقد عليه الصلح . فحضرت رؤساء العساكو الى الامير ياتمسون منه أن لا يقوم بالعسكر صباحاً إلى أن يصل اولئك المرسلون فارتضى . وعند الصباح وصلت الرســل ودفعوا له الاثني عشر الف غرش مهر ابنته التي تعهد بها يوسف باشا والتمسوأ منه ان لا ينهض بالمسكر إلى طرابلوس فــلم يرتض منهم مــا لم يدفعوا له خمسة عشر الف غرش نفقة العساكر . فتعهدوا له بها الى اجل معلوم خواصه أن يتوجه من بعلبك الى طرابلوس يقبض المال من يوسف باشا ويجري عقد ابنة الامير على الامرير عمر سيفًا . ونهض بالعسكر الى الكرك ومنها الى مرج عيون فالتقاه الامـــير علي الشهابي وقدم له الافامات.ثم نهض الى بركة الملاحة في بلاد صفد وقسم عسكره الفرسان قسمين . واقام رأساً على فرسان اولاد العرب الامير احمد وابن اخيه الامير محمداً الشهابيين . وأبقى لذانه السكمان . ونهض بالجميع الى جسر بنات يعقوب . ونهض ولده الامير على برجالة السكمان واولاد العرب الى المنية ومنها الى جسر المجامع . ثم نهض الامير الى الجولان فأخذ معه الشيخ حسين بن عمرو بعربه . وزحف بالعسكر على الامين دشير والشيخ رشيد النازلين في صحراء بلاد عجلون . فالتقت فرســان الشيخ حسين بالشيخ رشيد ليلا وانتشب الحرب بينهم فانهزم الشيخ رشيد الى الامير بشير واخبره ان العسكر قادم ففر"ًا الى البلقا. وظل الامير سائراً الى بلاد عجلون . اما الاسير علي فلما وصل الى جسر الجامع قدم اليه الشيخ احمد الكناني وقدم له جواداً فخلع عليه وظل منتظراً والده اما الامير فأبقى طويل حسين متسلماً في مدينــة عجلون وكتب الى ولده أنه متوجه الى قلعة الصلت وأنه يوافيه الى الناطور في غور بيسان ونهض كلاهما الى الناطور . فقدمت الى الامير مشابخ تلك البــــلاد فطيتب خاطرهم واعطاهم الامان وسار الى قلعة الصلت فوضع فيها طويل حسين ورجالاً . وارسل متسلماً انى نابلوس ونهض الى قرية جينين ففر" محمد فروخ بأحزابه الى جهة القدس والرملة . ثم قدم الى الامير مشايخ بلاد نابلوس وحارثة فطبّب خاطرهم واعطاهم الامان. وعند ذلك ارسل محمد بك فروخ فدهم متسلم الامير في نابلوس وساب منه بعض خيول . اما الامير احمد طرباي فتوجه باقاربه وعربه الى بــلاد الرملة ونزل على عرب السوالمة . واما الامير فلما عزم على الذهاب الى غزة ليرتبها اعطى السكمان علائفهم واكرمهم وابقى هناك ثلاثمين من عسكره ونهض الى الجون ثم الى فانون ثم الى عين ام العلق. فوفدت رسائل من الامير احمد طربيه الى الامير علي والى الامير احمــد الشهابي والى المدبر يلتمس منهم أن يتوسطو االصلح بينــه وبين الامير . فخــاطبوا الامير بذلك فأجابهم ان يجيبوه هكذا ان مطلوبك لا يتم حتى تحضر مطيعاً وتسلم للامير فخرالدين شفاهاً فتنال الامان ونحن الضمناء بان ترجع الى بلادك كم كنت. ثم نهض الامير الى نهر العوجا وخيَّم هناك واخذت الفرسان

بمبر النهر نحو يافا لجلب العليق فصادفهم الامير محمد طرباي الآتي ببعض عُرِبه وعرب السوالمة كاشفاً وانتشب الحرب بينه وبينهم . ولما بلغ عسكر الامير ذلك شنوا الغارة غير مرتبين بدون علم الامرير فأمرهم بالرجوع فأبوا . فأشار الى ولده والامير احمد والامير محمد الشهابيين ان يذهبوا الى الفرسان ويرتبوهم ليمكنهم آخذ العليق فذهبوا . ولما اقبلوا ولتت العربان الادبار . فطمع بهم عسكر الامير وهجم عليهم الامير محمد برجاله فانكسروا الى اصحابه المكمنين . فلما اقبل علمهم العسكر اندفقوا عليه اندفاق الماء المنهمر ووثبوا وثبة النمر فانكسر الامير محمد وباقي العسكر وتشتنوا وظل الامـــير على بعشرة من فرسانه يدافع عن الاعقاب حتى سبقته العربان. ولما يئس من ارجاع العسكر الى القتال انفرد عنهم الى تل هناك واجتمع عنده الاميرات الشهابيان بمائة فارس واخذوا يطلقون الرصاص على العربان فكسروهم عن اصحابهم. فقتل من عسكر الامير عشرون فارساً وسُلبت خيلهم. فاما المنهزمون من عسكر الامير فلما اقبل بعضهم عليه ابقى الرجالة واولاد العرب في المنزلة ونهض بباقي فرسان السكمان وشنَّ الغارة . على العربان .

ولما وصل الى ذلك التل وجد عسكره مشتناً فأشار الى ولده ان اذهب فارجع العسكر لانه لا يمكن الآن ان يقاتـل فيظفر فذهب ولم يمكنه ارجاع احد فعاد مرعاً الى التل ببعض من تبعه واخـبر اباه بما كان وطلب جواداً يركبه عوض جواده الذي كلّ من التعب ليرجع ثانية ويرد قومه . فلما رآه العسكر قد ركب الجواد ظنوا انه يروم الهرب فاجفلوا وولوا مدبرين . فلما رآهم الامير محمد طرباي منهزمين قصدهم بفرسانه واخذ اعقابهم قتلا وسلباً . اما الامـير فبقي متأخراً

والعرب تطرد فرسانه سائقة اياه في الميمنة والميسرة وكانت العرب تطرح فرسانه قتلى من امامه وورائه . ولما قرب الاسير من المنزلة اجتمع عليه نحو خمسين فارساً فرجيع بهم عنى العرب فولوا مدبرين . فحينئذ اجتمع الامراء والعسكر الى المنزلة فقتل من رجالة الامير مائة وخمسون نفراً وقتل من عسكر الامير محمد طرباي عشرة فرسان وقتل منهم ايضاً الامير عرار ومعه عشرة انفار . وعند المساء عبر ابن طرباي وابن فروخ ذلك النهر برجالهما ونزلوا تجاه العسكر .

وعند الصباح قام الامير بالعسكر راجعاً ناحية الشمال وسيتر الامراء البحر وسيتروا الاحمال على الشاطىء واحضر مركبين وضع فيهما خمسين رجــلا من بيروت ليحموا الاحمال باطلاق الرصاص واتبعهمــا بخمسة عشر قارباً كباراً مشحونة مؤونة للعسكر . وعند الصباح وصل الى ميسرة العسكر ابن طرباي وابن فروخ بألفي مقائل من رجالهما وعرب غزة وعرب العايد وغيرهم وانقسموا قسمين قسم شن الغارة على الامير ومن معه وقسم شن الغارة على ولده الاميرعلي ومن معه. فاطلق العسكر عليهم الرصاص دفعة فانكفأوا مديرين. وقدل منهم بعض فرسان . ثم رجع العرب ببارون عسكر الامير عن بعد . ثم قصـدوا الاحمال عند الشاطيء فاطلق مليهم احد المركبين مدفعاً فنكصوا . ثم . قسم الامير البيارق قسمين يمسك احدهما التل الى أن يصل القسم الآخر والعسكر . ثم انحدر من التــــلال ثلاثماية راجل للقتال فقصدهم الامـــير على طرباي بمائة فارس والتجم القتال بينهم نحو ساعتين فقتل من العرب فارسان ورجع كل الى اصحابه . ثم انقسمت العرب قسمين قسم اخـــــذ يباري العسكر وقسم سبق الى برج ارصوف ليملكه ويقطع عليهم

الطريق. فلما اقبلوا على البوج وجدوا رجال الامير قد سبقوا فملكوا البرج فخاب مسعاهم ورجعوا . اما الامير فظل سائراً بعسكره الى اسفل ذلك البوج . واما العرب فالعثوا على عسكر الامير واطلقوا عليه الرصاص فارتد عليهم من عسكره خمسماية رجل والتحم القتال بينهم فانكسرت العرب مقدار ساعتين . ثم سبق بعض العرب الى ام العلق ليسقوا خياهم . ولما عادوا الى اصحابهم لحقهم خمسة وثلاثون فارساً من البغداديين فكسروهم . ثم انكسروا وعادكل الى اصحابه . وبات الامير بعسكره عند النهر النازل من دير قانون . ومن الغد نهض وبات الامير بعسكره عند النهر النازل من دير قانون . ومن الغد نهض الى مدينة قيسارية فوفد اليه خبر انه قادم لحدمته من اصحاب بوسف باشا والامير يونس الحرفوش جماعة وانهم لما وصلوا الى نهر التاسيح باشا والامير يونس الحرفوش جماعة وانهم لما وصلوا الى نهر التاسيح المر الامير . فاجابهم أن يوافوه في الغد الى الطريق . ومن الغد نهض امر الامير . فاجابهم أن يوافوه في الغد الى الطريق . ومن الغد نهض فالتقوه وطيب خاطرهم و ذهب الى مدينة عتليت الحرب .

ومن الغد بهض الى بهر السعادة فابقى في برج حيفا جماعة ومكث هناك ثلاثة ايام قاصداً العودة الى جينين لبأتي بالسكمان الذين وضعهم فيها ويذهب الى عجلون لبأتي بطويل حسين وجماعته خوفاً عليهم. فلم يطاوعه العسكر لاعيائه فانكاد منهم واصرف كلا الى بلاده. ثم نهض الى طواحين كردانة عند عكا فحضر اليه احد القواد ابن طرباي حريجاً عرياناً وأخبره ان جماعة واهل بلاد حارثة حاصرونا وتسلمونا وقتلوا بعضنا ونهبونا. فغضب الامير ذلك وانفذ الى عجلون الخسماية الذين اتوا لمعونته يقيمون عند طويل حسين او يحضرونه ان اداد. وانفذ الى صفد جماعة لمعونة المتسلم. ونهض الى عكا فوضع فيها رجالا وارتحل الى عين المشيرفة ومن الغد رحل الى رأس العين فالتقاه اخوه الامير

بونس وكان عمر باشا قد انى الى صور فواجه الامير .

وحينئذ ورد الى الامر خبر ان يوسف باشا ارسل له الى صيدا الحسة عشر الف غرش نفقة العساكر التي تعهد بها للاه يو حين قصد الامير معونة عمر باشا وورد خبر انه وصل الى ميناء صيدا ثمانية مراكب مغاربة فوجدوا في الميناء مراكب فرنساوية ومعها مراكب فلمنسك فطلب رئيس مراكب المغاربة من رئيس المراكب الفلمنكية عشرة قطلب رئيس فأبى وتقدم بمراكبه الى تحت القلعة واشهر الحرب . ولما بلغ الامير ذلك نهض بعسكره ليلا الى صيدا , فلما بلغ المغاربة قدومه افلعوا وسافروا . وعند ذلك وصل ولده الامير على وفي اليوم الرابع نهض الامير بنصف العسكر الى بيروت . ولما بلغ مصطفى باشا رجوع الامير غير فائز ارسل مدبره بعسكر لطرد الشيخ حسين عمرو من حوران وطويل حسين من عجلون . وعندما بلغ طويل حسين فدلك ابقى رجالا في القلعة وانطلق ليلا بسبهاية رجل . فلحقه اهـل تلك البلاد وقاتلوه فقتل منهم ثلاثة انفاز وظل طويـل حسين سائراً برجاله الى طهريا ومنها الى صفد .

اما الامراء آل طربيه فغاروا على بلاد الامير هناك ومخرقوا فيها وخبروا المواشي ، ودهموا التركمان في نهر المفشوخ ونهبوا مواشيهم ، ثم غاروا على قربة ابي سنان فالتقاهم اهلها وقاتلوهم فكسروهم . ولما بلغ متسلم عكا ذلك جمع رجالا وقاتلهم فانكسر وقتل من جماعته فو ثلاثين رجلا . فلما بلغ الامير عاباً ما فعلته العرب في بلاده كاد يتمزق غيظاً وتوجه الى بيت مدبر والده وقال له ان كل ما حدث على سنجقية صفد من الحراب هو بسبب الحدك سنجقية نابلوس . ثم امر بالقبض عليه ووضعه في السجن وضبط جميع موجوداته . ثم سار الامر من

بهيروت الى صيدا . وعند وصوله امر بقثل ذلك المدبر . وفيها حـدث مراسلات بين الا.بير وبين الامير احمد طرباي. ثم انفقا على رفع سكهان الامير من برج حيفا وهدمه ومنع عرب آل طربيه عن المخرقة في بـلاد صفد وتأمين ابناء السبيل من بلاد صفد الى بلاد حارثة فحصلت الراحة .

وفيها كتب مصطفى باشا الى الامير يطلب منه مال الحج ويقول له اني اعتب عليك لانك لم تسمع مني الحق ولكن ارسل لي مال الحج قاماً فنرجع الى ما كنا عليه من الحجة . فأحابه الامير الى ما طلب وامر ولده الامير علي بارسال مال الحج جميعه فارسله تـلاث دفعات وكان واحداً وخمسين الف ذهب . وارسل للوزير ثلاثة آلاف غرش خدمة حسب عادة المحاسبة والف غرش للدفتردار .

وفيها حضر الى الامير من اسلامبول او امر بطلب مال الارسالية اما عمر باشا فطلب من الامير ان يتوجه معه من بيروت الى طر ابلوس ليسلمه اياها . ووهبه الخمسين الف غرش التي له في ذمة يوسف باشا لينفق منها على العسكر . وسلمه صكها الذي سلمه اياه يوسف باشا حين كان محاصراً اياه في قلمة الحصن و امر الدولة بحصوله . فارسل الامير لبوسف باشا صورة ذلك الصك و امر الدولة بحصوله طالباً منه المال فأجابه طالباً مهلة نصف شهر الى ان يأتيه جو اب الدولة بتقرير المنصب عليه . والا فيسلم طر ابلوس لعمر باشا . ثم حضر لعمر باشا تقرير على طر ابلوس . فاحضر الامير فطلب من الامير المعونة على تسليم ايالة طر ابلوس . فاحضر الامير السكمان من صيدا و استدى اخاه الامير بونس ان يحضر برجال الشوف الى بديروت . وجمع الامير رجال الغرب و الجود و المستن الشوف الى بديروت . وجمع الامير رجال الغرب و الجود و المستن و في البوم الثاني و فدت الاخبار بتقرير ايالة طر ابلوس على يوسف و في البوم الثاني و فدت الاخبار بتقرير ايالة طر ابلوس على يوسف

باشا . فلما تحقق الامير ذلك رجع بالمسكر الى بيروت . وعند وصوله قدمت اليه ابنته زوجة الامير حسين الحرفوش من طرابلوس . اما عمر باشا فطلب من الامير ان يصحبه بجماعة يوصلونه الى حماة فارسل معه . وفي اثناء ذلك كتب الى الامير السكمان الذين وضعهم في قلعة عجلون وقلعة الصلت ان مؤونة قلعة الصلت قد نفدت وماء قلعة عجلون نضب فان لم يتداركهم مسرعاً يسلموا القلعتين للامير بشير قانصوه . فلما قرأ الكتاب نهض بالسكمان حالا الى صدا فورد له كتاب من الامير على الشهابي مخبره انه قدم اليه الامير حسين الحرفوش يروم اخذ زوجته ابنة الامير وانه يدفع ما تعهد به في بعلبك . فأجابه فليحضر وله الاعزاز والاكرام فحضر الامير على وولده الامير قاسم بالامير حسين الى صدا . فالتقاهم الامير وانزلهم عنسده مكرمين . فدفع الامير حسين الى العشرة آلاف غرش للامير مهر ابنته وكفله الامير على الشهابي وولده المشرة آلاف غرش للامير مهر ابنته وكفله الامير على الشهابي وولده غرش حسبا تعهد في بعابك . وفي اليوم الثاني سلمه الامير زوجته وسار غل بعلبك .

وفي غضون ذلك ورد الى الامير كتاب من طويل حسين يخبره ان سكمان قلعة عجلون قد سلموا القلعة بالامان للامير بشير قانصوه لقلة الماء ولما خرجوا منها سلب جميع مالهم وكانوا غانين نفراً وانهم انوا الى صفد . فنهض الامير حالا بالسكمان وامر اخساه وولده ان بجمعا رجال الشوف والغرب والجرد والمستن وبتوجها بهم الى صفد ونهض بالسكمان على طريق الحولة الى عيون المنية إونهض اخوه وولده بالرجال الى صفد . اما مصطفى باشا فارسل عسكره الى الجبة لمعونسة الامير بشير . وفي اثناء ذلك قدم من عجلون اربعة من مشايخها بكتاب

من الامـير بشير يلتمس منه الصلح وانه يكون في خاطره فاجابــه فليحضر وعليه الامان. وانه يجمله نائباً عن ولده الامير حسين في سنجقية عجلون. وقال لرسله ان تأخر مرسلكم عن الحضور نتوجه بهذا العسكر الى هنــاك . وكان عسكره سبعة آلاف مقاتل وارسل احــد مقدمي عسكره مع اولئك الرسل يبلغ الامير بشيراً ذلك . وامره بان يمر على الشبخ احمدالكناني ليساعده على اطمئنان الامير بشير ليحضر فلما وصلا وبلغا الامير بشيراً ما كان توجه بهما الى الشبخ رشيد . فطاب منه ان يمتذر للامير عنه بعدم المواجهة وانه لم يزل باقياً في خاطره . فترجـه الشيخ احمد الكناني ومدبر الشيخ رشيد يعتذر الى الامير وقدما له فرساً معتذرين عن حضور الامير بشير فقبل اعتذارهما عنه وابقى الامير بشيرآ نائباً في بلاد عجلون وعزم على المسير الى قلعة الصلت بالملايف والبدل. فتمهد له الشيخ احمدو المدبر بايصالها سالمة . فسلمهما الامير مائة حمل جمل مؤونة وخمسين نفرآ وظل الامير منتظراً الجواب. فتوجء الشيخ احمد بالمؤوزة والانفار فاوصلها وعاد بالجمال والبدل. فلم حضرت سكمان القلعة بالجمال فارغـة خاع على قائدهم واعطاهم علايقهم واكرمهـم. وغضب على سكمان فلعمة عجلون وطردهم من خدمته لانهم رموا جيفة في بئر القلعة لينتن الماء وسلموا اللامير بشير . ثم حضر الامير احمد طرباي الى جينين ودارت المراسلة بينه وبين الامير . ثم ارسل الامير للشيخ رشيد الفاً وخمسماية غرش وتجددت المحبة بينهمــا . ثم اصرف الامير كلا الى وطنه . وحضر بنصف عسكره السكمان الى مرج عيون ثم الى قب اليـاس . وفي اليوم الثاني توجه ولده الامـير علي بنصف السكمان الباقين الى صفد لجباية المال . اما الامير فابقى العسكو في قب الياس واتي الى بيروت .

وسنة ١٩٢٤ تعهد مدبر الامير للدولة بدفع مائتي الف ذهب مــن مولاه الامير فانعم السلطان على الامير بولايات عرب استان من حدود حلب الى حدود القدس ولقيه سلطان البر على هذه المعامــلات . وأمره باعطاء راحتها وصيانتها وجباية اموالها الاميرية وتأديتها الى اسلامبول. وارسل لهفرماناً بذلك معسلاحداره . فلما وصل السلاحداربهذا الفرمان التقاه الامير بموكب عظيم وانزله احسن منزل وقدم له الاكرام ودعـا للدولة بالتأميد والتأميد . ثم أكرم السلاحدار بثلاثة الاف ذهب ووجه لحزينة السلطان مائتي الف ذهب خدمة . وأمر بجمع السكمان الذين عنده وعند ولده فعضروا وكانوا تسعة الاف نفر . وجمع خمســة الاف مقاتل من ابناء العرب وزحف بهم مـن بيروت الى نهر ابرهيم ثم نهض الى البترون ومنها الى جبل عكاد . وارسل الى يوسف باشـا يطلب منه الخسين الف غرش التي احاله بها عمر باشا عوجب الصك الذي كتبه علمه يوسف باشا فادى له اياها حالاً . فنشر الامير امر الدولة هناك . وارتحل الى حملة فقد م له اهلها النفقات ثلاثـة أيام وعشرين ألف غرش فطيب خاطرهم ورتب احوالهم . ونهض الى ارض الشغر وامر اهل العمق وببلان بان يقدموا نفقات العسكر فاحضروها . وحينتُذ قدم البه والى حلب وقدم له ثلاثين الف ذهب والف حل موؤنة للعساكر وطلب منه امان الرعايا و اخلاص المحبة فاجابه بشرط ان يسلمه جزية النصارى . فسلمه اياها وارسل اعوانه مجبونها . ولما حضروا بهما نهض بعسكره الى غربي حماة ونادى بالامان فقدم اليه اهل حماة طائعين وقدموا له خمسين الف غرش خدمة فطيب قلوبهم . ومن الغد شن الغارة بجيشه نحو عرب الموالي وارسل يطلب منهم موؤنات لعسكره . فقدم اليه عرب/الامير مدلج طائمين وقدموا له الاقامات وابي تباع الامير فياض ذلك فحنتي

منهم وغار عليهم بالفرسان . فلما بلغهم ذلك انفصلوا عن عرب الموالي وفر وا الى الفيافي فتبعهم طردآ ثلاثة وعشرين يوماً ولم يرجع عنهم حتى الاقامات للعسكرمن الجبةوالضنية والزاوية ووادي خالد وحسيا وعيادة وعكار والحصن والمرقب وصافيتا وجبل الاكراد واللاذقية . ثم شرع بعبارة قلعتين أحداهما شمالي قلعة الشهاميس تجاه حلب والإخرى فوق انطاكية . ولما تممها وضع فيهما عسكراً وعلايف . وقام بالعساكر الى بعابك . فلما بلغ آل حرفوش قدومـــه فروا الى المشرق مذعورين . فاطلق الامان للرعايا فحضروا لديه مسلمين وقدموا له الاقامات وتعهدوا اله بخمسة واربعين الف غرش خدمة . ثم امر بترميم القلعة ومكث هناك شهراً الى ان تم ترميمها فوضع فيها عسكراً وعلايف. ثم جاء الى قرية بو الياس وشرع ببناء قلعة في قب الياس ووضع فيها رجــالا وعلايف وولى على البقاع رجلًا يقال له سليان حيمور . وارتحل الى وادي التيم . فالنقاه الامير احمد الشهابي وقدم له الاقامات . وحيننذ قدمت اليــــه المشارقة وجعلوا له عليهم في كل سنة خدمة معلومة تسمى رمية .وارتحل بلكباشيته الملقب كجك احمد اي احمد الصغير ان يمكث في واديالتيم يحبي الاموال الاميرية ويقبض من الامير على عشرين الف غرش خدمة. ثم نهض الى بانياس وشرع يرمم قلعتها . وارسل اناساً من جاعته يجمعون موؤنة العساكر من بلاد القنيطرة وقرى دمشق . ثم ارتحل الى صرخد وشرع يبني قلعة وارسل اعواناً يجمعون الموؤنة الى صرخد من نابلوس وجينين ويعبد والجولان واربد ومكث هناك شهرين حتى تمم بنا القلعة. وحينتُذ حدث غلاء في دمشق فارسل اهل المدينـــة يشكون حالهم الى الامير فلما بلغه ذلك ارسل لهم حالا الفي حمل جمل قمحاً. وفي اليوم الثاني ارسل لهم الفي حمل اخرى. وجمع جمال حوران ودواجها وامر اصحابها ان ينقلوا القمح الى دمشق. وامر ان يكون رط ل الحبن بقطعتين. ثم ارتحل الى مرجة دمشق فخرج اهل المدينة كباراً وصغاراً الى ملاقاته يدعون له بالنصر وطول البقاء. ثم دعا الانكجارية واتخذ منهم الف مقاتل لحدمته. ثم طلب من وجوه المدينة جزية النصارى فاجابوه وسلموه دفترها. فارسل اعواناً يحصلونها ولما قبضها ارتحل الى قب الياس لينظر القلعة . ومن الغد قام الى دير القمر وامر بترميم السرايا.

ومنها توجه الى بيروت وبنى حصناً على صخر شمالي المسيلحة عند البترون . واما الكجك المحد فحضر من وادي النيم الى الامير المحاسبة على الاموال الاميرية والحدمة فامر بمحاسبته . ولما لم يفز من الامير بما يستغيه اغتاظ منه وحرد وانطاق الى اسلامبول فدخل في خدمة الدولة وتقدم مرتقباً الى ان صار وزيراً واخذ يسمى على الامير ويقنع الدولة ان الامير طالب السلطنة واستشهد ببناء القلاع والحصون وجمع العساكر والآلات الحربية . واما الامير فارتفع شأنه وجمع اموالا غزيرة فتعظم جداً حتى سولت له نفسه السلطنة . لانه كان يقول السلطنة نقل تخم فكلما تملكنا بلاداً نتقوي برجالها واموالهاوننتقل الى غيره . وشرع ببناه خان للوحوش في بيروت تقليداً للسلطنة . ودام في هذه القوة تسعسنين خان للوحوش في بيروت تقليداً للسلطنة . ودام في هذه القوة تسعسنين الى ان اوثقه الكجك احمد مع اولاده الثلاثة وارسلهم الى اسلامبولكا سماتي .

وسنة ١٦٢٦ حضر الاميرحسين بونس الحرفوش الىحاصبيا مستشفعاً بالامير علي الشهابي ان يسترضي خاطر الامير عنه . فكتب الامير عملي الى الامير يسأله بشأنه فاجابه ودعاه اليه . فنهض الامير علي بولده الامير قاسم الى صيدا ومعهما الاميرحسين المذكور فالتقاهم الامير باحسن اللقاء وطيب قلب الامير حسين فرجع الى بلاده مسروراً .

وسنة ١٦٣٣ قاد الكبحك احمد باشا الحافظ العساكر العثانية الى محاربة الامير وذلك بامر خليل باشا الصدر الاعظم لانه بلغ السلطان راد احمد ما عزم عليه الامير من تقليد السلطنة ورد له شكوى من دولة حلب ان الامير فخر الدين بني قلمتين عند "حلب وانطاكية . فنخشى من انه يوقع بنا ضرراً بسببها . وتقدم عليه شكوى اخرى انه قبلا نهب طر ابلوس واغلب القرى الشامية . اما انكجك فقدم الى دمشق اول فصل الشناء واخذ يجمع العساكر من حدود بلاد الروم الى حدود بلاد مصر .

وسنة ١٩٣٤ نهض بالعساكر الى خان سعسع وارسل يدعد المناصب اليه . فاستدعى الامير عليها اليهني والامير حسين سيف والاهير مجمد الحرفوش واخاه الامير حسيناً وولى كلا منهم على بلاده . فلما بلغ الامير فخر الدين ذلك جمع ستة الاف رجل من بلاده وارسلهم صحبة ولده الامير على الى بلاد عجلون خشية من خيانتهم اذا كانوا في البلاد . وابقى عنده الفين من رجال الشوف والاثني عشر الفا السكهان وارسل ولده الامير حسيناً بثلاثة الاف مقاتل الى قلعة المرقب ليتحصن فيها . وارسل ثلاثة الاف اخرى الى قلعة بانياس . ولما رأى الامير احمد الشهابي اهتام الامير احمد الشهابي اهتام الامير الحم رجال وادي التيم الى ريشيا وتهيأ لصد الكجك احمد . واما الامير غلم يبتى عنده سوى رجال الشوف وفرقة من السكهان . وكان تفريقه العساكر غلطاً . اما ولده الامير على فلماكان في جبل عجاون قدم البه العساكر غلطاً . اما ولده الامير على فلماكان في جبل عجاون قدم البه العساكر غلطاً . اما ولده الامير على فلماكان في جبل عجاون قدم البه العساكر غلطاً . الما ولده الامير على فلماكان في جبل عجاون قدم البه الشيخ حسين الوحيدي يسأله انقاد ابنه الذي قبض عليه مجمد فروخ وارسله الى الامير احمد طرباي لعداوت وبينهما فاجابه الامير على قائلاً وارسله الى الامير على قائلاً

اذا تظاهرت بمساعدتك فتلوا ولدك فالصواب ان تستفكه بمال وانا ادفعه اك مجافلًا لكن اشترط عليك ان تأخذ لي فلعة الكرك فارتضى . وسار واتى بعربه ونؤل بهم قريباً من القلعة . وفي غضون ذلك قدم الامير احمد طرباي بستين فارساً وجهالا تحمل موؤنة لاهل القلعة . ولما رأى عرب الشيخ حسين الوحيدي هناك قال لفرسانه ما بال الشيخ حسين نازلا في ارضنا . اني لا اذهب من هنا حتى انهبه . فاجابوه لا تفعل لاننــا نخشى ان يظفر بنا لقلتنا فلم يصغ لهم اذنا . ولما ادخل الموؤنة الى القلعة شن الغارة على الشيخ حسين فالنقاء الشيخ بعربه واصطدم الفريقان وهجم الامير احمد لا يلوي العنسان فالنقاء ثلاثة فرسان من شجمان الشيخ واطلقوا عليه الرماح معاً فسقط قتبلا . فانكسيرت فرسانه وقتل منهم اربعون فــارساً . فارسل الشيخ للامير علي رسلا ومعهم عشرة من خيلهم وعشرة دروع وكتب اليه مخبره بما كان فحنق الامير علي ظاهراً . ووبخ الرسل وارسل الحيل والدروع الى الامير طرباي وكتب اليه كتاباً يعزيه بولده الامير احمد المذكور . فاجابه ما احضر الشبخ حسيناً بعربه وقتل ولدي غيرك . اعلم ان لا علم لك مني . وطفق يضيق على الامير عــلي فخاف عسكره وشرع يهرب ليلا . فكتب الامير على الى والده يخبره فاجابه ان ينهض بالعسكر الى صفد فطمع آل طرِّباي وشنوا الغارة على بلاد صفد فارتحل الامير علي الى بانباس .

اماً الكجك احمد فاقام اياماً في سعسع يجمع الرجال . وفي ذات يوم بلغة ان الامراء الشهابيين مجتمعون برجالهم في راس البلاد . فوجه اليهم غانية آلاف من عسكره ولما وصلوا الي قرية عرنا مساء هرب من كان هناك الى وادي التيم وحذروا الامراء من قدوم العساكر اليهم . فهرب بعض اهل تلك الديار الى الشوف فلحقتهم عساكر الكجك وقتاوا بعضاً

وسبوانسا، واولاداً واحرقوا حاصباوالقرى المجاورة لها وقرى مرجعيون وخيموا في صحراء الحان الجديد تحت حاصبيا. ولما بلغ الامير عليا ذلك خيض من بانياس ليلا وارسل الى الامير علي الشهابي يعلمه فاجابه ادركني برجالك . فنهض الامير من بانياس حالا واقبل على عسكر الكجك خبا فالدركه ليلا واطلق عليه الفارة بالف مقاتل فنهض اليه العسكر ودار القتال بين الفريقين واختلطالقوم بالقوم تحت الحان ولما لاح الصباح طعن الامير علي بومح فسقط قتيلا فقدم الامير قاسم والامير حسين الشهابيان برجالهما فادركوا القوم في القتال وتشدد الحرب فانهزم عسكر دمشق برجالهما فادركوا القوم في القتال وتشدد الحرب فانهزم عسكر دمشق وولي الادبار وتبعه الأميران والرجال نحو ساعتين ثم رجعوا . فتقدم ولا الامير قاسم الى مد قف عسكر اللبنانيين فوجد الامير عليا قتيلا وحوله عصبة من غلمانه واصحابه يبكون عليه فترجل الامير قاسم وضه وبكاه شديداً لانه كان ركناً له وبطلا صنديداً . فسأل عن خبره فقالوا له ما رأيناه مذ قدمنا الاعلى هذه الحالة فامرهم بدفنه فدفنوه وكان عمره ستاً وثلاثين سنة .

اما عسكر الحافظ فاخذوا الروس الى سعسع وقدموها الى الحافظ وادعوا ان راس الامير على المعني بينها فاحضر الكجك ابناء العرب فشهدوا له انه رأس الامير على المعني فشر بذلك واستبشر بالغلبة . وامر القاضي ان يحكم بان الرأس هورأس الامير فحكم وسجل . فارسله الكجك الى السلامبول ، ولما بلغ الامير قتل ابنه المذكور حزن عليه حزنامفرطا وانفض عنه جميع السكهان وفر الى قلعة شقيف تيرون قرب نيحا وتحصن فيها باولاده ونسائه وجواريه ومدبره الشيخ ابي نادر الحازن واخيه ابي طافي وسروراغا وابي علوان وبعض من خدمه . وفر اخوه الاميريونس بولديه الامير ملحم والامير حمدان الى بلاد بشارة واختبا في برج يقال له دويه .

وفي اثناً، ذلك قدم جعفر باشا وزير البحر الى طراباوس ومنها الى بيروت وخيم خارجها . وارسل عسكراً الى قلعة المرقب فاستولى علمها. وقبض على الامير مسين وسير"، الى حلب الى خليـل باشا وكان عره ثلاث عشرة سنة . اما الكيمك فكان مرتعدًا من الاميو جدًا لانه حين الوثبال على الوال فمن وهمه ارتحل من سعسع الى قب الياس واخذ ينفسذ الرسائل الى الشوف ومخدع اهلما قائلا انا كسترت وانا اجبو . انظروا كم تؤدون لمولانا السلطان خدمة و خرج عسكر . وبعد ذلك اولي عليكم ما تختارونه من اولاد الامير فخر الدينوافض عنكم العساكر .فتوجهت المشايخ الى الامير واخبروه بذلك . فاجـاجم لو دفعتم له عشهرين كرة لما افادكم شيئاً . وانا مجبور على دفع هذا المال لاني ان لم ادفع تقولون لو دفع الامير لما صار عليمًا شيء فدفعي لكم الما هو لرفع اللوم لا الثقتي بصدق الدولة . واتفقوا مع الكجات على دفع مائة الف غرش للسلطان خدمة ودفع خمسين الف غرش للكجك . ثم توجهوا الى قب الياس ولما اعرضوا للكجائ طلب واحداً من اولاد الامير فخر الدين لمولمه عوض ابيه . فاحضروا اليه الامير حسناً الاصغر . فلما مثـل لديه طبب قلبه وخلع عليه واتخذه كولد له . واخذت المشابخ يدفعون المال للكجك دفعات . ولما اتموا دفع المال كله وتحقق الكجك انفضـــاض عــاكر الامير عنه واعتاده الى التحصن في حصن تيرون امر بقتل الامير حســن وزحف بجيشه الى الشوف فاحرقها وقصد الحصن واحاطه بالعساكر من كل جانب . واحضر النقابين والقطاعين وامرهم أن يقطعوا صخر القلعــة من الاعلى الى الاسفل . وكان ارتفاعه ثلاثين ذراعاً . وافسد ماه عـ بن الحلقوم التي اجراها الامير الى القلعة نحت الارض وكان للقلعة اسكف مرفرف في منتصب الشقيف لا يصعد اليها الا بصقالة مسن خشب متى رفعت منع الدخول اليها . فاخذت الفعلة يقطعون الصخر الاعلى والعسكر يعزل الحجارة والكجك يهيجهم ويعزل بيده واهل الموسيقا الحربية يضربون الطبول وينفخون بالابواق والزمور نهاراً وليلا . ولما قربت اصوات الات النقابين تدلى الامير من القلعة ليلا هو واولاده الشلائة ومدبره الشبخ ابو نادر وبعض انفار وسروا الى مفارة جزين .

وعند الصباح طلب المحاصرون الامان فاخرجوهم واستولى الكجاك على القلعة واطلق من فيها منغير اذى وضبطما فيها . ثم انتقل الى مغارة جزين غير عارف بان الامير فخر الدين فيها . واحدقت عساكره بالمغارة المذكورة مدة . ثم عزم على ان يضع حراساً عليها ويذهب الى دمشق لان فصل الشناء داهمه . وفي تلك الليلة نزل احد تماليك الامير يستقصي الاخبار فقبض عليه احد الاعوان واحضره الى الكجك فسأله الكجك قائلًا ابن الامير فخر الدين فقال له في المغارة . فلما تحقق منه ذلك امر بتجديد الحصار عليهاكما فعل في قلعة نيحا وارسل الفعلة يقطعون اخشاباً ويعارضونها تحت باب المفارة حتى تمنع عنهم الرمي . واحضر القطاعـين ينقبون حتى وصلوا الى اسفل الامير ومن معــه فذادى احـدهم قائلًا يا فيقتلكم . ولما يئسوا من النجاة طلبوا الامان فاجابهم الكجك .وخرج الامير فخر الدين بمن معه فوضعهم الكجك في محرس وكتب وثبقة الى الامير يونس وولديه وارحلها اليه فاحضروهم . ولما قابلوا الكجك قـــال إلامير يونس كم تدفع من المال عليك وعلى ابنيك لاطلقكم آمنين لانه لا امر سلطاني بكم . فوعده الامير بمال جزيل فائلًا مالي مخبأ اطلــتى احدنا

يحضره لديك. فارتضى الكجك واطلق له ولده ملحماً فاخذه اهل الشوف وانطلقوا به الى عجلون نزيلا على الامراء آل طرباي . ولما تحقق الكجك ذلك اتخذهأ حيلة عليه فوضع الامير يونس وولدء الامير حمدان في السجن وامر بعذابها . فتوفيا .

ونهض الكجك بالعساكر الىدمشق ومعه الامير فخر الدينواولاده الثلاثة الاميرمنصور رالاميرحيدر والامير بلك والشبخ ابو نادر الحازن. ووجه رجالاً بطلبه . اما الشيخ ابو نادر فتوسط امره الامير علي علم وارسل الكجك الامير فخر الدين واولادهالثلاثة الى اسلامبول .وحضر اليه الامير قاسم الشهابي فطيب قلبه . فكتب الامير قاسم الى ولده واقاربه يخبرهم ان الكجك نادى بالامان ووعدنا بكل خير فارجعوا الى اوطانكم فرجعوا فارسل لهم الكجك محصلين يطلب منهم مال السلطان. ثم اردفْهم بستين رجلافاخذت الناس تحذر الامراء منهم. فارسلالكجك الى كبير عسكره في حاصبيا ان يقتل الامير علياً وابنيه الامـير محمداً والامير حسيناً . وامر بقتل ألامير قاسم المقيم عنده فقتلوا في يوم واحد. وتوجه رجال من العسكر من حاصبيا الى ريشيا فقتلوا الامير احمد . ثم نادوا بالامان . ثم لما وصل امر الكجك الى الامرا. آل طرباي اسلمـوا نزيلهم الامير ملحماً رجال الكجك . ولما وصلوًا به الى خات الشيخ ونزلوا هناك المبيت فر" الامير ملحم منعلىسطوح الحان ليلاو اختبأ تحت معبر ماه قريب من الحان . فخرجت الرجال تطلبه فلم يهتدو الله مع أنه كان مجازهم على ذلك المعبر . ولما يئسوا من وجدانه رجعوا الى الحـان وهو ينظرهم ذهاباً واياباً . ولما خلا البر منهم نزع عنه ثبابه ونهض من مخباه

وسار فادرك قربة عرنا التي في سفحجبل الشبخ فأختبأ فيها اياما عندرجل يمني فلشأن الامير صار الرجل قيسيا وصير معه جميـــع اهل تلك القرية قيسيـين .

اما الاميوفخر الدين فلو وصل باولاده الى اسلامبول اعرض للسلطان مراد قائلا اني مظاوم ولم ابن القلاع الاحابة من الاعداء ولم احارب الا من كان عاصباً الدولة. وقد مشيت طريق الحج ومنعت العربان عن التعدي واديت الاموال الاميرية وايدت الاحكام الشرعية فتبر"ر وعفا السلطان عنه وعن اولاده. واما خليل باشا فاما رجع من حلب الى اسلامبول اصحب معه الامير حسيناً أبن الامير فخر الدين وابقاه في خدمته. فاما قتل الامراء التنوخيين في اعبيه وقتل بعض مناصب الفيسيين وظلم اصحابهم طفق الامير ملحم يبعث الرسل والاخبار من قرية عرنا الى جماعة القيسية.

وسنة ١٦٣٥ اجتمع الى الامير ملحم جمع من القيسية الى عرنا فنهض بهم الى الشوف فتقاطرت اليه الاصحاب والاحزاب من كل جهة . ثم حشد بجموعه لقتال الامير علي علم الدين اليمني والى الشوف . فنهض اليه الامير على بجموعه اليمنيه ومعه مدبر الكجئ احمد وجمع من عساكره . فالتقى الفريقان في ارض القير اط التي فوق مجدل معوش . ولما التحم القتال وهجمت رجال القيسية الابطال انفضت عساكر اليمنية منهز مين . وفر الامير على امامهم مدبر أنفتفر قوا في تلك البطاح والروابي . وقتل مدبر الكجك ومعه جمع غفير وظفر الامير ملحم بهم غابة الظفر . واشتدت شوكته و كثرت جموعه وعصته .

وفيها ارتحل الامير عساف سيف الى جبيل واتفق مع جماعة الامير ملحم على محاربة الاميرعلي سيفا فطردوا اليمنية الى بلاد الكلبية ورجع الامير ملحم الى الشوف. وفي اثناء ذلك ولى وزير دمشق الامير عليا البيني جبل الشوف. فخافت منه المشايخ الحوازنة والحبيشية ونزحوامن كسروان. فنهض اليه الامير ملحم وطرده وجرت بينه وبين الامير على مواقع كثيرة كان النصر في جميعهاللامير ملحم. فجددالكجك الشكوى للسلطان بما فعلم الامير ملحم زاعماً انه من دسائس الامير فخر الدين واولاده فحتق السلطان من ذلك وانفذ امر بقتل الامير فخر الدين واولاده الثلاثة في اسلامبول في ٣ نيسان واستثنى الامير حسيناً ابنه. فتقدم بالحدمة الماوكية وصار قبوجي باشي وعاش زماناً طويلا. وكان عمر الامير فخر الدين اثنتين وخمسين سنة. اما الامير ملحم فبقى والياً في الامير فراوح أبنته للامير حسين الشهابي.

وسنة ١٦٥٠ ولى عمر باشا والي طر ابلوس على بلاد البترون الامير ملحماً فارسل الشيخ ابا نوفل الحازن اليها يجبي الاموال الاميرية . وفيها كانت الواقعة في وادي القرن بين الامير ملحم وبشير باشا والي دمشق وذلك بسماية الامير علي اليمني فانكسر بشير باشا بعسكره وولى الادبار منهزما الى دمشق .

وسنة ١٩٥١ ارسل حسن باشـا والي طرابلوس الى بلاد عكار رجلًا يقال له حــن اغا . وكتب الى الامير ملحم ان يأمره بجباية اموالها .

وسنة ١٦٥٣ قدم الاميرعلي علم الدين اليمني لبشير باشا الشكوىعلى الاميرملحم بانه ظلمه هو والاميرقاسم والامير حسين الشهابيان واهلكوا ورجاله وازاحوه عن دياره وان الامير ملحماً استولى على امواله وتعهد الوزير بمال والتمس منه ان بوليه الشوف وتوابعه ويصحبه بعسكو لقتال الامير ملحم وانصاره فقبل الوزير ذلك وانعم عليه بالولاية وارسله مصحوباً بعسكر من دمشق . فقدم الى وادي التيم . فلما بلغ الامير

ملحماً قدومه جمع رجال الشوف ونهض بهم القياه والنقاه الامير قاسم والامير حسين الشهابيان برجالها وساروا جميعاً لقتال الامير علي المذكور واصطفوا في واد هناك نحو ثلاث ساعات . فانهزم الامير علي بالعسكر وتبعهم الامراه برجالهم يقتلون منهم الى ان دخلوا دمشق وهلك معظمهم وجل وجوههم . ودخل الامير علي دمشق مجروحاً . ولما دخل على بشير باشا تلقاه بوجه عبوس وحنق عليه وشتمه ونسبه الى الحيانة والغدر وامر بالقبض عليه وسجنه في القلعة . فبقي فيها حتى عزل الوزير المذكور عن بالقبض عليه وسجنه في القلعة . فبقي فيها حتى عزل الوزير المذكور عن الاميرية اوصى الحاه ابا صعب ان يذهب بعياله الى ولاية الامير ملحم . فشق ذلك على حسن باشا والي طرابلوس

وسنة ١٦٥٤ لما وصل بشير باشا الى ادنة قبل له ان البشعلاني عيـل الى الامير ملحم المعني وقد ارسل اولاده اليه وان اخاه ابا صعب كان مع الامير ملحم في واقعة وادي القرن . فامر بقتله فقتل . وفيها ارسـل الامير المحم الى ووير دمشق ثلاثين الف غرش . فانعم الوزير عليه بولاية صفـد .

وسنة ١٦٥٥ لما انهزم الامير اسمعيل الكردي من محمد باشا الكبولي سار بعياله الى الامير احمد فسلمه مدينة صور .

وسنة ١٦٥٨ ولى محمد اغا الطباخ والي طرابلوس المقدم ف ارس بن مراد اللمعي جبة بشرة والمقدم علي بن الشاعر البترون وامر عما ان يكونا تحت بد الامير ملحم المعني . وفيها توجه الامير ملحم الى صفد لجباية المال السلطاني فمرض في عكاء بالحي وانتقل الى صيدا فتوفي فيها ودفن في مقبرة المعنيين وله ولدان الامير احمد والامير فرقماس . وكان شجاعاً جليلًا عادلا حايماً .

وسنة ١٦٦٠ كتب احمد باشا الكبرني والي دمشق الى الامير أحمد واخيه الامير قرفماس يطلب منهها أحضار ألامراء الشهابيين اليه لظنهانهم نزلوا عندهما . فاجاباه أن الامراء المذكورين ما نزلوا بلادهما اصلاو انتقلا من بعقلين الى عين زحلتا بنحو سبعة الاف نفس . فكتب اليهما ثانية يطاب منها اربعاية الف غرش نفقة العساكر والا فيطأ ديارهمابعساكره ويخربها . فرضخا لذلك وتعهدا له باداء مائتين وخمسين الف غرش منجمة على اربعة اشهر ووضعا عنده رهناً على ذلك الامير قاسماً الارسلاني امير الشوبقات وشرف الدين مقدم حمانا الدرزي فارتضى ونهض راجعاً الى دمشتي . واما الاميران فمعد ان تعهدا للكبرلي تقاعدا عن الاداء . ثم بلغ الكبولي أن الامراء الشهابيين عند الاميرين المذكورين . فنهض من دمشق ثانية الى قب الياس فقدماليه والي غَزة ووالي طرابلوس والامراء آل علم الدين والامراء آل طرباي فكثر حجفله واشتدت قوتــه فنهض الامير احمد والامير قرقماس والامراء الشهابيون الى كسروان واجتمعوا عند المشايخ الحمادية وصموا على تفريق رجالهم والفرار من وجه الكبرلي. وعزموا على الاختفاء في تلك الديار . وفي الحال امروا اصحابهم ان ينفضوا عنهم الى اوطانهم . وارسل الاميران سكمانها واللاونــد الى الامير كنعان الحياري واختبأ في بلاد جبيل . واختبأ الامير منصور والامير علي الشهابيان في بعض كهوف تلك الديار .

ولما طمس خبرهم كتب مشايخ البلاد ووجيها ومنهم سرحال الهماد شيخ الباروك وما يليها الى الكبرلي يخبرونه ان الامراء المعنية والشهابيين قد فروا من البلاد وطلبوا منه العفو عن البلاد فأجابهم الى ذلك بشرط ان يدفعوا له نفقة العساكر فدفعوا له ما طلب فاطلق لهم الامان. وولى الشيخ سرحال المذكور جبل الشوف والامدير محمدة

والامير منصورا ابني الامير علي اليمني الغرب والجرد والمتن ومحمد اغا كسروان وعلي باشا الدفتردار صيدا وجعله من وزرائه . ومن ذلك الحين جرت عليها الوزارة . وجرم كل مقاطعة بعشرين السف غرش . وفي اثناء ذلك بلغه ان الامراء المعنيين والشهابيين مختفون في كسروان . فوجه اليهم خمسة الاف من عسكره ومعهم جماعة من اليمنية لاجل الفحص عنهم . وكتب الى قبلان باشا والي طرابلوس ان ينهض اليهم بذلك السبب فنهض . ولما بلغ الامراء ذلك فر الاميران الشهابيات الى الجبل الاعلى عند حلب . واما العساكر فطفقوا يجولون في بسلام جبيل وكسروان ويدهمون المواضع التي يظن ان الامراء مختبئون فيها واحرقوا دور اللمعيين والحوازنة والخمادية والمعنية ومدبريهم وقطعوا اشجارهم وعاثوا في تلك الديار واخربوها . اما الاميران المعنيان فلبثا في محلهما مختبئين فيه . لانه كان شديد الستر .

وسنة ١٩٦٦ عزل على باشا عن ايالة صيدا وتولي عوضه محمد باشا . فكتب الى الامير احمدواخيه الاهير قرقماس واطلق لهما الامان وامرهما ان يوسلا له رجلا من خواصها ليقعد لهما الصلح فيوجه له علما خلمة الولاية معه . فانخدعا بذلك وظهرا من مخبأهما وارسلا له مدبرهما ومعه هدايا . وعند وصوله اليه امنه واطلق الامان للاميرين وعاهده على ان يحضراالى عين مزبود . وانه يوسل مدبره الى هناك لمقابلتهما ومخاطبتهما بما يازم من من الشروط وهناك يفرغ عليهما خلع الولاية واصرفه من عنده مسروراً بحكل كرامة . فسار الاميران الى ذلك المكان ولما اقبلا وجدا مدبر الوزير ومعه جمع غفير . وعند نزولهما دهمها رجال المدبر واخذوا يعملون فيها وفي اصحابهما السلاح . فنهضا للهزيمة فعاجل الامير قرقماس شرذمة فيها وفي اصحابهما السلاح . فنهضا للهزيمة فعاجل الامير قرقماس شرذمة فتها من بين القوم سالماً . ولكنه فقتلوه . واسرع الامير احمد النهضة فنجا من بين القوم سالماً . ولكنه

عاجله بعض الرجال بضربة اصابت رقبته فانجرح جرحا بليغا . فقاتل اصحابه دونه وذبوا عنه حتى اخرجوه من بين القوم . فركب حجرته وفر هازبا وقد هلك جل اصحابه وهم يذبون عنه . فبقي كل حياته يابس الرقبة لا يستطيع تحريكها . ثمرجع الى مخبأه واختفى فيه سنتين فاعطى محمد باشا ولاية البلاد للامير محمد علي البهني والشيخ ابي علون من قيسية الباروك .

وسنة ١٦٦٤ عزل محمد باشا عن ايالةصيدا وتولى آخر عوضه فتظاهر الأمير احمد . فلما بلغخبره القبسبة حضر اليه جمع منهم . فنهض بهم الى الشوف واجتمع اليه باقي الاحزاب القيسية . فكسر جمهوره وشاع خبره فنهض اليه الامير محمد اليمني والي الشوف وتوابعها باحزابه اليمنية وثارت الحرب بينهم . فكانت النصرة الى الامير احمد . ودام القتال بين الفئتين نحو سنتين .

وسنة ١٩٦٦ كانت واقعة عظيمة في الفلغول عند برج بيروت بين القيسية والبمنية فقتل فيها عبدالله بن قايد بيه ابن الصواف مقدم البهنية وانكسرت عزائهم وانهزموا الى بلاد الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان وفرت امراؤهم آل علم الدين الى دمشق وتوطنوا هناك فاستقل الامير احمد بامارة تلك الديار جميعها . وبعد انفضاض الوقائع كتب الامير احمد الى الامير منصور والامير علي الشهابيين الى الجبل الاعلى كتابا يتضمن البشرى بالنصر على اليمنية وراحة بلاده واستنهضها الما الحضور من الديار الحلبية الى بلادهما . فحين وصل كنابه نهض الى الحضور من الديار الحلبية الى بلادهما . فعين وصل كنابه نهض الاميران عن معهاوقدما الى الشوف فتلقاهما الامير باحسن لقاء واجرى لهما الاكرام الجزيل وامدهما بالحيل بالسلاح والاقامات فمكثا عنده عشرة ايام ثم ذهب الى بلادهما حاصيا وريشيا .

وسنة ١٦٧٥ اصدر الامر السلطاني بقصاص الحادية لعدم دفعهم المال الاميري . فكتب الوزراء الى الاميران يسلمهم العصاة وكتب اليه اسمعيل باشا والى طرابلوس صيدا كتاب الامان . فاجتمع وجوء البلاد في دير القمر وكتبواالى اسمعيل باشا ان الامير احمد يكفل العشرة الاف غرش الباقية عند الحادية بشرط ان حسن باشا والى طرابلوس يطلق لهم رهائنهم فارتضى وانفضت العساكر .

وسنة ١٦٧٩ توفي الامير ملحم ابن الامير محموماً وعمره اثنتا عشرة سنة . ولم يكن للامير احمد غيره فنهض الامــير موسى منصور الشهابي من حاصبيا الى الشوف ليعزّي الامير احمد وخطب ابنته لنفسه .

وسنة ١٦٨٠ ازوجه اياها فولد له منها ولده الامير حيدر . وفيها فر الامير عمر الحرفوش مستغيثاً بالامير في امر الصاح بينه وبين الامراه الشهابيين بسبب قتل الامير فارس الشهابي فتوجه الامير الى بعلبك واجرى الصلح بينهم بشرط ان الامرا آل حرفوش يؤدون كل سنة لآل شهاب خسة آلاف غرش وجوادين من جياد الحيل .

وسنة ١٦٨٤ جعل والي طرابلوس الامير والياً على جميع مقاطعات الحادية لقبائحهم وبغيهم . فتوجه الامير الى غزير بخمسة آلاف مقائدل ودهم الحادية ففروا الى بلاد بعلبك . فأحرق لهم ايليج اي ميفوق ولاسا وافقا والمغيرة . وقطع اشجارهم . فالتمس خواصه العفو عنهم فتركهم وقفل راجعاً الى الشوف غير راض من والي طرابلوس بقبول خلمة ولاية على تلك المقاطعات .

وسنة ١٦٨٧ هرب بنو ابي رزق البشعلاني الى قاطع كسروان تحت حماية الامير .

وسنة ١٦٩٢ 'عزل محمـ د باشا عن ايالة طر ابلوس وتولى عوضه على

باشا اللقيس فصر ف الحادية في مقاطعاتهم . فكتب البه محمد باشا ان ينهض على الحادية ويرسل له ثلاثة عشر رأساً منهم عينها له . فكتب على باشا الى الامير ان ينجده بالرجال لقتال الحادية . فكتب الامير الى الحوازنة ان ينجدوه بألف رجل فانجدوه وساروا الى جبيل . فلما شعرت بهم الحمادية انهزموا في طريق العاقورة . فهلك منهم بالثلج ماثة وخمسون نفساً . ثم التمست الحوازنية من على باشا ان يكف عن الحمادية فأجابهم . والتمسوا ايضاً منه ان بأذن لهم بالرجوع الى بلادهم لان الامير احمد لم يأذن لهم بالحروج عن حدود ايالة طراباوس . فأذن لهم .

وسنة ١٩٩٣ عزل علي باشا عن ايالة طرابلوس واقيم وزيراً للصدارة وتولى عوضه ارسلان باشا المطرجي . فارسل علي باشا رسولاً من حلب الى الامير يعرض عليه ولاية مقاطعات الحادية وانه يمنع اذاهم عن ايالة طرابلوس فلم يقبل . فولى الوزير على تلك المقاطعات واليين من غير الحادية فقر بنو حمادة . فتوجه اولاد الشيخ حسين الى بتاتر واختبأ الباقون في بلادهم . فارسل ارسلان باشا مدبره بعسكر للفحص عنهم في تلك الديار . فعاثوا فيها . ولما بلغ اولاد الشيخ حسين ذلك جعوا ماثنين رجلا من مقاطعة الجرد ودهموا المدبر في عين قبعل في الفتوح فانهزم بعسكره الى نهر ابوهم . وقتلوا منه اربعة من امراء القرح فانهزم بعسكره الى نهر ابوهم . وقتلوا منه اربعة من امراء المقدمين ومعهم ثلاثة وثلاثين رجلاً . فقدم ارسلان باشا الشكوى المقدمين ومعهم ثلاثة وثلاثين رجلاً . فقدم ارسلان باشا الشكوى فاصدر السلطان احرا الى اسمعيل باشا والي دمشق ومصطفى باشا والي فاصدر السلطان امراً الى اسمعيل باشا والي دمشق ومصطفى باشا والي فاصدا واحمد باشا والي غزة ودرسن باشا والي حلب ان ينهضوا مع

ارسلان باشا على الامير احمد المعني ويعطوا الامير موسى اليمني ما كان بيده من المقاطعات وهي الشوف والجرد والمستن والغرب وكسروان واقليم جزين واقليم الحروب فنهض ارسلان باشا واجتمع اليه المأمورون المذكورون ونزل بهم في مرج عرجموش في البقاع . وكانوا ثلاثة عشر الفا وقد انضم اليه جماعة اليمنية واحزابهم وبعض من القيسية منهم النكدية والعبدية والشيخ سيد احمد ابو عدارا اليزبكي والشيخ حصن الخازن . ولما رأى الامير انفضاض اصحابه عنه فر من الشوف الى وادي التيم واختباً عند الامير نجم الشهابي نحو سنة فقبله بكل اكرام . وادي التيم واختباً عند الامير نجم الشهابي نحو سنة فقبله بكل اكرام . فبحث تلك العساكر عنه وعاثوا في البلاد لشأنه ولما لم يجدوه أ انفض كل الى مكانه . وتولى على الديار الامير موسى علم الدين اليمني . ولما ركدت الزعازع ظهر الامير احمد في وادي التيم .

وسنة ١٦٩٤ اجتمع الى الامير احمد القيسية فنهض بهم من وادي التيم الى الشوف ومعه الامير نجم والامير بشير الشهابيان برجالها . ولما قدم الى الشوف خاف الامير موسى اليمني وفر هارباً من دير القمر الى صيدا والتجأ الى واليها مصطفى باشا . فتولى الامير احمد البلاد جميعها كما كان . ولما بلغه فرار الامير موسى الى صيدا وتؤوله على واليها وجه بعض خواصه بهدية فاخرة الى مصطفى باشا طالباً مسالمته ومعاهدت وكتب اليه كتاباً يعرض فيه بالامير موسى بانه رجل غدار خداع . وقدم النصيحة له بعدم قبوله وذكر له انه يخشى ان مجدعه كما خدع ابوه الامير على بشير باشا والي دمشق في واقعة وادي القرن .

فصدً ق الوزير ما كتب ه اليه الامير لانه كان يوى الامـير موسى متقلب الآراء فطرده من عنده ومال الى الامير احمد واحبه وكتب بشأنه الى السلطان مصطفى الجديد يلتمس له منه العفو والتقرير في دياره

وارسل له مائة الف غرش. فحضر له بهذه الوسيلة العفو والتقرير على جميع ما في يده من الولايات. فتبت بعد ذلك والياً وحسنت حاله. وسنة ١٦٩٦ فرض الامير مالاً على الشوف سماه مسعدة. وفي اليوم الحامس عشر من ايلول سنة ١٦٩٧ توفي الامير احد به حقب فانقطعت به السلالة المعنية.

انتهی الجزء الاول دیلیه

الجيزء الثاني الفصل الوابع في اخبار الامراء بني العساف التركان

## فهرس الجزء الاول

## القسم الاول في الجغرافية

|                                                             | صفعدة |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| مقدمة الكتاب                                                | *     |
| الفصل الاول: في حدود لبنان وسكانه                           | 0     |
| الفصل الثاني: في مدن لبنان الفينيقية                        | ٧     |
| الفصل الثالث: في انهر لبنان                                 | 18    |
| الفصل الرابع : في معاملتي لبنان ومقاطعاتها                  | - 14  |
| الفصل الحامس: في عدد ذكور المقاطعات الجنوبية والشالية       | 77    |
| القسم الثاني في نسبة الاعيان                                |       |
| الفصل الاول : في نسبة امراء المردة الموارنـــة ومقدميهم في  | **    |
| معاملة طراباوس                                              |       |
| الفصل الثاني : في نسبة الامراء الشهابيين وأخبارهم في حوران  | 45.   |
| ووادي الثيم ولبنان                                          |       |
| الفصل الرابع : في نسبة الامراء اللمعيين وأغبارهم            | 70    |
| الفصل الحامس : في نسبة المشالخ الحوازنة واخبارهم            | ٧٢    |
| الفصل السادس : في نسبة المشائخ الحبيشية الموارنة واخبارهم   | ٧٣    |
| الفصل السابع: في نسبة المشائخ بني الظاهر الموارنة واخبارهم  | 1.1   |
| الفصل الثامن : في نسبة المشائخ بني الصالح الموارنة واخبارهم | 1.5   |
| الفصل التاسع : في نسبة المشائخ الدحادحة واخبارهم            | 1.7   |
| الفصل العاشر: في نسبة الامراء التنوخيين القيسيين الدروز     | 177   |
| الفصل الحادي عشر : في نسبة الامراء عسلم الدين التنوخيين     | 179   |
| الدروز واخبارهم                                             |       |
|                                                             |       |

| الفصل الثاني عشر : في نسبة الامراء الارسلانيين                   | 144   |
|------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                  |       |
| الفصل الحامس عشر : في نسبة المثائخ الجانبولادية والحبارهم في     | 111   |
| حلب واسلامبول                                                    |       |
| الفصل السادس عشر : في نسبة المشائخ العماديةالدروز واخبارهم       | 145   |
| الفصل السابع عشر : في نسبة المشائخ النكديين الدروز و اخبارهم     | 110   |
| الفصل الثامن عشر : في نسبة المشائخ التلجو فيين الدروز و اخبارهم  | 198   |
| الفصل الناسع عشر : في نسبة المشائخ الملكميين الدروزواخبارهم      | 199   |
| الفصل العشرون : في نسبة الامراء المعنيين الاسلام                 | 1.1   |
| الفصل الحادي والعشرون : في نسبة الامراء بني العساف التركمان      | r.+   |
| الفصل الثاني والعشرون : في نسبة الامراء بني سيف الاكراد          | 7 - 2 |
| الفصل الثالث والعشرون: في نسبة الامر المسكان رأس نحاش الاكراد    | 4.5   |
| الفصل الرابع والعشرون: في نسبة المشائخ الحادية المتاولة واخبارهم | 7 - 7 |
| الفصل الحامس والعشرون: في نسبة المشائخ آل حصن الدين              | 117   |
| الدروز واخبارهم                                                  |       |
|                                                                  | TIA   |
| الموارنة وأخيارهم                                                |       |
| تتمة في نسبة بني الشدياق الموارنة وأخبارهم                       | TTV   |
| القسم الثالث في اخبار الولاة في جبل لبنان                        |       |
|                                                                  |       |
| الفصل الأول: في اخبار امراء المردة ومقدميهم في بلاد جبيل         | TEE   |
| والبترون والجبة                                                  |       |
| الفصل الثاني : في اخبار الامراء التنوخيين القيسيين               | 777   |
| الفصل الثالث: في الخبار الامراء المعنيين                         | T19   |
| خاتمة الجزء الاول<br>خاتمة الجزء الاول                           | TAY   |
| 033, 137, 445                                                    | 1.4.1 |

## مكتبة العرفان في بيروت

شارع سوريا بناية تابت تلفون ٢٩٨٠٩ يجد فيها الباحث كافة الكتب القديمة والحديثة من علمية وتاريخية ودينية ومدرسية عربية وافرنجية كما وانها مستعدة لتلبية جميع طلبات زبائنها الكرام وفهرسها يرسل مجاناً لمن يطلبه

انتهی طبع هذا الجزء فی اول آب ۱۹۵۶ علی مطابع شمینا ـ بینرونت شارع عبد الوهاب الانکایزی – تلفون ۲۳۸۷۰







893.712 T1591

BOUND

JUL 1 3 1956

